



للامام العلامة شيخ الاسلام علم الاعلام نقي الدين أبي العباس أحمد بن ليمية المتوفي سنة ٧٢٨ هجرية

عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للعرة الأولى سنة ١٣٤٦ هـ

# إدارة الطبّ عدّ المُندية

AICC E

كل من يطبع هذا الكتاب بطالب بأن بيرز نسخة خطية قديمة مطابقة لما طبعه والايكون مؤاخذاً بالحقوق المدنية ومطالباً بالتمويض

حرحقوق الطبع محفوظة الى ﴿
الحارة الطباعة المنجية بمصر بشارع الكحكيين عرة ﴿

# بسم الله الرحمر. الرحيم

الحمد لله رب العالمين . قال شيخ الاسلام تقى الدين ابن تيمية رحمه الله عنه

### فصل

فيمعجزات الانبياء التيهي آياتهم وبراهينهم كما سماها الله آيات وبراهين

وللنظار طرق في التمييز بينها وبين غيرها وفي وجه دلالتها ته أما الاول فان منهم. من رأى أن كل ما يخرج عن الامر المعتاد فانه معجزة وهو الخارق للعادة اذا اقترن. بمدعوى النبوة . وقد علموا أن الدليل مستلزم للمسدلول ، فيلزم أن يكون كل من خرقت له العادة نبياً علا

فقالت طائفة لا تحرق العادة الا لنبي، وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة. والكهان، وبكرامات الصالحين. وهذه طريقة أكثر المتزلة وغيرهم كائي محمد بن حزم. وغيره. بل محكى هسذا القول عن أبي احتق الاسفرايني وأبي محمد بن أبي زيد. ولكن كائن في الحكاية عنهما غلطاً وانما أرادوا الغرق بين الجنسين. وهؤلاء يقولون ان ما جرى لمريم وعند مولد الرسول فهو ارهاص أي توطئة واعلام بمجئ الرسول فا خرقت في الحقيقة الالنبي، فيقال لهم وهكذا الاولياء انميا خرقت لهم لمتابعتهم الرسول، فكما أن ما تقيدمه فهو من معجزاته و فكذلك ما تأخر عنه، وهؤلاء يستشون ما يكون أمام الساعة. لكن هؤلاء كذبوا بما تواتر من الحوارق لغير الانبياء والمنازع لهم يقول هي موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة عند كثير من الناس أعظم بما تواترت عندهم بعض معجزات الانبياء وقد شهدها خلق كثير من الناس معجزات الانبياء وقد شهدها خلق حشير لم يشهدوا بمعض معجزات الانبياء وقد شهدها خلق حشير لم يشهدوا بمعجزات الانبياء وقد شهدها خلق عنهم، ويكذبون بما شهدوه، ويصدقون بما غاب عنهم، ويكذبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر غيره بم يتها

وقالت طائفة بل كل هـ فدا حق وخرق العادة جائر مطلقاً، وكل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن نجرق لغسيره من الصالحين؛ بل ومن السحرة والكهان، لكن الفرق أن هذه تقترن بها دعوى النبوة وهو التحدى . وقد يقولون إنه لا يمكن أحداً أن يعارضها مجلاف تلك، وهذا قول من اتبع جهماً عملي أصله في أفعال الرب من الجهية وغيره حيث جوزوا أن يفعل كل ممكن فلزمهم جواز خرق العادات مطلقاً على يدكل أحد واحتاجوا مع ذلك الى الفرق بين النبي وغيرة، فلم يأتوا بفرق معقول، بل قالوا هذا يقترن به التحدى، فمن ادعى النبوة وهو كاذب لم يجز أن يخرق الله العادة أو يخرقها له ولا يكون دليلا على صدقه لما يقترن بها مما يناقض ذلك فان هذين قولان لهم علا

فقيل لهم لم أوجبتم هذا في همذا الموضع دون غيره وأنتم لا توجبون على الله شيئاً ؟ فقالوا لان المعجزة علم الصدق فيمتنع أن يكون لغير صادق: فالمجموع هو الممتنع وهو خارق العادة ودعوى النبوة ، أو هذان مع السلامة عن المعارض \*\* فقيل لهم ولم قلتم انه علم الصدق على قولك؟ فقالوا اما لانه يفضى منع ذلك الى محجزه ؟ واما لانه علم دلالته على الصدق بالضرورة مخفقيل لهم أغا يلزم العجز لوكان النصديق على قولكم ممكناً ، وكون دلالتها معلومة بالضرورة هو مسلم لكنه يناقض أصولكم على قولكم ممكناً ، وكون دلالتها معلومة بالضرورة دون نظيره وهسدا ممتنع فانكم تقولون بجوز أن يحلق على يد مدعى النبوة والساحر والصالح ، لكن ان ادعى النبوة دلت على صدقه وان لم يدع النبوة لم يدل على شئ مع أنه لا فرق عند الله بين أن يخلقا على يد مدعى النبوة وغير مدعى النبوة بل كلاها جاز فيه ، فإذا كان هذا مثل هذا فلم كان أحدها دليلا دون الا خر ؟ ولم اقترن العلم بأحد المتماثلين دون الا خر؟ ومن أين علمتم أن الرب لا يخرقها مع دعوى النبوة الا على يد صادق وأنتم تجوزون على أصلكم كل فعل مقدور وخلقها على يد الكذاب مقدور ؟ يمة

ثم هؤلاء جوزواكرامات الصالحين ولم يذكروا بين جنسها وجنسكرامات الانبياء فرقا بل صرح أتمتهم أن فل ما خرق لنبي مجوز أن يخرق للاولياء حتى معراج عجد. وفرق البحر لموسى. وناقة صالح وغير ذلك ولم يذكروا بين المعجزة والسحر

فرقا معقولاً بل قد يجوزون أن يأتى الساحر بمثل ذلك لكن بينهما فرق دعوى انبوة وبين الصالح والساحر البر والفجور وحذاق الفلاسفة الذين تكلموا في هذا البابمثل ابن سينا وهو أفضل طائفتهم ولكنه أجهل من تكلم في هذا الباب . فانهم جعلوا ذلك كله من قوى النفس لكن الفرق أن النبى والصالح نفسه طاهرة يقصد الحير ؛ والساحر نفسه خيثة . وأما الفرق بين النبى والصالح فتعذر على قول هؤلاء \*

ومن الناس من فرق بين معجزات الانبياء ، وكرامات الاولياء بفروق ضعفة ، مثل قولهم الكرامة نخفيها صاحبها ؛ أو الكرامة لا يتحدى بها ، ومن الكرامات ما أظهرها أتحابها كاظهار العلاء بن الحضرى المنى على الماء واظهار عبر مخاطبة سارية على المنبر ، واظهار أبى مسلم لما ألقى في النار أنها صارت عليه برداً وسلاماً ووهذا بخلاف من يدخلها بالشياطين فانه قد يطفئها الا أنها لا تصير عليه برداً وسلاماً واطفاء النار مقدور للانس والجن : ومنها ما يتحدى بها صاحبها أن دين الاسلام حق كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم ، وكالفلام الذي أتى الراهب وترك الساحر وأمر بقتل نصه بسهمه باسم ربه وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتسله ، ومثل هذا كثير عنه المنارة هذا كثير عنه المنارة المنارة ومثل هذا كثير عنه ومثل هذا كثير عنه المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة ومثل هذا كثير عنه المنارة المنار

فيقال المرانب ثلاثة: آيات الانبياء؛ ثم كرامات العسالحين؛ ثم خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان وما مجصل لبعض المشركين وأهل الكتاب والفسلال من المسلمين. أما العسالحون الذين يدعون الى طريق الانبياء لا يخرجون عنها فتلك خوارقهم من معجزات الانبياء فأنهم يقولون نحن أما حصل لنا هذا باتباع الانبياء ولو ما هو من جنس الم نتبهم لم يحصل لنا هذا فهؤلاء اذا قدر انه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس ما جرى للانبياء كما صارت النار برداً وسلاماً على أبى مسلم ؛ كما صارت على ابراهيم . وكما يكثر الله العلمام والشراب لكثير من الصالحين كا جرى في بعض المواطن للنبي أو الحياء الله ميناً لعض الصالحين كما أجرى في بعض المواطن للنبي أو الانبياء وهي إيضا من معجزاتهم بمنزلة ما تقدمهم من الارهاس ؛ ومع هذا فالاوليساء دون الانبياء والمرسلين فلا تبلغ كرامات أحد قط الى مثل معجزات المرسلين كما أتهم لا يبلغون في الغضيلة والثواب الى درجاتهسم ، ولكن قد يشاركونهم في بعضها كما قد

ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغيره ، فان الحواريين وغيره كانت لهم كرامات كما تكون الكرامات لصالحى هذه الامة فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الانبياء فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون وهذا غلط فان النبي وجب قبول كل ما يقول لكونه نبياً ادعى النبوة ، ودلت المعجزة على صدقه ، والنبي معصوم وهنا المعجزة مادلت على النبوة ، لل عن متابعة النبي وصحة دين النبي ، فلا يلزم أن يكون هسذا التابع معصوماً ، ولكن الذي يحتاج الى الفرقان الفرق بين الانبياء وأتباعهم وبين من خالفهم من الكفار والفجار كالسحرة والكهان وغيره حتى يظهر الفرق بين المخورة وبين ما يكون دليلا على صدق صاحبه كمدعى النبوة وبين ما يكون دليلا على صدق صاحبه كمدعى النبوة وبين ما لايكون دليلا على صدق صاحبه كدعى النبوة وبين للمدلول متى وجد وجد المدلول والا فاذا وجد تارة مع وجود المدلول وتارة مع ملمد فليس بدليل . فآيات الانبياء وراهينهم لا توجد الا مع النبوة ولا توجد مع عابيا قض النبوة ، ومدعى النبوة اما صادق واما كاذب ، والكذب يناقض النبوة ، فلا يجوز أن يوجد مع المناقض لها مثل ما يوجد معها وليس هنا شئ مخالف لها ولا والنجة كل هذا يناقض النبوة الانجمع هو والنبوة ، فلا مناقض فان الكفر والدحر والكهانة كل هذا يناقض النبوة الانجمع هو والنبوة به مناقض فان الكفر والدحر والكهانة كل هذا يناقض النبوة الانجمع هو والنبوة به

والناس رجلان : رجل موافق لهم ورجل مخالف لهم . فالمخالف مناقض واذا كان كذلك فيقال جنس آيات الانبياء خارجة عن مقسدور البشر بل وعن مقدور جنس الحيوان . وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فانها من جنس أقعال الحيوان من الحيوان والجن مثل قتل الساحر وتحريضه لغيره فهذا أمم مقدور معروف للناس بالسحر وغير السحر ؛ وكذلك ركوب المكنسة أو الحابية أو غير ذلك حتى تعلير به وطيرانه في الهواه من بلد الى بلد هذا قعل مقدور للحيوان فان العلي تفعل ذلك والحن تفعل ذلك والحبوان فان العليم أن تقوم من مقامك ) وهذا تصرف في اعراض الحي فان الموت والمرض والحركة أعراض والحراض في هذا قاب جنس الى اعراض والحيوان يقبل في العادة مثل هذه الاعراض ليس في هذا قاب جنس الى

جنس ولا في هذا ما مختص الرب بالقدرة عليه ولا ما مختص به الملائكة . وكذلك احضار ما محضر من طعام أو نفقة أو ثياب أو غير ذلك من النيب وهذا أنما هو نقل مال من مكان الى مكان وهذا تفعه الانس والجن لكن الجن تفعله والناس لا ينصرون ذلك وهذا نجلافكون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيراً بأن ينبع من بين الاصابع من غير زيادة تزادها فهذا لا يقدر عليه أنسى ولا جني وكذلك الاخار ببعض الامور الغائبة مع الكذب في بعض الاخبار فهذا تفعله الجن كثيراً مع الكهان وهو معتاد لهم مقــدور مخلاف أخبارهم بما يأكلون وما يدخرون مع تسمية الله على ذلك فهذا لا تظهر عليه الشياطين. وبنو اسرائيل كانوا مسلمين يسمون الله. وأيضاً فير المسيح وغيره من الانبياء ليس فيه كذب قط والكهان لابد لهم من الكذب والرب قد أخبر في القرآن أن الشياطين تنزل على بعض الناس فتخبره ببعض الامور الغائبة لكن ذكر الفرق فقال ( هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ) وكذلك مسرى الرسول ﷺ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ليريه الرب من آياته فحاصة الرسول ليست مجرد قطع هذه المسافة بل قطعها لبريه الرب من الآيات الغائمة ما نخبر به فهدا لا يقدر عليه الحن وهو نفسه لم يحتج بالمسرى على نبوته بل جعله مما يؤمن به فأخيرهم به ليؤمنوا به والمقصود إيمانهم بما أُخبرهم من الغيب الذي رآء تلك الليسلة والا فهم كانوا يعرفون المسجد الاقصى ولهذا قال (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن). قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله ﷺ ليلة أسرى به وهذا كما قال في الآية (ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) وكذلك مانخبر به الرسول من أنباه الغيب قال تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً الا من|رتضي من وسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ) فهذا غيب الرب الذي اختص يه مثل عامه بما سيكون من تفصيل الامور الكيار على وجه الصدق فان هذا لا يقدر عليه الا الله . والجن غايتها أن تخبر ببعض الامور المستقبلة كالذي يسترقها لجن من السماء مع ما في الجن من الكذب فلا بد لهم من الكذب والذي يخبرون بههو مما يعلمبالمنامات

وغير المنامات فهو من جنس المعتاد الناس. وأما ما يخبر الرسل من الامور البعيدة الكبيرة مفسلا مثل اخباره « انكم تقاتلون الترك صفار الاعين ذلف الانف (١) ينتملون الشمر كأن وجوهم الجان المطرقة ، وقوله « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضى لها أعناق الابل ببصرى » ونحو ذلك . فهذا لايقدر عليه جنى ولا أنسى والمقصود أن ما يخبر به غير النبى من الغيب معتاد معروف نظيره من الجن والانس فهو من جنس المقدور لهم وما يخبر به النبى خارج عن قدرة هؤلاء وهؤلاء فهو من غيب الذبى قال فيه ( فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى من رسول )

(والآيات الحارقة جنسان): جنس في نوع العم؛ وجنس في نوع القدرة فما اختص به الني من العمل خارج عن قدرة الانس والجن وما اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الانس والجن وما اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الانس والجن في هذا الباب كقدرة الانس لان الجن هم من جملة من دعاء الانبياء الى الايمان وأرسلت الرسل اليهم قال تمالى ( يامعشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا) ومعلوم أن الني اذا دعا الجن الى الايمان به فلا بد أن يأتى با ية خارجة عن مقدور الجن فلا بد أن تكون آيات الانبياء خارجة عن مقدور الانس والجن. وما يأتى به الكاهن من خبر الجن غايته أنه سمعه الجني لما استرق السمع مثل الذي يستمع الى حديث قوم الرياح والعلير. وما الملائكة فالانبياء لا تدعوا الملائكة الى الايمان بهم بل الملائكة تمن بالانبياء واتباعهم، لا تكون المكفار والسحرة والكبان. ولهذا أخبر الله تعالى أن الذي جاءه بالقرآن ملك لا شيطان فقال ( انه لقول رسول كر يم ذى قوة عند ذى الدس مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المين وما هو بقول شيطان رجيم) وقال ( نزل به الروح الامين على الذيب بغلسين وما هو بقول شيطان رجيم) وقال ( نزل به الروح الامين على الغيب بغلسين وما هو بقول شيطان رجيم) وقال ( نزل به الروح الامين على النيب بغلسين وما هو بقول شيطان رجيم) وقال ( نزل به الروح الامين على النيب بغلسين وما هو بقول شيطان رجيم) وقال ( نزل به الروح الامين على

دا، قال في النهاية النالف بالتحريك قصر الانف وانبطاحه: وقيسل ارتفاع طرفه مع صغور ربته . والذلف بسكون اللام جمع اذلف كاحمر وحمر والانف جمع قلة للانف وضع موضع جمع المسكثرة اه. والله اعلم

قلك لتكون من المندرين) وقال (قل ترله روح القدس من ربك بالحق) وقال (من كان عدواً لحيربل فانه ترله على قلبك باذن الله) وقال (هل أنشكم على من تمزل الشياطين تعزل على كل أفاك أيم يلقون السعع وأكثرهم كاذبون) فينغى أن يتدبر هذا الموضع وتعرف الفروق الكثيرة بين آيات الانبياء وبين ما يشتبه بها كه يعسرف الفرق بين الني ، وبين المتنبى ، وبين ما يحى به الني ، وما يجى به المتنى عاسرف الفرق بين الني ، وبين المتنبى ، وبين ما يحى به الني ، وما يجى به المتنى وأمر هذا ، وأصال هذا ، وأفعال هذا ، وأفعال هذا ، وأمر هذا ، وأبات هذا ، وأبات هذا ، وآيات هذا . اذ الناس محتاجون الى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم الى غيره ، والله تعالى بينه ويسمره الله وهذا أخبر أنه أرسل رسله بالآيات البينات وكيف يشبه خير الناس بشير الناس وهذا الم الرسول بالساحر وغيره قال تعالى ( أنظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا) وقد تنازع الناس في الحوارق هل تدل على صلاح صاحبها وعلى ولايته لله تذ

والتحقيق ان من كان مؤمناً بالانبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق التى قد تكون للسكفار والفساق وأنما يستدل بمتابعة الرجل الذي فيميز بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التى بينها الله ورسوله كقوله ( ألا ان أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم محزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون) وقد علق السعادة بالايمان والتقوى في عدة مواضع كونون الذين آمنوا وكانوا يتقون) وقد علق السعادة من عندالله خير لوكانوا يعلمون وقوله عن يوسف ( نصيب برحتنا من نشاء ولا نضيع أجر الحسنين ولا جر الا خرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون) وقوله في قصة صالح (ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) وهوده طريقة الصحابة والسلف ته

وأما دلالتها على ولاية المسين فالناس متنازعون هل الولى والمؤمن من مات على ذلك مجيث اذاكان مؤمناً تقياً وقد علم انه يموت كافرا يكون في تلك الحال عدواً لله أو ينتقل من ايمان وولاية الى كفر وعداوة وهما قولان ممروفان: فمن قال بالاول فالولى عنده كالمؤمن عند من علم أنه يموت على تلك الحال والحوارق لاتدل علىذلك: ولهذا قال هؤلاء كالقاضى أبي بكر وأبي يعلى وغيرها إنها لاتدل: وأما من قال الولاية تتبدل فالولاية هنا كالايمان وقد يعم أن الرجل مؤمن في الباطن تقيدلا للكرة وقد يعلم الله بعض الناس على خاتمة غيره فهذا لا يمتبع لكن هذا مثل الشهادة لممين بالحبة وفيها ثلاثة أقوال : قيل لا يشهد به لمن جاء به نص ان كان خبراً سحيحاً كمن شهد له النبي بالحبة فقط وهذا قول كثير من أسحابنا وغيره : وقيل يشهد به لمن استفاض عند الامة بالحبيق وغيرها وكان ابوثور يشهدلاحمد بالحبة وقد جاء في الحديث الذي في المسند « يوشك أن تعلموا أهل الجنة من ان حبل بالجنة وقد جاء في الحديث الذي في المسند « يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أن النبي عقبيلية من عليه بجنازة فأثنوا عليها خبر أفقال وجبت وجبت ومراعله بجنازة فأثنوا عليها خبر أفقال وجبت وجبت قال هذه الجنازة أثنيم عليها الحروجيت ومراعله عليه المنازة أثنيم عليها المنازة فقلت وجبت فل هذه المنازة أثنيم عليها المنازة فقلت وجبت فقل هذه المنازة أثنيم عليها المنازة في الارض» وفي حديث آخر « اذا سمعت جسرانك يقولون قد أصنت فقد أصنت واذا سمعتم يقولون قد أسأت فقد أسأت » « وسئل عن الرجل يعمل العمل الغمل الفسه في عمده الناس عليه فقال « تلك عاجل بشرى المؤمن » قو المورة على العمل العمل العمل الغسه في عدمده الناس عليه فقال « تلك عاجل بشرى المؤمن » قو المؤمن » قاله المناز يعمل العمل العمل الغسه في عدمده الناس عليه فقال « تلك عاجل بشرى المؤمن » قو سئل عرب العمل ال

والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يغلب على الظن ولا يجوز للرجل أن يقول عالا يعلم : ولهذا لما قالت أم العلاه الانصارية « لما قدم المهاجرون المدينة افترعت الانصار على سكنام فصار لنا عثمان بن مغلمون في السكني فحرض فرضناه ثم توفي فجاه رسول الله فضلت وحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي أن قد أكرمك الله قال التي والميالية وما يدربك ان الله قد أكرمه قالت لا والله لا أدرى فقال الني والتيالية الما هو فقد أناه اليقين من ربه واني لارجو له الحير والله ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم قالت فوالله لا اذكي بعده أحداً أبدا قالت ثم رأيت لعثمان بعد في النوم عينا محموى فقصصتها على رسول الله ما ينافع عنه عنه عنه الله ما يقد فقصصتها على رسول الله ما ينافع عنه عنه عنه المنافعة المنا

وأما من لم يكن مقرا بالانبياء فهذا لا يعرف الولى من غيره اذ الولى لا يكون ولياً الا اذا آمن بالرسل.لكن قد تدل الحوارق على أن هؤلاء على الحق دون هؤلاء لكومهم من اتباع الانبياء كما قد يتنازع المسلمون والكفار في الدين فيؤيد الله المؤمنين مجوارف (م٢ – النبوات)

تدل على محة دينهم : كما صارت النار على ابن مسلم برداً وسلاما : وكما شرب خالد السم وأمثال ذلك فهذه الحوارق هي من جنس آيات الانبياء وقد يجتمع كفار ومسلمون ومتدعة وفجار فيؤيد هؤلاء نجوار وقتينهم عليها الجن والشياطين ولكن جنهم وشياطينهم أقرب الى الاسلام فيترجحون بها على أولئك الكفار عند من لا يعرف النبوات كما يجرى لكتير من المبتدعة والفجاره عم الكفار مثل ما يجرى للا حدية وغيرهم مع عباد المشركين البخشية قدام (١) التاركان تخوارق هؤلاء أقوى لكونهم كانوا أقرب الى الاسلام. وعند من هو أحق بالاسلام منهم لا تنظير خوارقهم بل تنظير خوارق من هو أتم إيماناً منهم وهذا يسبه رد أهل البدع على الكفار بما فيه بدعة فانهم وان ضلوا من هذا الوجه فهم خير من أولئك الكفار لكن من أراد أن يسلك الى الله على ماجاء به الرسول يضره هؤلاه ومن كان جائراً نفعه هؤلاه بل كلم ابي حامد ينفع المتفلسف وبصيراً حسن فان التفلسفة وهذا أرداً من هذا يسلم به اسلام الفلاسفة والمؤمن يصير به إيمانه مثل إيمان الفلاسفة وهذا أرداً من هذا يخلاف ذاك به

والحوارق ثلاثة أنواع :اما أن تمين صاحبها على البر والتقوى فهذه أحوال نبينا ومن اتبعه خوارقهم لحجة في الدين أو حاجة للمسلمين والناني ان تعينهم على مباحات كمن تعينه الحبن على قضاه حوائجه المباحة فهذا متوسط وخوارقه لاترفعه ولا تخفضه وهذا يشبه تسخير الحمن لسليان : والاول مثل ارسال نبينا الى الحجن يدعسوهم الى الايمان فهذا أكل من استخدام الحجن في بعض الامور المباحة كاستخدام سليان لهم في محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات : قال تعالى ( يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور ) وقال تعالى ( ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ) ونبينا أرسل الى الانس فاذا اتبعوه صاروا سعسداه البه يدعوهم الى الايمان بالله وعم من ذاك كما ان العبد الرسول أكل من النبي الملك ويوسف وداود وسليان أنبياء ملوك وأما محد فهو عبد رسول كابراهيم ومومي والمسيح وهذا الصنف أفضل وأنباء مأفضل لا والغالم والعالم والعلم والعالم والعا

والقول الباطل فهذا من جنس خوارق السحرة والكهان والكفار والفجار مثل أهل البدع من الرفاعة وغيرهم فانهم يستعينون بها على الشرك وقتل النفوس بنسير حق والفواحش وهذه الثلاثة هي التي حرمها الله في قوله ( والذين لا يدعون مع الله الحا آخر ولا يقتلون النفس التي حرمالله الا بالحقولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما) ولهذا كانت طريقهم من جنس طريق الكهان والشعراء والمجانين وقد تزه الله نبيه عن أن يكون مجنوناً وشاعراً وكاهناً فان أخبارهم بالمغيبات عن شاطين تنزل عليم كالكهان وأقوى أحوالهم لمؤلميهم (١) وهم من جنس المجانين وقد قال شيخهم ان أسحاب الاحوال منهم يموتون على غير الاسلام واما ساعهم ووجدهم فهو شعر الشعراء ولهذا شبههم من رآهم بعباد المشركين من الهند الذين يعيدون الانداد عن

#### فع\_ل

وحقيقة الامر ان مايدل على النبوة هو آية على النبوة وبرهان عليها فلا بد أن يكون مختصاً بها لايكون مشتركا بين الانبياء وغيرهم فإن الدليل هسو مستلزم لمدلوله لانجب أن يكون أعم وجوداً منه بل اما أن يكون مساوياً له في العموم والحصوص أو يكون أخص منه وحينند فا آية النبي لاتكون لغير الانبياء لكن إذا كانت معتادة لكل نبي أو لكثير من الانبياء لم يقدح هذا فيها فلا يضرها أن تكون معتادة للاببياء وكون الآية خارقة للمادة أو غير خارقة هو وصف لم يصفه القرآن والحديث ولا السلف وقد بينا في غير هذا الموضع أن هذا وصف لاينضبط وهو عديم التأثير فأن نفس النبسوة معتادة للانبياء خارقة للمادة بالنسبة الى غيرهم ته أن كون الشخص يخبره الله بالغيب خبراً معصوما هذا مختص بهم وليس هو موجوداً لغيرهم فضلا عن كونه معتادا ته خبراً معصوما هذا محتوم وليون خارقة للمادة بمنى انها ليست معتادة للآدميين وذلك

<sup>«</sup>١» ومنى الكلام أن الذين يؤلمون الجن والشياطين أحوالهم وخوارقهم اشد من غيرهم ويقوى حال الواحد منهم كما اشتد تأليه لهم وهم من جنس المجانين/لان لهم اخذات ونوبات ونشنجات ورطانات وهذبانات فهذه الاعراض نوع من الجنون أذ هو كما قيل فنون ويمكن صوغ العبارة باوضح منها هكذا ( واقـوى خوارق هؤلاء أنا نظهر قيمن يؤلبون الجن والشياطين وهم من خيس المجانين ) الخ

لانها حينئذ لاتكون مختصة بالنبي بل مشتركة . وبهذا احتجوا على أنه لابد أن تكون خارقة للعادة لكن ليس في هذا مايدل على ان كل خارق آية فالكهانة والسحرهو معتاد للسحرة والكهان وهو خارق بالنسبة الى غيرهم، كما ان ما يعرفه أهل العلب والنجوم والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم وهو خارق بالنسبة الى غيرهم \*

ولهذا اذا أخر الحاسب بوقت الكسوف والحسوف تعجب الناس اذكانوا لايعرفون طريقه فليس في هذا ما يختص بالنبي وكذلك قراءة القرآن بعد ان بعث محد عَيَا الله ا صارت مشتركة بين النبي وغيره: وأما نفس الابتداء به فيو المختص بالنبي وكذلك مارويه من أنباء الفيبعن الانبياء لما صار مشتركا بـ بن النبي وغير. لم يبق آية بخلاف الابتداء به فالكهانة مثلا وهو الاخبار بمعض الغائبات عن الجن أم معروف عندالناس وأرض العرب كانت مملوءة من الكهان وانما ذهب ذلك بنبوة محمد عِلَيْكِيْنَةٍ وهم يكثرون في كلموضع نقص فيه أمر النبوة فهم كثيرون في أرض عباد الاصنام ويوجدون كثيراً عندالنصاري ويوجدون كثيراً في بلاد المسلمين حيث نقص العلم والايمان بما جاء به الرسول لأر هؤلاء أعداء الانبياء والله تعالى قد ذكر الفرق بينهم وبين الانبياء فقال ( هل أنبشكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فهؤلاء لابد أن يكون في أحدهم كذب وفجور وذلك يناقض النبوة فن ادعى النبوة وأخبر بغيوب من جنس أخبار الكهان كان ما اخبر به خرقا للعادة عند أولئك القوم لكن ليس خرقا لعادة جنسه من الكهان وهم اذاجعلوا ذلك آية لنبوته كان ذلك لجهلهم بوجودهذا الجنس لفير الانبياء كالذين صدقوا مسيامة الكذاب والأسود العنسي والحارث الدمشقي وبابا الرومي وغير هؤلاء من المتنبئين الكذابين وكان هؤلاء يأتون بأمور عجيبة خارقة لعادة أُولئك القوم لكرن ليست خارقة لعادة جنسهم ممن ليس بنبي فمن صدقهم ظن ان هذا مختص بالانبياء وكان منجهله بوجود هذا لغير الانبياء كما انهمكانوا يأتون بأمور تناقض النوة 🌣

ولهذا يجب في آيات الأنبياء أن لايعارضها من ليس بنبي فكل ما عارضها صادراً ممن ليس من جنس الانبياء فليسمن آياتهم. ولهذا طلب فرعون أن يعارض ماجاء به هومي لما ادعى انه ساحر فجمع السحرة ليفعلوا مثل مايفعل موسى فسلا تبقى حجته

مخنصة بالنبوة وأمهمهموسي أن يأتوا أولا بخوارقهمفلما أتت وابتلعتها العصا التيصارت حية علم السحرة ان هذا ليس من جنس مقدورهم فآمنوا ايماناً جازما . ولما قال لهم فرعون (الاصلبكم في جدوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى قالوا لن نؤثرك على ماجاً نا من البنات والذي فطرنا ) وقالوا ( آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ) فكانمن تمام علمهم بالسحر ان السحر معتاد لامثالهموان هذا ليس من هذا الجنس بل هذا مختص بمثل هــذا فدل على صدق دعواه وفرعون وقومه بين معاند وجاهل استخفه فرعون كما قال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه ) فاذا قيل لهم المعجزة هي الفعل الخارق للمادة أو قبل هي الفعل الخارق للمادة المقرون بالتحديأو قبل مع ذلك الخارق للعادة السليم عن المعارضة فكونه خارقاً للعادة ليسأمراً مضبوطاً فانه انأريد به إنه ل يوجد له نظير في العالم فهذا باطل فان آيات الأنبياء بعضها نظر بعض بل النوع الواحد منه كاحياء الموتى هو آية لغير واحد من الانبياء وان قيل ان بعض الانبياءكانت آيته لانظير لهاكالقرآن والعصا والناقة لم يلزم ذلك فيسائر الآيات ثم هبانه لانظير لحًا في نوعها لكن وجد حوارق العادات للانداء غير هذا فنفس خوارق العادات معتاد جيعه للانبياء بل هو من لوازم نبوتهم مع كون الانبياء كثيرين وقد روى أنهم ماثة الف وأربعة وعشرون الف نبي وما يأتي به فل واحد من هؤلاء لا يكون معدوم النظير في العالم بل ربما كثر نظيره وان عني بكون المعجزة هي الخارق للمادة أنها خارقة لعادة أُولئك المخاطبين بالنبوة بجيثاليس فيهممن يقدر على ذلك فهذا لبس مححة فان أكثر الناس لايقدرون على الكهانة والسحر ونحو ذلك وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس فهم هؤلاء كماكان انباع مسيامة والعنسي وامثالهما لايتدرون على ما يقدر عليمه هؤلاء والمبرز فيفن من الفنون يقدر على مالا يقدر عليه أحد في زمنه وليس هذا دليلا على النموة فسكتاب سيبويه مثلا مما لايقدر على مثله عامة الخلق وليس بمعجز اذكان السرمختصاً بالانبياء بل هو موجود لغيرهم وكذلك طب أبقراط بل وعلم العالم الكبير من علماء المسامين خارج عن عادة الناس وليس هو دليلا على نبوته وأيضاً فكون الشي معتادا هو مأخوذ من العود وهذا يختلف محسب الأمور فالحائض المتادة من الفقاء من يقول تثبت عادتها بمرة اومنهم من يقول بمرتين، ومنهم من يقول لاتثبت الابتلاث، وأهل كل

بلد لهم عادات فيطعامهم ولباسهم وأبنيتهم لم يعتدها غيرهم فما خرج عن ذلك فهوخارق لعادتهم لا لعادة من اعتاده من غيرهم فلهذا لم يكن في كلام الله ورسوله وسلف الامة وأئمتها وصف آبات الانبياء بمجردكونها خارقة للعادة ولانجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل فان هذا لاضابط له وهو مشترك بين الانبياء وغيرهم ولكن اذا قبل من شرطها أن تكون خارقة للعادة بمعنى أنها لاتكون معنادة للناس فيذا ظاهر بعرفه كل أحد، ويعرفون أن الامر المتاد مثل الاكل والنمرب والركوب والسفر وطلوع الشمس وغروبها ونزول المطر في وقته،وظهور الثمرة في وقتها ؛ليس دليلا ؛ ولا يدعى أحد أن مثل هذا دليل له؛فان فساد هذا ظاهر لكل أحد؛ولكن ليس محرد كونه خارقا للعادة كافياً لوجهين:أحدها ان كونالثيُّ معتادا وغيرمعتاد أمر نسي إضافي ليس بوصف مضبوط تتميز به الاَّية بليعتاد هؤلاء مالم يعتد هؤلاء مثل كونه مألوفا وبحرباً ومعروفاً ونحو ذلك من الصفات الاضافية. الثاني: أن مجرد ذلك مشترك بعن الانساء وغرهم واذا خص ذلك بعدم المعارضة فقد يأتي الرجل عا لا يقدد الحاضرون على معارضته ويكون معناداً لفيرهم كالكهانة والسحر وقد يأتى بما لايمكن معارضته وليس بآية ليمئ لكونه لم يختص بالانبياء وقد يقال في طب أبقراط ونحو سيبويه انه لانظير له بل لا بد أن يقال انه مختص بالانداء والطب والنحو والفقه وان أتى الواحد عا لابقدر غم معلم نظيره فليس مختصاً بالانبياء بل معروف ان هذا تعلم بعضه من غيره واستخرج سائره بنظره واذا خص الله طبيباً أو نحوياً أو فقيهاً بما ميزه به على نظرائه لم يكن ذلك دليلا على نبوته وان كان خارقا للعادة؛فان مايقوله الواحد من هؤلاء قد علمه بسماع أو تحربة أو قياس،وهي طرق معروفة لغير الانداه،والنبي قد علمه الله من الفيب الذي عصمه فيه عن الحطأ مالم يعلمه الا نبيمثله .فان قيل فحينتُذ لايعرف ان الآية مختصة بالنبي حتى تعرف النبوة قبل أما بعد وجود الانبياء في العالم فيكذا هو ولهذا يبين الله عز وجل نبوة محمد في غير موضع باعتبارها بنبوة من قبله وتارة يبين انه لم يرسلملائك بل رجالًا من أهل القرى لبيين ان هذا معتاد معروف ليس هو أمرا لم تجر به عادة الرب كقوله تعالى ( وما أرسننا قبلك الا رجالا يوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر انكنتم لانعلمون )كما ذكره في سورة النحل والانبياء وقال في يوسف (وما أرسلنا من قبلك

الارجالانوحي اليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيفكان عاقبة الدن من قبلهم ولدار الأ تخرة خبر للذن اتقوا أفلا تعقلون ) فان الكفار كانوا يقولون أنما يرسل الله ملكا أو يرسل مع البشر ملكاكما قال فرعون ( أم أنا خير من هذا الذي هو مهن ولا يكاد يسن فاولا القي عليه أساور (١) من ذهدأو جاء معه الملائكة مقترنين) وقال قوم نوح ( ماهذا الا بشر مثل يريد أن يتفضل عليم ولو شاء الله لا زل ملائكة ماسمعنا بهدا في آبائنا الاولين) وقال مشركو العرب لمحمد ( مالهدذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الاسواق لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذرا أويلق اليه كنز او تكون لهجنة يأكل منها ) وقال تعالى ( وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لوكان في الارض ملائكة يشوت مطمئنين لنزلنا عليهم من الساء ملكا رسولا) وقال تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الامرثم لاينظرون ولوجعلناه ملكا لحملناه رجلا وللسنا علمه مايلبسون ) بين انهم لايطيقون الاخذ عن الملائكة ان لم يأتوا في صورة البشر ولو جاموا في صورة البشر لحصل اللبس وقال تعالى ( أكان للناس عجباً ان أوحنا الى رجل منهم أن أنذر الناس) وكانت العرب لاعهد لها بالنبوة من زمن اساعيل فقال الله لهم ( فاسألوا أهل الذكر) يعني أهل آلكتاب ( ان كنتم لاتملمون ) هل أرسل اليهم رحالا أو ملائكة ولهذا قال له ( قل ما كنت بدعا من الرسل ) وقال ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ) بين ان هذا الجنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال وهو سبحانه أمر ان يسأل أهل الكتاب وأهل الذكر عما عندهم من العلم من أمور الانبياء هل هو من جنس ما جاء به محمد أو هو مخالف له لندين بأخار أهل الكتاب المتواترة جنس ما جاءت به الانبياء وحينئذ فيعرف قطعاً أن محمداً نبي بل هــو أحق بالنبوة من غيره والثاني أن يسألوهم عن خصوص محمد وذكره عندهم وهـــذا يعرفه الخاصة منهم ليس هو معروفا كالاول يعرفه كل كتابي قال تعالى ( قل أرأيتم ان كان.من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل علىمنله ) وقوله (شهد شاهد ) ليس المقصودشاهداً واحداًمعيناً بل ولا يحتمل كونه واحدا وقول من قال انه عبد الله بن سلام ليس بشيء فان هذه نزلت بمكة قبل أن حرف ابن سلام ولكن المقصود جنس

داء قراها حفص ويعقوب اسورة وباقى القراء أساور

الشاهدكما تقول قام الدليل وهو الشاهد الذي يجد تصديقه سواءكان واحدا قديقترن نجبره مايدل على صدقه أوكان عددا محصل بجبرهمالعلم بما تقول فانخبرك بهذا صادق .وقوله ( على مثله ) فان الشاهد من بني اسرائيل على مثل القرآن وهوان الله بعث بشرآ وانزل عليه كتاباً أمر فيه بعبادة الله وحده لاشريك له ونهى فيسه عن عبادة ماسوا. وأخر فيه انه خلق هذا العالم وحده وامثال ذلك وقد ذكر في أول هـــذه السورة التوحيم وبين أن المشركين ليس معهم على الشرك لادليم عقلي ولا سمعي فقال تعالى (ماخلق الله السموات والارض وما بينها الا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون قل أرأيتم ماتدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في السموات التوني بكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم ان كنتم صادقين ومن أضل بمن يدعو من دون اللَّمون لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين واذاتتلي عليهمآياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحرمبين أم يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئًا هو أعلم بما تفيضون فيه كني به شهيدا بيني وبينكم وهـــو الغفور الرحيم قل ماكنت بدعامن الرسل وما أدرى مايفعل بي ولا بكم ان اتسع الا ما يوحي الى وما أنا الا مذير مبين قل أرأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهدشاهد من بني اسرائيل على مثله ) الى آخره بيد

ومثل ذلك قوله تعالى ( ويقول الذين كفر واالستمرسلا قل كنى بالله شهيدا بينى وبيتكم ومن عنده علم الكتاب فلاول وهو وبيتكم ومن عنده علم الكتاب الاول وهو يوجب تصديق الرسول لأنهيشهد بالمثل ويشهدا يعنا بالهين وكل من الشهادتين كافية فتى شبت الجنس علم قطعاً أن المعين منه وقال تعالى ( فان كنت في شكما أثراتا اليك فأسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك لقد جاك الحق من ربك فسلا تكونن من المعترين ولا شكون من الذين كذبوا أبا يات الله فتكون من الخاسرين )وهذا سواه كان خطابا للرسول والمراد به غيره أو خطابا لهوهو لغيره بطريق الأولى والمقدرقد يكون معدوما أو عتماً والمراد به غيره ان كقوله ( قال كاز للرحن ولدفانا أول العابدين ) و ( ان كنت قلته فقد علمته ) والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير ان كنت قلته فقد علمته ) والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير انكنت قلته فاسم علمته ) والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير انكنت قلته فاسم علمته ) والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير انكنت قلته فاسم علمته ) والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير انكنت قلته فاسم علمته ) والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير انكنت قلته فاسم علمته ) والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير انكنت قلته فاسم علمته ) والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير انكنت قلته فاسم علمته ) والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير انكنت قلته فاسم علمته ) والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير انكنت قلته فانت عليه فالمناه والمقسود بيان الحكم على هذا التقدير الكون على والمقسود بيان الحكم على هذا التقدير الكون على والمقسود بيان الحكم على هذا التقدير الكون على والمقود بيان الحكم على هذا التقدير الكون على والمقود بيان الحكم على هذا التقدير الكون على والمقود المورود بيان الحكم على هذا التقدير الكون على والمقود المورود بيان الحكم على هذا التقدير الكون على والمقود المورود بيان الحكم على هذا التقدير الكون على والمورود بيان الحكم على هذا التقدير المورود المورو

كان لهولد فانا عابده وانكنت شاكافاساًل ان قدر امكان ذلك فسؤال الذين يقرأون الكتاب قبلهاذا أخبروا فاعتدهم شاهد لهودليل وحجة، ولهذا نهى بعد ذلك عن الامتراء والتكذيب .وأماتقدير الممتنع مجرف ان فكثير .ومن ذلك قوله ( فان استطعت ان تبتغي الحلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السهاء والارض أاله معالله قلهاتوا برهانكم انكسم صادقين وقالوا لن يدخل الجنةالا منكان هودا أونصارى تلكأمانيهم قلهانوابرهانكم النكنتم صادقين فأتوا بسورة مثلهوادعوا من استطعتم مزدون الله ان كنتم صادقين ) وقدقال تعالى ( أولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل)وقال تعالى ( والذين آتيناهم الكتاب يعلمونانه منزل من ربك بالحق ) وقال تعالى ( ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا تبلى عليهم يخرون للاُ ذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا انكان وعدربنا لمُفعولا ) وقال تمالى ( الذين آتيناهم الكتاب من قبلههم بهيؤمنون واذاتتلي عليهم قالوا آمنا بهانه الحق من ربنا أناكنامن قبله مسامين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بماصيروا) وهذا كله في السور المكية،والمقصود الجنسفاذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم حصل المطلوب لايقف العلم على شهادة كل واحد واحد فان هذا متعذر. ومن أنكر أوقال لاأعلم لم يضر انكاره. وأنقال بل اعلم عدم ماشهدوا به علم افتراؤه في الجنس وعلم في الشخص اذكان لم يحط علما بجميع نسخ الكتب المتقدمة وما في النبوات كلها فلا سبيل لاحد من أهمل الكتاب ان بعلم أنتفاء ذكر محمد في كل نسخة نسخة بكل كتاب من كتب الانبياء اذ العلم بذلك متعذر ثم هذه النسخ الموجودة فيها ذكره فيمواضع كثيرة قد ذكر قطعة منهأ فيغيرهذا الموضع.وماينبني ان يعلم إن أعظم ماكان عليه المشركون قبل محمد وفي مبعثه هُو دعوى الشريك للهوالولد والقُرآن مملوء من تنزيه انله عن هذين وتنزيهه عن المثل والولد يجمع كلالتنزيهفهذا فيسورة الاخلاص وفيسورةالانعام فيمثل قوله(وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عمما يصفون ) وفي سورة سبحان (وقل الحمدللة الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ) وفي سورة الكهف فيأولها ( وينذر الذين قالوا اتخذالله ولداً ) وفي آخرها ( أفحسب الذينُ كـفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) وفي مريم تنزيه عن بالولد فيأول السورةوآخرهاظاهر وعنالشريك فيمثل قصة ابراهيم وفي تنزيل وغير ذلك وفي الانبياء تنزيه عن الشريك والواد وكذلك في المؤمنين (ما اتخذ الله من ولد وما كان معموله) وأول الفرقان الذي لهماك السموات والارض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وأما طه والشعراء بما بسطفيه قصة موسى فالمقصود الاعظم بقصة موسى البات الصانع ورسالتهاذ كان فرعون منكراً . ولهذا عظم ذكرها في القرآن مجملاف قسة غيرم فان فيها الرد على المشركين المقرين بالصانع ومن جمل له ولما من المشركين وأهد المكتاب . ومذهب الفلاسفة الملحدة دائر بين التعطيل وبين الشرك والولادة كما يقولونه في الايجاب الذاتي فانه أحد أنواع الولادة وهم نكرون معاد الابدان وقد قرن بين هذا وهذا في الكتاب والسنة في من قوله (ويقول الانسان أادا مامت لسوف أخر جحيا أولا يذكر الانسان انا خلقاء من قبل ولم يك شيئاً) الى قوله (وقولو اتحد الرحمن ولداً) يفوسورة مريم المتفمنة خطاب النصاري ومشركي العرب لان الفلاسفة داخلون فيهم فان اليونان اختلطوا بالروم فكان فيها خطاب هؤلاء وهؤلاء وفي الصحيحين عن فيهم مان اليونان اختلطوا بالروم فكان فيها خطاب هؤلاء ومؤلاء وفي الصحيحين عن فيهم مان اليونان اختلطوا بالروم فكان فيها خطاب هؤلاء وماينجي لهذلك . وكذبني المهرود على المناف المدال المحد الصمد لم ألد أوما يكن لي كفوا أحد. وأما تكذبه اباي فقوله لن يعيدني كا بدأني وليس أول المخذن على من عادته » رواه البخاري عن ابن عاس نذ

ولما كان العرك كثر في بنى آدم من القول، بأن المولداً كان تنزيم، عنه اكثر وكلاها يقتضى اثبات مثل وندمن بعض الوجوه فان الولد من جنس الوالد ونظير الموكلاهما يستلزم الحاجة والفقر في متنع وجود قادر بنفسه فالذى جعل شريكالو فرض مكافئاً لزم افتقار كل منهما وهو ممتنع وان كن غير مكافئ فرمقهور والولد يتخذه المتخذ الحجه الى معاونه له كا يتخذ ما المال، فإن الولد اذا اشتداً عان والده وقال تعالى ( قالوا اتخذ التم ولداً انقد جتم شيئاً اداً ما في السموات وما في الارض ) وقال تعالى ( وقالوا اتخذ الرحن ولداً انقد جتم شيئاً اداً كالى ولداً سبحانه بله ما في السموات والارض كل له قانتون ) فان كون المخلوق ممسؤكا المقه وهومفتقر اليممن كل وجه والحالق غنى عنه ينقض نحاذ الولد لانه اعا يكون طاجته اليه في حياته أوليخلفه بعدموته والربغنى عن كل ما حواه وكل ما سواه فقير اليه وهوالحي الذي لا عوت والوالد في نفسه مفتقر الى ولد مخلوق لا حياته أه يه كلاف مر

يشترى المماوك فانه باختياره ملكه ويمكه ازالة ملكه فتعلقه بعمن جنس تعلقه بالاجانب والولاءة بغير اختياره . واتخاذ الولد هو والولاءة بغير اختياره . واتخاذ الولد هو عوض عن الولادة لمن قال والايجاب الذاتي بغير عوض عن الولادة لمن قال والايجاب الذاتي بغير مشيشه وقدر ته فقولهمن جنس قول القائلين بالولادة الحاصلة بغير الاختيار. بل قولهم شم من قول النصارى ومشركي العرب من بعض الوجوه كما قد بسط الكلام على هذا في تفسير (قل هوالله أحد) وغيره منها

والمقصود أن الله قال لمحمد (قلما كنتبدعا من الرسل) وقال (وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل) فبين أنهذا الجنس من الناس معروف قد تقدم له نظراه وأمنال فهو معتاد في الا تميين وانكان قليلا فيهم. وأما من جادهم رسول ما يعرفون قبله رسولا كقوم نوح فهذا بمنزلة ما ببتديه اللهمن الأمور وحيننذ فهو يأتى بما يختص به مما يعرفون ان الله صدقه في إرساله فهذا يدل على النوع والشخص، وانكانت آيات غير ه تدل على الشخص اذا لنوع قد عرف قبل هذا. فالمقصود أن آيته وبرهانه لابدأن يكون مختصا بهذا النوع لا يجوز أن يوجد لغير النوع تها النوع ولا يجوز أن يوجد لغير النوع تها

وقد قلنا ان مايأتى به أتباع الانبياء من ذلك هو مختص بالنوع؛ فانا نقول هذا لا يكون الا لمن اتبع الانبياء فصار مختصاً بهم. وأما ما يوجد لفسير الانبياء وأتباعهم. فهذا هو الذي لا يدل على النبوة كحوارق السحرة والكهان ته

وقد عرف الناس أن السحرة لهم خوارق. ولهذا كانوا اذا طعنوا في نبوة النبي، واعتقدوا علمه قالوا هو ساحر كما قال فرعون لموسى ( ان هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فاذا تأمرون) وقال للسحرة لما آمنوا ( انه لكبيركم الذى علمكم السحر وان هذا لمكر مكر تموه في المدينة التخرجوا منها أهلها ) كل همذا من كدب فرعون وكانوا يقولون ( يأيها الساحر ادع لنا ربك ) وكذلك المسيح قال تعالى رواذ قال عيسى ابن مريم يابني اسرائيل أني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد فلما جاهم بالبينات قالوا هذا سحر مين ) وقال تعالى عن كنار العرب ( وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر ، ستمر ) وان نسوه الى عدم المم قالوا مجنون كما قالوا عن نوح ( مجنون وازدجر ) وقالوا عن موسى ( ان رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون ) وقال عن مشركي العرب ( وان يكاد

أندين كفروا ليزلقونك بأيصاهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون) وقد قال تعالى ( ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا له ساحر أو مجنون أتواصوا به بل همقوم طاغون)فالسحر أمر معتاد في بني آدم، كاأن النبوة معتادة فيهم ، كما أن العقلاء معتادون في بني آدم والمجانين معتادون فيهم . فاذا قالوا عن الشخص انه مجنون فانه يعلم هل هو من العقلاء أو من المجانين بنفس ما يقوله ويفعله ، وكذلك يعرف هل هو من جنس الانباء أو من جنب السحرة. وكذلك لما قالوا عن محمد إنه شاعر فان الشعراء حنس معروفون في الناس. وقالوا انه كاهن؛ وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون والشعر موزون؛ وشبهة ألكهانة أن الكاهن يخبر ببعض الامور الغائبة . فذكر الله تعالىالفرق بـين.هذين وبين النبي فقال ( هل أُنبِئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ) ثم قال ( والشعراء يتبعهـــم الفاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين آمنوا وعميلوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ) إذ وما علمناه الشعر وما ينتني له ان هو الأذكر وقرآن مسين )وقال تعالى ﴿ وَمَا هُو بِقُولُ شَاعَرُ قَلِيلًا مَا تَؤْمُنُونَ وَلَا بَقُولُ كَاهِنَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تُنزيل من رب العالمين ) ولهذا لما عرض الكفار على كبيرهم الوحيـــد أن يتولوا للناس هو شاعر ومجنون وساحر وكاهن صار يبين لهم أن هذه أقوال فاسدة ، وأن الفرق معروف بينه وبين هذه الاجناس ته

فالمقصود ان هذه الأجناس كلها موجودة في الناس متنادة معروفة، وكل واحد منها يعرف كخواصه المستازمة له فكذلك النبوة لها خواص مستازمة له فكذلك النبوة لها خواص مستازمة لها تعرف بها وتلك الحواص خارقة لعادة غير الانبياء وان كانتمعتادة للانبياء فهي لاتوجد لغيرهم فهذا هذا والله أعلم ته

فاذا أنى مدعى النبوة بالامر الخارق للعادة الذى لا يكون الا لنى لا يحصل مشله لساحر ولا كاهن ولا غيرها كان دليلا على نبوته وكل من الساحر والكاهن يستعين بالشياطين . فان الكهان تنزل عليهم الشياطين تخبرهم والسحرة تعلمهم الشياطين. قال تعالى (واتبعوا ما تناو الشياطين على ملك سليان وما كفر سليان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أثرل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتة فلا تكفر) والساحر لا يتجاوز سحره الاسه والمقدورة

للشياطينكما تقدم بيانه والساحركما قال تعالى ( ولا يفلح الساحرحيث أتَّى ) وقال تعالى (ولقد علموا لمن اشتراء ماله في الآخرة من خلاق) فهم يعلمون ان السحر لا ينفع في الآخرة ولا يقرب الى الله وان من اشتراء ماله في الآخرة من خلاق فان مبناء على الشرك والكذب والظلم مقصودصاحبه الظلم والفواحش ، وهذا مما يعلم بصر مح العقل انه من السيئات . فالني لأيأمر به ولا يعمله يستمين على ذلك صاحبه بالشرك والكذب وقد علم بصريج العقل مع ما تواتر عن الانبياء أنهم حرموا الشرك فمني كان الرجل يأمر بالشرك وعبادة غىر الله أو يستعين على مطالبه بهذا وبالكذب والفواحش والظلم علم قطعا انه من جنس السحرة لامن جنس الانبياء. وخوارق. ذا يمكن معارضتهــــا وأبطالها من بني جنسه وغير بني جنسه وخوارق الانبياء لايمكن غيرهم أن يعارضها ولا يمكن أحداً ابطالها لامن جنسهم ولا من غير جنسهم. فإن الانبياه يصدق بعضهم بعضا فلا يتصور أن نبياً يبطل معجزة آخر وان أتى بنظيرها فهو يصدقه .ومعجزة كل منها آية له وللآخر أيضاً ، كما ان معجزات اتباعهم آيات لهم يخلاف خوارق السحرة فانها أنما تدل على ان صاحبها ساحر يؤثر آثاراً غريبة مما هو فساد في العالم ،ويسر بما يفعله من الشرك والكذب والغلم؛ويستمين على ذلك بالشياطين. فقصوده الغلم والفساد. والنبي مقصوده العدل والصلاح.وهذا يستمين بالشياطين، وهذا بالملائكة. وهذا يأم بالتوحيد لله وعبادته وحده لاشريك له، وهذا أنما يستمين بالشرك وعبادة غير الله. وهسذا يعظم أبليس وجنوده، وهذا يذم ابليس وجنوده.والأقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم لم ينكرذلك الا شواذ من بعض الامم .ولهذا قالت الامم المكذبة ( لوشاه الله لأ ترل ملائكة) حتى قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون.قال قوم نوح ( ماهذا الا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاه الله لا تزل ملائكة ) وقال ( فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود اذ جامتهم الرسل من بين أيسيهم ومن خلفهم أن لاتعبدوا الاالله قالوا لو شاه ربنا لا ْتَرْل ملائكة فانا بما أرسلتم به كافرون ) لله وفرعون وان كات مظهرا لجحد الصانع فانه ماقال ( لولا القي عليه أساور من ذهب أو جاء معه الملالك مقترنين )الا وقد سمع بذكر الملائكة اما معترفا بهم واما منكراً لهم فذكر الملائكة والجن عام في الامم منه وليس في الامم أمة تنكر ذلك انكاراً عاماً، وأنما يوجد انكار

ذلك في بعضهم مثل من قد يتفلسف فينكرهم لعدم العلم لا للغلم بالعدم فلا بد في آيات الانبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة أمراً غير معتاد لغير الانبياء بحيث لا يقدر عله الا الله الذي أرسل الانساء لسر بما يقدر علم غير الانساء لا كلة ولا عز عة ولااستعانة بشباطين ولا غير ذلك. ومن خصائص معجزات الانبياء انه لا يمكن معارضتها فاذاعجز النوع البشرى غيرالانبياء عن معارضتها كانذلك أعظم دليل على اختصاصها بالانبياء بخلاف ماكان موجوداً لنبرها. فهذا لا يكون آية التة تنفأصل هذا أن يعرف وجود الانبياء في العالم وخصائصهم كايعلم وجود السحرة وخصائصهم ولهذا من لم يكن عارفاً بالانبياء من فلاسفة اليونان والهند وغيرهم لم يكن له فيهم كلام يعرف كالم يعرف لارسطو وأتباعه فيهم كلام يعرف بلغاية من أراد أن يتكلم في ذلك كالفاراني وغيره أن مجعلوا ذلك من جنس المنامات المعتادة ولما أراد طائفة كابي حامد وغيره أن يقرروا امكان النبوة على أصلهم احتجوا بأن مبدأ الطب ومبدأ النجوم ونحو ذلك كان من الانبياء لكون المعارف المعتادة لا تنهض بذلك.وهذا أنما يدل على اختصاص من أتى بذلك بنوع من العلم وهذا لاينكره عاقل. وعلى هذا بني ان سبنا أمر النبوة انها من قوى النفس وقوى النفوس متفاوتة وكل هذا كلام من لا يعرف النبوة بل هو أجنى عنها وهو أنقص بمن أراد أن يقرر أن في الدنيا فقهاء وأطباء وهو لم يعرف غير النعراء، فاستدل بوجود الشعراء على وجودالفقهاء والاطباء بلهذا المثال أقرب فان بعدالنبوة عن غيرالانبياء أعظم من بعد الفقيه والطنب عن الشاعر ولكن هؤلاء من أجهل الناس بالنبوة ورأوا ذكر الانبياء قدشاع فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم يعرفوا الانبياء ته

(فانقيل) موسى وغيره كانوا موجودين قبل أرسطو فان ارسطو كان قبل المسيح بنحو ثلاثماثة سنة .وأيضاً فقد قال الله تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعسدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وقال ( انا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرا وان من أمة الا خلافيها نذير ) فهذا بدين ان كل أمة قد جاءها رسول فكيف لم سرف هؤلاه الرسل الحقال عن هذا جوابان: أحدها ان كثيراً من هؤلاه لم يسرفوا الرسل كاقال ( ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين )

فلم تبق أخبار الرسول وأقواله معروفة عنده. الثانى: أنه قال تعالى ( تالقدلقد أرسلنا الى أهم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ) فاذا كان الشيطان قد زين لهم أعمالهم كان في هؤلاممن درست أخبار الانبياء عنده فلم يعرفوها وأرسطو لم يأت الى أرض الشام. ويقال ان الذين كانوا قبله كانوا يعرفون الانبياء لكن المعرفة المجملة لا تنفع كمرفة قريش كانوا قد سمعوا بموسى وعيسى وابراهيم سماعا من غيرمعرفة بأحوالهم وأيضاً فهم وأمثالهم المشاؤون أدركوا الاسلام وهم من أكفر الناس بما جاءت به الرسل الما أنهم لا يطلبون معرفة أخبارهم وما سمعوه حرفوه أو حملوه على أصولهم وكثير من المتفلسفة هم من هؤلاء فاذاكان هذا حال هؤلاه في ديار الاسلام فا الظن بمن كان ببلاد لا تعرف فها شريعة ني ته

بلطريق معرفة الانبياء كطريق معرفةنوع من الآدميين خصهمالله بخصائص يعرف ذلك من أخبارهم واستقراء أحوالهم كإيمرف الاطباءوالفقاء .ولهذا أنما يقرر الربتعالى في القرآن أمر النبوة واثبات جنسها بماوقع في العالم من قصة نوح وقومه،وهود وقومه، وصالح وقومه، وشعيب ولوط وابراهيم وموسى وغيرهم فيذكر وجود هؤلاء وان قوماً صدقوه وقوماً كذبوهم. ويبين حال من صدقهم،وحالمن كنبهم فيملم بالاضطرار حينتذ تبوت هؤلاء ويتبين وجود آثارهم في الارض فمن لميكن رأى في بلدة آثارهم فليسر في الارض ولينظر آثارهم وليسمع أخبارهم المتواترة . يقول الله تعالى ( وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادوتمود وقوم ابراهيم وقوملوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثمأخنتهم فكيف كان نكير فكأين منقرية أهلكتها وهي ظالمة فهىخاوية على عروشها وتترمعطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا فيالارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بهافاتها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف اللموعد، وان يوما عندربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخفتها والى المصير ) ولهذا قال مؤمن آل فرعون لما أراد انذار قوملاياقوماني أخاف عليكم مثل يومالاحز ابمثل دأبقوم نوحوعاد وثمود والذينمن بعدهم وماالله يريد ظلماللعباد) ولهذا لما سمع ورقة بن نوفل والنجاشي وغيرهما القرآن قال ورقة بننوفل هذاهو الناموس الذي كان يأتيموسي. وقال النجاشي ان هذا والذي

جاهبه موسى ليخرج منءمشكاة واحدةفكان عندهم عليما جامبه موسى اعتبروا به ولولا ذلك لم يعلموا هذا وكذلك الجزلما سمعت القرآن ولوا الى قومهم منسذرين قالوا ياقومنا انا سمعنا كتاباً أنزل مزبعدموسيمصدقاً لمابييزيديه يهدىالىالحقوالىطريق مستقيم ع ولما أراد سبحانه تقرير جنس ماجاء به محمد قال ( انا أرسلنا اليكم رسولا شاهداً عليكم كا أرسلنا الى فرعون رسولافعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا وقال تعالى (وماقدروا الله حق قدرهاذ قالوا ماأنزلاللهعلى يشر منشىء قلمن أنزل الكتاب الذيحاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعامتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلسون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها ) فهوسبحانه يثبت وجود جنس الانبياء ابتداءكما في السور المسكية حتى يثبت وجود هذا الجنس وسعادة من اتبعه وشقاء من الانبياء فن أقر بجنس الانبياء كان اقراره بنبوة محمد في غاية الظهور أبين بما أقر أنَّ في للدنيا نحاة وأطباه وفقهاه فاذا رأىنحو سببويهوطب أبقراط وفقهالاً تمةالاربعةونحوهم كان اقراره بذلك من أبين الامور.ولهذا كان من نازع من أهل الكتاب في نبسوته محمد اما أن يكون لجهله بما جاه به وهو الغالب على عامتهم،أو لفناده و هو حال طلاب الرياسةبالدين منهم .والمربعرفوا ماجاء به محمد فلها أقروا بجنس الانبياء لم يبق عندهم في محمد شك وجيم مايذكره الله تعالى في القرآن من قصص الانبياء يدل على نبوة مجمد بطريق الاولى اذ كانوا من جنس واحد ونبوته أكل فينبغي معرفة هذا فانهأصل عظيم، ولهذا جيسع مشركي المرب آمنوا به فلم مجتبج أحد منهم ان تؤخذ منه جزية فانهم لما عرفوا نبوته وانه لابد من متابعته أو متابعة اليهود والنصاري عرفوا ان متابعته أولى. ومن كان من أهل الكتاب بعضهم آمن بهوبعضهم لم يؤمن جهلاوعناداً . وهؤلاء كان عندهم كتاب ظنوا استغناءهم به فلم يستقرئوا أخبار محمد وماجاء به خالين.من الهوى مخلاف من لم يكن له كتاب فانه نظر في الامرين نظر خال من الهوى فعرف فضـــل هاجاه به محمد على ماجاه به غيره.ولهذا لاتكاد توجد أمة لاكتاب لها يعرض عليها دين المسلمين واليهود والنصارى الا رجحت دين المسلمين كايجرى لانواع الاممالتي لاكتاب لها فأهل الكتاب مقرون بالجنس منازعون في العين. والمنطسفة من اليونان والهنسد منازعون في وجود كال الجنس وان أقروا ببعض صفات الانبياء فانما أقروا منها بمسالا يحتص بالانبياء بل هو مشترك بينهم وبين غيرهم فلم يؤمن هؤلاء بالانبياء البتة هذا هو الذي يجب القطع به ولهذا يذكرون معهم ذكر الجنس الخارج عن أتباعهم فيقال قالت الانبياء والفلاسفة وانفقت الانبياء والفلاسفة كما يقال المسلمون واليهود والنصارى وقال أيضاً رضى الله عنه عنه عنه عنه عنه المسلمون واليهود والنصارى وقال

## فصل

ومن آیاته نصر الرسل علی قومهم وهذا علی وجهین تارة یکون باهلاك الامم وانجاه الرسل واتباعهم کقوم نوح وهود وسالح وشعیب ولوط وموسی ولهذا یقرن الله یین هذه القصص فی سورة الا عراف وهود والشعراه ولا یذکر معها قصة ابراهیم[۱] وانما ذکر قصة ابراهیم فی سورة الانبیاه ومریم والمنکبوت والصافات فان هذه السور لم یقتصر فیها علی ذکر من أهلك من الامم بل فی سورة الانبیاه كان القصود ذكر الانبیاه فذكر فیها آکرامه للانبیاه وان لم یذکر قومهم كا ذکر قصة داود وسلیان وأیوب وذکر آخر الکل ان هذه أمتكم أمة واحدة وبدأ فیها بقصة ابراهیم اذکان المقصود ذکر آکرامه للانبیاه قبل محمد وابراهیم أگرمهم علی أتباعه وأیوب من ذرته بدلیل قوله فی سورة الانس هو أب نوح ولوط لکن لوط من أتباعه وأیوب) وأما سورة مریم فذکر الله تعالی فیها انعامه علی الانبیاء المذکورین فیها قذکر فیها رحمته ذکر یا وهبته مجیوانه ورث نبوته وغیرها من علم آل یمقسوب وانه فذکر فیها رحمته ذکر یا به خلق عیسی وما أعطاه الله تعالی من تعلیم الکتاب وهو قد کر بعه خلق عیسی وما أعطاه الله تعالی من تعلیم الکتاب وهو

<sup>[</sup>۱] قوله ولا يذكرمها قصة ابراهيم نعم ذكرت قصة ابراهيم في سورة الشعراه ولكن على نسق من القصص غير نسق مابعدها من بقية الامماللذكورة فيها حيثذكر هلاكهم وتدمير الله لهم

التوراة والنبوة وان الله تعالى جعله مباركا أينما كان وغير ذلك وذكر قصــة ابراهيم وحسن خطابه لابيه وان الله تعالى وهبه اسحاق ويعقوب ندين ووهمه من رحمته وجعل له لسان صدق عليا ثم ذكر موسى وانه خصصه الله تعالى بالتقريب والتكليم ووهمه أخام وغير ذلك ، وذكر اسماعيل وانه كان صادق الوعد وكأنه والله أعلم من ذلك أو أعظمه صدقه فيما وعد به أباه من صبره عند الذبج فوفي بذلك وذكر ادريس وان الله تعالى رفعه مكانا عليا ثم قال ( أولئك الذين أنعم الله عليهم ) وأما سورة العنكبوت فانه ذكر فيهالمتحانه للمؤمنين ونصره لهموحاجتهماليالصبر والجهاد .وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبر وعاقبة من كذب الرسل. فذكر قصة ابراهيم لأنها من النمط الاول ونصرة الله له على قومه. وكذلك سورة الصافات قال فيها ( ولقدضل قبلهم أكثر الاولين ولقد أرسلنا فيهم منذر بن فانظر كيف كان عاقبة المنذر بن ) وهذا يقتضي إنها عاقبة رديئة اما بكونهم غلبوا وذلوا واما بكونهم أهاكوا ولهذا ذكر فيها قصة الياس ولم يذكرها في غيرها ولم يذكر هلاك قومه بل قال ( فكذبوه فأنهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين ) والياس قد روى ان الله تعالى رفعه وهذا يقتضي عذابهم في الآخرة فان الياس لم يقم فيهم والياس المعروف بعد موسى من بني اسرائيل، وبعد موسى لم يهلك المكذبين بعذاب الاستئصال؛ وبعد نوح لم يهلك حجيع النوع وقـــد بعث في كل أمة نذيرا والله تعالى لم يذكر قط عن قوم ابراهيم انهم أهلكوا كما ذكر ذلك عن غيرهم بل ذكر انهم ألقوم في النار فجملها الله عليه برداً وسلاما،وأرادوا به كيداً فجملهم الله الأسفلين الاخسرين وفيهذا ظهور برهانه وآيته وانه أظهره عليهم بالحجةوالعلم، وأظهره أيضاً بالقدرة حيث أذام ونصره وهذا من جنس المجاهد الذي هزم عدوه وتلك من جنس المجاهد الذي قتل عدوه وابراهيم بعد هــذا لم يقم بينهم بل هاجر وتركهم وأولئك الرسل لم يزالوا مقيمين بين ظهراني قومهم حتى هلكوا فلم يوجد في حق قوم ابراهيم سبب الهلاك وهو اقامته فيهم وانتظار العذابالنازل،وهكذا محمد مع قومه لم يقم فيهم بل خر جعنهم حتى أظهره الله تعالى عليهم بعد ذلك. ومحمد وابراهيم أفضل الرسل [١] فانهماذا علموا

إ١] ولذا لم يقيا بـين قوميها بعــد ما قاما بابلاغهم الدعــوة ولم ينتظرا نزول.
 العذاب بهم ١٤

الدعوة حصل المقصود وقد يتوب منهمن يتوب بعد ذلك، كما تاب من قريش من تاب. وأما حال ابراهيم فكانت الى الرحمة أميل فغ يسع في هلاك قومه لابالدعاء ولا بالمقام ودوام اقامة الحجة عليهم. وقد قال تعالى ( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنكم الارض من بعدهم) وكان كل قوم يطلبون هلاك نبيهم الا عوقبوا وقوم ابراهيم أوصلوه الى المذاب لكن جعله الله عليه برداً وسلاما؛ ولم يفعلوا بعد ذلك ما يستحقون به العذاب اذ الدنيا ليست دار الجزاء التام وأنما فيها من الجزاء ما تحصل به الحكمة والمصلحة كما في العقوبات الشرعية فن أراد أعداؤه من اتباع [١] الانبياء ان يهلكوه فعصمه الله وجعل صورة الهلاك نعمة في حقه ولم يهلك أعداه من أخزاهم ونصره فهو اشبه بابراهيم واذا عصمه من كيدهم وأظهره حتى صارت الحرب ينه وبينهم سجالا ثم كانت العاقبة له فهو أشبه عال محد المسلمية فان محداً سيد الجميع وهو خليل الله كما ان ابراهيم خليله والخليلان ها أفضل الجميع وفي طريقة غيرها ولم يذكر الله عا قوم ابراهيم وينا عبد العمرك وكذلك عن قوم نوح به عن قوم ابراهيم دينا غير العمرك وكذلك عن قوم نوح به

وأما عاد فد كر عنهم التجبر وعمارة الدنيا، وقوم صالح ذكر عنهم الاشتغال بالدنيا عن الدين، لم يذكر عنهم من التجبر ما ذكر عن عاد، وأنما أهلسكهم لما عقروا االناقسة، وأما أهل مدين فذكر عنهم الظلم في الاموال مع الشرك (قالوا ياشعيب أصلاتك تأموك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو ان نفعل في أموالنا مانشاه) وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيد بخلاف سائر لامم وهذا يدل على اتهم لم يكونوامشركين وانما ذنبهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك؛ وكانت عقوبتهم أشد. أذ ليس في ذلك تدين بل شر يعلمون انه شر . وهذه الامور تدل على حكمة الرب وعقوبته لكل قوم بما يناسهم قان قوم نوح أغرقهم اذلم يكن فيهم خير يرجى على

<sup>[</sup>١] من اتباع بيان لمن في قوله فن أراد



# فصـــل

# 

وهي الادلة والعلامات المستلزمة لصدقهم الوالدليل لا يكون الا مستلزماً للعداول عليه مختصاً به، لا يكون مشتركا بنه وبين غيره، فانه يلزم من تحققه تحقق المدلول ، واذا انتنى المدلول انتنى هو ؛ فما يوجد مع وجود الشيُّ ومع عدمه لا يكون دليلا عليه ؛ بل الدليل ما لا يكون الا مع وجوده فما وجد مع النبوة تارة ومع عدم النبوة تارة لم يكن دليلا على النبوة ، بل دليلها ما يازم من وجوده وجودها . وهنا اضطرب الناس فقيل دليلها جنس يختص بها وهو الخارق للعادة؛ فلا يجوز وجود المدر نبي الاساحر؛ ولاكاهن؛ ولا ولى ، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم كابن حزم وغيره . وقبل بلالدليل هو الخارق للعادة يشمط الاحتجاجيه على النبوة والتحدي عثله اوهذا منتف في السحر والكرامة كما يقول ذلك من يقولهمن متكلمي أهل الاثبات كالقاضيين أَى بكر وأَى يعلى وغيرها . وقد بسط القاضي أبوبكر الكلام في ذلك في كتابه المصنف في الفرق بين المعجزات؛ والكرامات ؛ والحيل، والكهانات، والسحر، والنرنجيات. وهؤلاء جعلوا مجردكونه خارقا للمادة هو الوصف المتبر ؛ وفرقبين أن يقال لا بد أن يكون خارقا للعادة،وبـين أن يقال كونه خارقا للعادة هو المؤثر ؛ فان الاول يجعــله شرطاً لا موجباً ؛ والناني يجعله موجباً . وفرق بين أن يقال العلم والبيان وقراءة القرآن لا يكون الا من حي؛ وبين أن يقال كونه حيًّا يوجب أن يكون عالمًا قارئًا. ومن هنا دخل الفلط على هؤلاء . وليس في الكتاب والسنة تمليق الحكم بهذا الوصف ؛ بل ولا ذكر خرق العادة ولا لفظ المعجز . وأنما فســه آيات وبراهين ، وذلك يوجب اختصاصها بالانبياء. وأيضاً فقالوا في شرطها أن لا يقدر عليها الا الله ، لا تـكون مقدورة للملائكة، ولا للحني ،ولا للانس؛ بأن يكون حنسها مما لا يقدر عله الا الله ، كأحياه الموتى، وقلب العصاحة ، وإذا كانت من أفعال العباد لكنها خارقة للعادة ،مثل حمل الحيال، والقفز من المشرق إلى المغرب ،والكلام المخلوق الذي يقدر على مثله البشر

ففيه لهم قولان: أحدها أن ذلك يصح أن يكون معجزة . والثاني أن المعجزة انما اختيار القاضي أبي بكر ومن اتمه كالقاضي أبي يعلى. وظنوا أن هــذا يوجب طرد قولهم انها لا تكون مقدورة لفير الله تخلاف القول الأول ، فإنه تقع فيه شهة إذ كان الحنس معناداً . وانما الحارق هو الكثير الحارج عن العادة ؛ وهذا الفرق الذي ذكره ضعيف فانهاذا كان قادراً على البسير ، فحرق العادة في قدرته حتى جمله قادراً على الكثير، فجنس القدرة معتاد مثل جنس المقدور ؛ وأنما خرقت العادة بقدرة خارجة عن العادة كما خرقت بفعل خارج عن القدرة وعنده أن خلق القدرة خلق لقدورها، والقدرة عنده مع الفعل فلا فرق. وهذا القول وهو أن المعجزة لا تكون الا مقدورة للرب لا للعاد قول كثير من أهل الكلام من القسدرية والمثبتة للقدر وغيرهم. ثم انهم لما طولبوا بالدليل على أنه لا يجوز أن تقدر الباد على مثل ابراه الا كمه والابرس واحياه الموتى ونحو ذلك مما ذكروا أنه يمتنع أن يكون مقدوراً لغير الله اعتمدوا في الدلالةعلى أن القابل للثبيُّ لا يخلو عنه وعن ضده . فلو جاز أن يكون العبد قادراً على هـــذه الامور ،لوجب أن لا تخلو من ذلك ومن ضده،وهو العجز أو القدرة على ضد ذلك الفعل ،كما يقولونه في فعل العبد إنه إذا لم يقدر على الفعل فلا بد أن يكون عاجزاً أو قادراً على ضده . هذا احتجاج من يقول القدرة مع الفعل والقدرة عنده لا تصلح للضدين كالاشعرية فيقول لا يخلو من القدرة أو العجز فهذه مقدمة. والمقدمة الثانية ونحن لا نحس من أنمسنا عجزاً عن ابراء الاكمه والابرس واحياء الموتى ونحو هــذم الامورلكنا غير قادرين عليها ؛ ولا مجوز أن نقــدر عليها . وهؤلاء يقولون لا يكون الثبيِّ عاجزاً الاعما يصح أن يكون قادراً عله مخلاف ما لا يصح أن يكون قادراً عليه فلا يصح أن يكون عاجزاً عنه . ولهذا قالوا لا ينبغي أن تسمى هذه معجزات لأن ذلك يقتضي أن الله أعجز العباد عنها ، وإنما يعجز العباد عما يصح قدرتهم عليه . هذا كلام القاضي أبي بكر ومن وافقه وكلا المقدمتين دعوى مجردة لم يقم على واحدة منهما ححة ، فكيف بجوز أن يكون الفرق بين المعجزة وغيرها مبنياً على مثل هذا الكلام الذي ينازعه فيه أكثر العقلاء ؟ ولو كان صحيحاً لم يفهم الا بكلفة ولا نفهمه الا

قلل من الناس؛ فكف اذا كان باطلا والذين آمنوا بالرسل لما رأوه وسمعوه من الآيات لم يتكلموا بمثل هذا الفرق بل ولا خطر بقلوبهم. ولهذا لما رأى المتأخرون ضعف هذا الفرق كأبي المعالى والرازي والآمدي وغيرهم حذفوا هذا القيد وهوكون المعجزة مما ينفرد الباري بالقدرة عليهار قالوا كل حادث فهو مقدور للرب، وأقمال الساد هي أيضاً مقدورة للرب وهو خالقها، والعبد ليس خالقاً لفعله. فالاعتبار بكونها خارقة للعادة قد استدل بها على النبوة ، وتحدى بمثلها فلم يمكن أحداً معارضته هذه القبود الثلاثة وحذفوا ذلك القيد . وزعم القاضي أبو بكر أن ما يستدل به على أن المعجزات متنع دخولها تحت قدر العباد لايصح على أصول القدرية؛وبسط القول في ذلك بكلام يصحبعضه دون بعض كعادته في أمثال ذلك ثم جعل هذا الفرق هوالفرق بين المعجزات وبين السحر والحيل.فقال وأما على قولنا ان المعجز لا يكون الا من مقدورات القديم ومما يستحيل دخوله ودخول مثله تحت قدر العباد ،فاذا كان كذلك استحال أن يفعل أحد من الخلق شيئاً من معجزات الرسل؛ أو ما هو من جنسها، لأن المحتال انما محتال ويفعل مايصح دخوله تحت قدرته دون مايستحيل كونه مقدوراً له.قال وأما القائله ن بأنه مجوز أن يكون في معجزات الرسل مايدخل جنسه تحت قدر العاد،وان لميقدروا على كثيره؛وما خرق العادة منه فانهم يقولون قد علمنا أنه لاحلة ولا شيء من السجر يمكن أن يتوصل به الساحر والمشعبذ الى فعل الصعود في السهاء .ولا قفز من المشرق. الى المغرب،وقفز الفراسخ الكثيرة؛والمشي علىالماء، وحمل الجيال الراسيات.هذا أمرلايتم بحيلة محتال ولا سحر ساحر.وتكلم على أبطال قول من قال ان السحر لايكونالا تخبيلا لاحقيقة له.وذكر أقوال العلماء والآثار عن الصحابة بأن الساحر يقتل بسحره وقول انه يقتل حدا عند أ كثرهم،وقصاصاً عند بعضهم.ثم قال ﴿ باب القول في الفصل بين المعجز والسحر وهولم يفرق بين الحنسين محوزاًن يكون ماهومعجز ةللرسول يظهر على يد الساحر ،لكن قال الفرق هو تحدى الرسول بالاتيان عثله وتقريع مخالفه بتعذر مثله عليه، فمتى وجد الذي ينفرد الله بالقدرة عليه من غير تحد منه واحتجاج لنوته بظهوره لم يكن معجزاً واذاكان كذلك خرج السحر عن أن يكون معحـــزاً ومشهأ لاتيات الانبياءوكان مايظهرعند فعل الساحر منجنس بعض معجزات الرسل

وما يفعله الله عند تحديه به غير إن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى به النبوة أبطله الله بوجهين: أحدها أن ينسيه عمل السحر أولا يفعل عند سحره شيئًا في المسحور من موت أو سقم أو بغض.ولم يخلق فيه الصعود الى حبمة العلو، والقدرة على الدخول في بقرة ، فاذا منعه هذه الاسباب بطل السحر . والثاني أن الساحر تمكن معارضته فان أبواب السحر معلومة عندالسحرة، فاذا تحدى ساحر بشيء يفعل عند سحره لم يلبث أن مجد خلقاً من السحرة بفعلون مثل فعله ويعارضونه بأدقو أبلغ مما أورده. والرسول اذا ظهر عليه مثل ذلك وادعاه آية له قال لهم هذا آيتي وحجتي ودليل ذلك انكم لانفدرون علىمثله ولا يفعله الله فىوقىتىهذا ومع تحدى ومطالبتي بمثله عند سحر ساحر وفعل كاهن وقد كان يظهر من سحرتكم وكهانكم وهي آية لا تظهر الموم على أحد من الخلق وان دق سحره وعظم فيالكهانة علمه فاذا ظهر ذلك عليه وامتع ظهور مثله على يد ساحر أو كاهن مع انه قدكان يظهر من قبلصار هذا خرقعادة النشر وعادة السحرة والكهنة خاصة.قال ولم يبعد أن يقال هذه الآية أسظم من غيرها وان لها فضل مزية.ذكر هذا بعد أن قال فان قال قائل فاذا أُجزِتُم أن يكون مو عمل السحر مايفعل الله عنده سقم الصحيح وموته ويفعل عنده بغض المحب وحب المغض وبغض الوطن والرد اليمه من السفر وضيق الصدر والعجز عن الوطء بالربط والشد الذي يعلمه السحرة والصعود في جهدة العلو على خيط أو بعض الآلات في الفصل بين هذا وبين معجزات الرسل،وكيف ينفصل مع ذلك المعجزات من السحر ويمكن الفرق بين النبي والساحر. أو ليس لو قال نبي مبعوث اني أصعد على هذا الخيط نحو السهاء وأدخل جوف هذه البقرة وأخرجوانيأفعل أفرقبه ببزالمرء وزوجه وأفعل فعلا أقتل به هذا الحي وأسقم هذا الصحيح فهل كان يكون ذلك لو ظهر على يده آية ودليلا على صدقه وما الفصل اذاً بين السحر والمعجز ثم قال في الجواب يقال له جواب هذا قريب وذلك إنا قد بينا في صدر هـذا الكتاب إن من حق المعجزات لا يكون معجزاً حتى يكون واقعاً من فعل الله على وجه خرق عادة البشرمع تحدى الرسول بالاتيان الى آخر ماكت ت

قلت هذا عمدة القوم ولهذا طعن الناس في طريقهم وشنع عليهم ابن حزم وغيره

وذلك ان هذا الكلام مستدرك من وجوه.أحدها انه اذا جوز أن يكون ماينفرد الرب بالقدرة عليه على قوله يأتى به الني تارة والساحر تارة ولافرق بينها الا دعوى النبوة والاستدلال به، والتحدي بالمثل فلاحاجة الى كونه مما انفرد الباري بالقسدرة عليه؛ لاسهاوقد ظهر ضعف الفرق بين ما يمتنع قدرة العباد عليه وما لايمتنع. ولهذا أعرض المتأخرون عن هذا القيدالالوجه الثاني وبه تنكشف حقيقة طريقهم انه على هذا لم تتميز المعجزات بوصف تختص به وأنما امتازت باقترانها بدعوة النبوة وهذا حقيقة قولهم وقد صرحوا به فالدليل والرهان ان استدل به كان دليلا وان لم يستدل به لم يكن دليلا، وإن اقترنت به الدعوى كان دليلا وإن لم تقترن به الدعوى لم يكن دليلا عندهم ولهـــذا لم مجعلوا دلالة المعجز دلالة عقلية بل دلالة وضعية كدلالة الالفاظ بالاصطلاح وهذا مستدرك من وجوه. منها ان كون آيات الانبياء مساوية في الحسد والحقيقة بسحرالسحرة أمرمعلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل خ الثاني ان هذا من أعظم القدح في الانبياء اذا كانت آياتهم من جنس حرالسحرة وكهانة الكهان ع الثالث انه على هذا التقدير لاتبقي دلالة فان الدليل مايستلزم المدلول ونختص به فاذا كان مشتركا بينه وبـين غيره لم يبقى دليلا فهؤلاء قدحوا في آياتالانبياء ولم يذكروا دليلا على صدقهم ته الرابع انه على هذا التقدير يمكن الساحر دعوى النبوة وقوله انه عند ذلك يسلبه الله القدرة على السحر أو يأتي بمن يعارضه دعوى مجردة فان المنازع يقول لانسلم انه اذا ادعى النبوة فلا بدأن يفعل الله ذلك،لاسيما على أصله وهو ات الله يجوز أن يفعل كل مقدور وهذا مقدور للرب فيجوز أن يفعله وادعى ان ما يحرق العادة من الامور الطبعية والطلسات هي كالسحر فقال ولاجل ذلك لم تلتبس آيات الرسل العظهر من جذب حجر المفاطيس وما يوجد ويكون عندكتب الطلسات قال وذلك انه لو ابتدأ نبي باظهار حجر المغناطيس لوجب أن يكون ذلك آية له ولوأن أحداً أخذهذا الحجر وخرج الى بعض البلاد وادعى أنهآية لهعند من لمبره ولم يسمع بهلوجب أن ينقضه الله عليه بوجهين أحدها أن يؤثر دواعي خلق من البشر الى حمل جنس تلك الحجارة الىذلك البلد وكذلك سبيل الزنادالذي يقدح الناروتمر فه العرب وكذلك سبيل الطلسمات التي يقال انهاتنؤ الذباب والبق والحيات والوجه الاخر أن لايفعل

والتمند ذلكماكان يفعلهمن قبل فيقال هذه دعوى مجردة ومما يوضح ذلك الوجه الجامس وهو أنجمل قدح الزناد وجذب حجر الفناطيس والطلسات من جنس معجزات الانبياء وانه لوبعث نبي ابتداه وجل ذلك آية لهجاز ذلك غلط عظيم وعدم علم بقدر معجزات الانباء وآياتهم وهذا أعاأتاهم حيتجملو اجنس الحارق هوالآية كافعلت المعزلة وأولثك كذبوا بوجود ذلك لغبر الانبياء وهؤلاءماأ مكنهم تكذيب ذلك لدلالة الشرع والأخار المتوانرة والعيان على وجود حوادث من هـــذا النوع فجمــلوا الفرق افتراق الدعوى والاستدلال والتحدي دون الحارق ومعلوم أنماليس بدليل لايصير دليلا بدعوى المستدل أنه دليل وقدبسط الكلاء فيذلك.وجوز أن تظهر المجزات على يدكافباذا خلق الله مثلها على يدمن يعارضه فعمدته سلامتها من المعارضة بالمثل مع أن المثل عنده موجود •آبات الانساء لهاأمثال كشيرة لفير الانبياء لكن يقول أن من ادعى الاتيان فاها ان لا يظهرها الله على يديه واما أن يقيض من يعارضه بمثلها هذا عمدة إلقوم وليس فرقا حققيا بين النبي والساحر وأنما هو مجرد دعوى وهذا يظهر بالوجه السادس وهو ان من الناس من ادعى النبوة وكان كاذبا وظهرت على يده بعض هذه الحوارق فلم يمنع منها ولم يعارضه احد بل عرف أن هذا الذي اتى به ليس من آيات الانبياء وعرف كذبه بطرق متعددة كما في قصة الأسود العنسي ومسيامة الكذاب والحارس الدمشق وبايا الرومي وغير هؤلاه بمن ادعى النبوة فقولهم ان الكذاب لا يأتي بمثل هذا الجنس ليس كما ادعوه الله العالم أنه أنما أوجبان لا يظهر الله الحوارق على يد الكذاب لان ذلك يفضى الى عجز الرب وهذه عمدة الاشعرى في أُظهر قوليه وهي المشهورة عنسد قدمائهم وهي التي سلكها القاضي أبو يعلى ونحوم خ

قال القاضى أبو بكر فان قال قائل من القدرية فلم لا يجوز أن يظهر المعجزات على يد مدعى النبوة ليلبس بذلك على الساد ويضل به عن الدين وأنتم تجوزون خلقه الكفر في قلوب الكفار وإضلالهم في الفصل بين اضلالهم بهذا وبين اضلالهم بالخهار الممجزات على يد الكاذبين؟ قال فيقال لمن سأل عن هذا من القدرية الفصل بين الامرين ظاهر معلوم وقد نص القرآن والاخبار بأنه يضل و يهمدى ويختم على القلوب والاساعر و الابصاد فاما مطالبتهم بالفرق بين اضلال العباد بهذه الضروب من التوات إم التوات

الأفعال وبين اضلالهم باظهار الممجزات على أيدىالكذابين؛ فجوابه انا لم نحل اضلالهم بهذا الضرب لأنه اضلال عن الدين أو لقبحه من الله لو وقع أو لاستحقاقه الذم عليه تعالى عن ذلك ، أو لكونه ظالماً لهم بالتكليف مع هذا الفعل ؛ كل ذلك باطل محال من تمويههم وأنما أحلناه لانه يوجب عجز القديم عن تمييز الصادق من الكاذب وتعريفنا الفرق بين النبي والمتنبي من حبمة الدليل اذ لادليل في قول كل أحد أثبت النبوة على نبوة الرسل وصدقهم الا ظهور اللام المعجزة على أيديهم؛ أوخير من ظهرت المعجزة. على يده عن نبوة آخر مرسل فهذا اجاع لأخلاف فيه ، فلو أظهر الله على يد المتنى السكاذب ذلك لبطلت دلائل النبوة وخرجت المعجزات عن كونها دلالة على صـــدق. الرسول ولوجب لذلك عجز القديم عن الدلالة على صدقهم ، ولما لم يجز مجزء وارتفاع قدرته عن بعض المقدورات لم بحز لذلك ظهور المعجزات على أيدىالكذابين ؛ مخلاف خلق ألكفر في قلوب الكافرين. قلت هذا عمدة القوم والمتأخرون عرفوا ضعف. هذا فلم يسلسكوه كابي المعالى والرازي وغيرهما بل سلسكوا الجواب الآخر وهو أن. مع انه يحتج به وقال فهذا هذا من وجوه: أحدها ان يقال انكان الامركما زعمتم فأنما يلزم العجز اذا كان خلق الدليل الدال على صدقهم جنسه لايدل بل جنسه يقسع مع عدم النبوة ولم يبق عندكم جنس من الادلة يخص النبوة فلم قلتم ان تصديقهم والحال هذه ممكن ولا ينفعكم هنا الاستدلال بالاجماع ونحوه من الادلة السمعية لان كلامكم مع منكري النبوات فيجب أن تقيموا عليهم كون المعجزات دليلا على صــــدق النبي .وأملا من أقر بنبوتهم بطريق غيرطريقكم فانه لا يحتاج الى كلامكم فاذا قال لكم منكرو النبوة السؤال وأجاب عنه بأنه يمكنه (١) تصديقهم بالقول والمحزات تقوم مقام التصديق بالقول بل التصديق بالفعل أوكد وضرب المثل بمدعى الوكالة اذا قال قم أواقعدففعال ذلك عند استشهاد وكيله ،فان العقلاء كلهم يعلمون انه أقام تلك الا "فعال منّام القـــول.

<sup>(</sup>١) الضمير عائد الله

قلت وهذا يعود الىالاحتجاج بالطريقة الثانية وهي العلم بالتصديق ضرورة فلا حاجة الى طريقة المحرّات . التاني انه يمكن أن نخلق علماً ضرّورياً بصدقهم وقد سلم القاضي أبو بكر ذلك لكن قال اذا اضطررنا الى العلم بصدق مدعى النبوة وانه أرسله الينا كان في ضمن هذا العلم اضطراره لنا الى العسلم بُذاته والى انه قد أرسل مدعى النبوة واذا علمنا ذلك اضطراراً لم يكن للسكليف بالعلم بصدقه وجها وخرجنا بذلك عن أن كون مكلفين بالعلم بالدين وهذاكلام يؤدى الى خروجنا عن حد المحنة والتكليف فيقال له اذا حصل العلم الضروري بوجودالحالق وبصدق رسوله كان التكليف بالاقرار بالصانع وعادته وحده لاشريك له وبتصديق رسله وطاعة أمره وهمذا هو الذي أمرت به الرسل أمرت الحلق أن يعبدوا الله وحده وأن يعليعوا رسله ولم يأمروا جميع الحلق بأن يكتسبوا علماً نظرياً بوجود الحالق وصــدق رسله لكن من جحد الحق أمروم بالاقرار به، وأقاموا الحجةعليه ، وبينوا معاندته، وانه حاحد للحق الذي يعرفه ، وكذلك الرسول كانوا يعلمون انه صادق ويكذبونه فليتدبر هذا الموضع فانه موضع عظيم 🥴 الوجه الثالث ان يقال نحن نسلم ان المعجزات تدل على الصدق وانه لا يجوز اظهارها على يد الكاذب لكن هو لان الله منزه عن ذلك وان حكمته تمنع ذلك ولا يجوز عليه كل فعل ممكن وأنتم مع تجو يزكم عليه كل ممكن يلزمكم تجو يز خلق المعجزة على يد الكاذب فما علم بالعقل والاجماع من امتناع ظهورها على يد الكاذب يدل على فساد أصلح ته الوجه الرابع ان يقال لم قلتم انه لادليسل على صدقهم الا المعجزات وما ذكرتم من الاجاع على ذلك لايصح الاستدلال به لوجهين: أحدهما انه لا اجاع في ذلك بلكير من الطوائف يقسولون ان صدقهم بنسير المجزات. الثاني انه لايصح الاحتجاج بالاحاء في ذلك فان الاجاع أنما يثبت بعد ثبوت النبوة والمقدمات التي يعلم بها النبوة لا يحتج عليها بالاجماع وقولكم لا دليل سوى المعجز مقدمة نمنسوعة وذكر عن الاشعرى انه ذكر جواباً آخر فقال وأيضاً فان قول القائل ما أنكرتم من جواز اظهار المحزات على أبدى الكذابين قول متناقض والله على كل شيء قدير .ولكن ماطالب السائل باجازته محال لاتصح القدرة عليه ولا العجز عنه لانه بمنزلة كونه أظهر المعجزات على أيديهم فانه أوجب انهم صادقون لان المعجز

دايل على الصدق ومتضمن له وقوله مع ذلك أنهم كاذبون نقض لقوله أنهم صادقون قد ظهرت المجزات على أيديهم فوجب احالة هذه المطالبة وصار هذا بمثابة قول من قال ماأنكرتم من [١] صحة ظهور الافعال المحكمة الدالة علىعلم فاعلها والمتضمنة لذلك من حبة الدليل من الجاهل بها في أنه قول باطل متناقض فيجب اذا كان الامركذلك إستحالة ظهور المعجزات على يد الكاذبين واستحالة ثبوت قدرة قادر عليه وكيف يصح على هذا الجواب أن يقال ما أنكرتم وزعمتم أنه من فعل المحال الذي لا يصح حدوثه وتناول القدرة له هو من قبيل الجائز قياساً على صحة خلق الكفر وضروب الضلال التي يصح حدوثها وتناول القدرة لها .قلت هذا كلام صحيح اذا علم أنها دليل الصدق يستحيل وجوده بدونالصدق والمشع غير مقدور فيمتنع أن يظهر على أيدى الكاذبين مايدل على صدقهم لكن المطالب يقول كيف يستقيم على أصلحم ان يكون ذلك دليل الصدق وهو أمر حادث مقدور وكل مقدور يصح عندكم أن يفعـــله الله ولو كان فيه من الفساد ما كان فانه عندكم لاينزه عن فعل ممكن ولا يقبح منه فعل فيناند اذا خلق على يد الكاذب مثل هذه الخوارق لم يكن ممتنعاً على أصلكم وهي لا تدل على الصدق البّة على أصلكم ويلزمكم اذا لم يكن دليل الحي الا يكون في المقدور دليل على صدق مدعى النبوة فيلزم ان الرب سبحانه لايصدق أحداً ادعى النبوة واذا قلتم هذا ممكن بل واقع ونحن نعلم صدق الصادق اذا ظهرت هذه الاعلام على يده ضرورة قبل فهذا يوجب أن الرب لا يجوز عليه اظهارها على يد كاذب وهذا فعل من الافعال هو قادر عليه وهو سبحانه لا يفعله بل همو متزه عنه فأنتم بين أمرين ان قلتم لا يمكنه خلقها على يد الكاذب وكان ظهورها ممتنعاً فقد قلتم انه لا يقدر على احداث حادث قد فعل مثله وهذا تصريح بعجزه وأنتم قلتم فديست بدليل فلا يلزم عجزه فصارت دلالتها مستلزمة لعجزء على اصلكم وان قاتم يقدر لكنه لا يفمل فهـــذا حق وهو ينقض أصلكم .وحقيقة الامر ان نفس ما يدل على صدق الصادق بمجموعه المتع إن يحصل للكاذبوحصوله له ممتنع غير مقدور . وأما خلق مثل تلك الحارقة على يد

<sup>[1]</sup>هكذا الاصلولعلصوابههكذافهومن قبيلوقولهبمدذلكمن الجاهلها متعلق بظهور

الكاذب فهو ممكن والله سبحانه وتعالى قادر عليه لكنه لايفعمله لحكمته كما انه سمحاته يمتنع عليه أن يكذب أو يظلم والمعجز تصديق وتصديق الكاذب هو منزه عنه والدال على الصدق قصد الرب تصديق الصادق وهذا القصد يمتنع حصوله للسكاذب فيمتنع جعل من ليس برسول رسولا وجعل الكاذب صادقا ويمتنع من الرب قصد المحال وهو غير مقدور وهو اذا صدق الصادق بفعله علم بالاضطرار والدليل انه صدقه وهذا العلم يمتنع حصوله للسكاذب واستشهادكم بالعلم هو من هذا الباب فانتم تقولون انالرب لاَ يُخِلَقَ شَيْئًا لَثَى، وحينتُذ فلا يكون قاصداً لما في المُحلوقات من الاحكام فلا يكون بجيث يجعلالاجلذاك المطلوب وهذا عندهم لايجوز فاثباته علمه وتصديق رسلهمشروط بأن يفعل شيئًا لشيءوهذا عندكملا يجوز فلهذا يقال انكرمتناقضون واقة سبحانه وتعالى أعلمته الوجه الثامن أن حقيقة الامر على قول هؤلاء الذين جعلوا المعجزة الخـــارق مع التحدى ان المعجز في الحقيقة ليس الا منع الناس من المعارضة بالمثل سواء كان المعجزفي نفسه خارقا أو غير خارق وكثير مما يأتى به الساحر والكاهن أمر معتاد لهسم وه مجوزون أن يكون آية للنبي واذاكان آية منع الله الساحر والكاهن من مثل ما كان يممل أو قيض له من يمارضه وقالوا هذا ابلغ فانه منع المتاد وكذلك عندهم احدى ثوعي المعجزات منمهم من الأثعال المتادة وهو ما ُخذ من يقول بالصرفة واذا كان كذلك جاز أن يكون كل أم كالا كلوالشرب والقيام والقمود معجزة اذا منعهم أن. يفعلوا كفعله وحينئذ فلا مغي لكونها خارقا ولا لاختصاص الرب بالقسدرة عليها بل الاعتبار بمجرد عدم المعارضة وهم يقرون بخلاف ذلك والله اعلم 🌣

الوجه التاسع أنه اذا كانت المعجزة هي مجموع دعوى الرسالة مع التحدى فلا حاجة الى كونه خارقا كما تقدم وبجب اذا تحدى بالمثل أن يقول فليأت بمثل القرآن من يدعى النبوة فان هذا هو المعجزعندهم والا القرآن مجرداً ليس بمعجز فلا يطلب مثل القرآن الا ممن يدعى النبوة كما في الساحر والكاهن اذا ادعى النبوة سلبه الله ذلك أو قيض له من يعارضه واذا لم يدع النبوت جاز أن يظهر على يده مثل ما يظهر على يده مثل ما يظهر على يد النبي فكذلك يلزمهم مثل هذا في القرآن وسائر المعجزات والله أعلم الم

## فصــــل

## في أن الرسول لابد أن يبين أصول الدين

وهي البراهين الدالة على أنما يقوله حقمن الخبر والأمر فلا بد أن يكون قد بين الدلائل على صدقه في كل ما أخبر ووجوبطاعته في كل ما أوجب وأمر ومري أعظم أصول الضلال الاعراض عن بيان الرسول للادلة والآيات والبراهين والحجج فان المرضين عن هذا اما أن يصدقوه ويقلوا قوله ويؤمنوا به بلا دليل أصلا ولاعلم واما أن يستدلوا على ذلك بغير أدلته فان لم يكونوا عالمين بصدقه فهم بمن يقال له في قبره ما قولك في هذا الرجل الذي بمث فيكم فاما المؤمن او الموقى فيقول هو عبد الله ورسوله حاءنا بالسنات والهدى فآمنا به واتمناه ، وأما المنافق او المرتاب فقول هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته فيضرب عرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء الاالثقيلين. وان استدل على ذلك بغير الآيات والا دلة التي دعا بها الناس فهو مع كونه متدعا لابد أن يخطىء ويضل فان ظن الظان انه بأدلة وبراهين خارجةعما جاهبه تدل على ماجا " به فرُو من جنس ظنه أنه يأتي بصادات غير ما شرعه توصل الى مقصوده وهذا الظن وقع فيه طوائف من النظار الغالطين أصحاب الاستــدلال والاعتبار والنظركما وقع في الظن الاول طوائف من العباد الغالطين اصحاب الارادة والمحبة والزهد . وقوله ﷺ في خطبته يوم الجمعة « خير الكلام كلام الله ؛ وخسير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة يتناول هذا وهذا وقدأرى الله تعالى عباده الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى تدبن لهم أنما قاله فهو حق فان أرباب العبادة والمحبة والارادة والزهد الذين سلكوا غيرما أمروا به ضلوا كما ضلت النصاري ومتدعة هذه الأمة من العباد وأرباب النظر والاستدلال الذين سلكوا غير دليله وبيانه أيضا ضلوا قال تعالى ( فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له معشة ضنكا ونحشر ، يوم القامة أعمى قال

رباحشرتني أعمى وقد كنتبصر أقال كذلك أتتك آياتنا فنسيها وكذلك اليوم تنسي بير وفي الكلام المأثور عن الإمام أحمد أصول الاسلام أربعة : دال ودليل ؛ ومبين ومستدل فالدال هو الله، والدلل هو القرآن ، والمن هو الرسول .قال الله تعالى التين ظناس ما نزل اليهم) والمستدل هم أولو العلم وأولو الالباب الذين أجم المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وقد ذكره ابن الني عن احمــد وهو مذكور في العــدة للقاضي أَبي يعلى وغيرها اما أن أحمــد قال له أو قيل له فاستحسنه. ولهـــذا صاركتير من النظار يوجبون العلم والنظر والاستدلال وينهون عن التقليد ويقــول كثير منهم أن إيمان المقلد لا يضح أو انه وان صح لكنه عاص بترك الاستدلال ثم النظـــر والاستدلال الذي يدعون اليه ويوجبونه ومجعلونه أول الواجبات واصل العسلم هو نظر واستدلال ابتدعوه ليس هو المشروع لا خبراً ولا أمراً وهو استدلال فالســـد لا يوصلالى العلم فأنهم جعلوا أصل العلم بالخالق هو الاستدلال عسلى ذلك مجسدوث الاجسام والاستدلال على حدوث الأجسام بانها مستلزمة للاعراض لايحاو عنها ولا ينفــك منها ثم استدلوا على حدوث الأعراض قالوا فثبت أن الأجسام مستلزمة النحوادث لا يحلو عنهافلا تكون مثلها ثم كثير منهم قالوا ومالم يخل من الحوادث او ما لم. يسبق الحوادث فهو حادث وظن أن همذه مقدمة بديهية معلومة بالضرورة لا يطلب عليها دليل وكان ذلك بسبب أن لفظ الحوادث يشعر بان لها ابتداء كالحادث المسمن والحوادث المحدودة ولو قدرت ألف ألف ألف حادث فان الحدوادث اذا جعلت مقدرة محدودة فلا بد ان يكون لها ابتداء فان مالا ابتداءله ليس له حد معين ابتـــدأ منه اذ قد قيل لا ابتداء له بل هو قديم أزلى دائم ومصلوم أن هذه الحسوادت ما لم يسبقها فهو حادث فانه يكون اما معها واما بعدها وكثير منهم يفطن للفرق بين جنس الحوادثوبين الحوادث المحدودة فالجنس مثل ان يقال مازالت الحوادث توجد شيئا بعد شيء أو مازال خنسها موجوداً أو مازال الله متكلما إذا شاء أو ما زال الله فاعلا لما يشاء أو ما زال قادراً على ان يفعل قدرة يمكن مها اقتران المقدور بالقدرة لا تكون قدرة يمتنع معها المقدور فان هذه في الحقيقة ليست قدرة ومثل أن يقسال في المستقبل لا بد أن الله يخلق شيئاً بعد شيء ونعيم أهل الجنة دائم لايزول ولا ينفد وقد يقال في النوعين كمات الله لاتنفد ولانهاية لها لا في الماضي ولا في المستقبل ونحو ذلك . فالكلام

في دوام الجنس وبقائه وانه لاينفد ولا ينقضي ولا يزول ولا ابتداه له غير الكلام فيها يقدر محدوداً لهابتداءاً ولهابتداءوانهاءفان كثيراً من النظار من يقول جنس الحوادث اذا قدر له ابتداه وجب أن يكون له انتهاء لانه يمكن فرض تقدمه علىذلك الحد فيكون أكثر مما وجد وما لا يتناهى لا يدخله التفاضل فانه ليس وراء عدم النهاية شيء أكثر منها بخلاف مالا ابتدادله ولا انتهاء فان هذا لايكون شيء فوقه فلا يفضي الى التفاضل فيهـُــ لايتناهى وبسط هذا له موضع آخر .والقصود هنا ان هؤلاء جعلوا هذا أصل دينهــــم وايمانهم وجعلوا النظر في هذا الدليل هو النظر الواجب على طرمكاف وانه من لم ينظر في هذا الدليل فاما انه لايصح ايمانه فيكون كافسراً على قول طائفة منه م واما ان مُكُون عاصياً على قول آخرين واما أن يكون مقلداً لا علم له بدينه لكنه ينفعه هــذا التقليد ويصير به مؤمنا غير عاص .والأقوال الثلاثة باطلة لأنها مفرعة على أصل باطل. وهو أن النظر الذي هو أصل الدين والايمان هو هذا النظر في هذا الدليل فان عليه ألمسلمين يعلمون بالاضطرار انالرسول لم يدع الخلق سهذا النظر ولا بهذا الدليل لاعامة الحلق ولا خاصتهم فامتنع أن يكون هذا شرطاً في الايمان والعسلم وقد شهد القرآن والرسول لمن شهد له من الصحابة وغيرهم بالملم وانهم عالمون بصدق الرسول وبما حاء به وعالمون بالله وبأنه لااله الا الله ولم يكن الموجب لعلمهمهذا الدليل المعين كما قال تعالى (و يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدى الى صراط العزيز الحيد) وقال ( شهدالله ان لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط ) وقال (أفن يعلم أن ما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى) ته

وقدوصف باليقين والهدى والبصيرة في عير موضع كقوله ( وبالآخرة هم يوقنون )
وقوله (أولئك على هدى من ربهم )وقوله ( قل هذه سبليل أدعو المالة على بصيرة أنا ومن التبغى ) وأمنال ذلك فتبين أن هذا النظر والاستدلال الذى أوجبه هؤلا موجلو مأصل الدين أيس مما أوجبه الله ورسوله ولو قدر انه صحيح في نفسه وان الرسول أخبر بصحته لم يلزم من ذلك وجوبه اذ قد يكون للمطلوب أدلة كثيرة ولهذا طمن الرازى وأمناله على أبى المعالى في قوله انه لايملم حدوث العالم الابهذا الطريق وقالوا هب أنه يدل على حدوث العالم الخريق آخر وسلكوا هم طرقا أخر

فلو كانت هذه الطريق صحيحة عقلا وقد شهدلها الرسول والمؤمنون الذين لا مجتمعون على ضلالة بأنها طريق صحيحة لم يتمين مع امكان ساوك طرق أخرى كاأنه في القرآن. سور وآيات قدثيت بالنص والاجماع أنها من آيات الله الدالة على الهدي. ومعهذا فاذا اهتدى الرجل بفيرها وقام بالواجب ومات ولم يعلم بهـــا ولم يتمكن من سهاعها لم يضره كالآيات المسكية التي اهتدى بها من آمن ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل سارً القرآن فالدلل محب طرده لا محب عكسه. ولهذا أنكر لشر من العلماء على هؤلاه ايجاب سلوك هده الطريق مع تسليمهم أنها صحيحة كالحطابي والقاضي أبي يعلى واينعقيل وغيرهم والاشعرى نفسه أنكر على من أوجب سلوكها أيضا في رسالته الى. أهل النفر مع اعتقاده صحتها واختصر منها طريقة ذكرها فيأول كتابه المشهورالمسمى باللمع في الردعلي أهل البدع وقد اعتنى به أسحابه حتى شرحوه شروحا كثيرة والقاضي أبو بكر شرحه ونقض كتاب عبد الجبار الذي صنفه في نقضه وسهاه نقض نقض اللمع. وأما أكابر أحل العلم من السلف والخلف فعلموا أنها طريقة باطلة في نفسها مخسالفة **ل**صريح المقول وصحيحالمنقول وانه لا يحصل بها العلم بالصانع ولا بغير ذلك بل يوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير مما جاء به الرسول معخالفة صريح المعقول كما أصاب من سلكها منالجهمية والمعتزلة والكلابية والكراميةومن تبعهمهن الطوائف وان لم يعرفوا غورها وحقيقتهــا فان أئَّة هؤلاء الطوائف صار هل منهم يلتزم ما يرام لازما له ليطردها فيلتزملوازمخالفة للشرع والعقل فيجئ الآخر فيرد عليه وببين فساد ماالتزمه ويلتزم هو لوازم أخر لطردها فيقع أيضًا في مخالفة الشرع والعقل. فالجهمية التزموا لاجلها نني أساء الله وصفاته اذ كانت الصفات اعراضا تقوم بالموصوف ولايعقل موصوف بصفة الا الجسم فاذا اعتقدوا حدوثه اعتقدوا حدوث كل موصوف بصفة والرب نعالى قديم فالتزموا نفي صفاته واساؤه مستلزمة لصفاته فنفوا أساءه الحسي وصفاته العلى .والمنزلة استعظموا نفي الاسه لما فيه من تكذيب القرآن تكذيبا ظاهر الحروج عن العقل والتناقض فانه لابد من التميز بين الرب وغيره بالقلب واللسان ف لإيميز منغيره لاحقيقة لهولااتبات وهو حقيقةقول الجهمية فانهم لم يثبتوا في نفس الامر شيئا قديما البتة كما أن المتفلسفة الذين سلكوا مسلك الامكان والوجوب وجملوا ذلك [ م ٦ - البوات ]

بدل الحادث والقديم لم يشتوا واحيا بنفسه البتة وظهر بهذا فساد عقلهم وعظيم جهلهم مع الكفر وذلك انه يشهد وجود السموات وغيرها فهدده الافلاك ان كانت قديمة واجبة فقد ثبت وجود الموجود القديم الواجب والمحدث بدون القديم ممتنع في بداية من واجب قديم فان وجود الممكن بدون الواجب والمحدث بدون القديم ممتنع في بداية المقول فنبت وجود موجود قديم واجب بنفسه على من تقدير فاذا كان ما ذكروه من نفى الصفات عن القديم والواجب يستايم نفى القديم مطلقا ونفى الواجب علم انه باطل وقد بسط هدا في والواجب يستايم نفى القديم مفاقا ونفى الواجب علم انه باطل جميع الصفات فلا يمكن القول بموجب أدلة المقول الا مع القول بصدق الرسول فادلة جميع الصفات فلا يمكن المع كا أخبر الله تمالى عن أهل النار قال تعمل من كذبه فليس معم لاعقل ولاسمع كما أخبر الله تمالى عن أهل النار قال تعمل من كذبه فليس معم لاعقل ولاسمع كما أخبر الله تمالى عن أهل النار قال تعمل ما ترل الله من شئ أن انتم الا في ضملال كبير وقالوا لوكنا نسمع أو نمقل ما كنا في أحساب السعير) وهذا مبسوط في غير هذا الموضع خه

والمقصود هنا أن المعتراة لما رأوا الجهمية قد نفوا اساء الله الحسني استعظموا ذلك وأقروابالاساء ولمارأوا هذه الطريق توجب نفي الصفات نفوا الصفات فصاروامتناقضين فان انبسات حي علم قدير حكم سميع بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا سمع ولابصر مكابرة المعقل كاثبات مصل بلا صلاة وصائم بلا صيام وقائم بلا قيام ونحو ذلك من الاساء المشتقة كأساء الفاعلين والصفات المدولة عنها . ولهذا ذكروا في أصول الفقة أن صدق الاسم المشتق كالحي والعلم لا ينفك عن صدق المشتق منه كالحياة والعلم. وذكروا النزاع مع من ذكروه من المعتراة كأبي على وأبي هاشم فحياء ابن والا ومن اتبعه كالاشعرى والقلانسي فقرروا أنه لابدعن اثبات الصفات متابعة للدلي السمعي والعقلى مع اثبات الاساء وقالوا ليست اعراضا لان العرض لايبقى زمانين وصفات الرب باقية وسلكوا في هذا الفرق وهو أن العرض لايبقى زمانين مسلكا أنكره عليهم جهور بالقلاء وقالوا انهم خالوث وهو أن العرض لايبقى زمانين مسلكا أنكره عليهم جهور بالقلاء وقالوا انهم خالوث الحس وضرورة العقل وهم موافقون لاولئك على صحة هدم

الطريقة طريقة الاعراض قالوا وهذه تنفي عن الله أن يقوم به حادث وكل حادث فانما يكون بمشيئته وقدرته قالوا فلا يتصف بشئ من هذه الأمور لايتكلم بمشبئته وقدرته ولا يقوم به فعل اختياري بحصل بمشتته وقدرته كحلق العالم وغره بل منهم من قال لايقوم به فعل بل الخلق هو المخلوق كالاشعرى ومن وافقه ومنهم مرخ قال بل فعل الرب قديم أزلى وهو من صفاته الازلية وهو قول قدماء الكلابية وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة لما وقع بينه وبينهم بسبب هذا الاصل فكتبوا عقيدة اصطلحواعليها وفيها اثبات الفعل القديم الأزلى وكان سبب ذلك انهم كانوا كلابية يقولون انه لا يتكلم عشيته وقدرتعبل كلامه المين لازم لذاته أزلا وأبداً. وكان ابن خزعة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السنة ان الله يشكلم بمشيئته وقدرته وكان قد بلغه عن الامام احمد أنه كان يذم السكلابية وأنه أمر بهجر الحسارث المحاسي لما بلغه إنه على قول ابنكلاب وكان يقول حذروا عن حارث الفقير فانه جهمي واشتهر هذا عن احمد وكان بنيسابور طائفة من الجهمية والمعتزلة ممزيقولون ان القرآن وغيره من كلام الله مخلوق ويطلقون القول بأنه متكلم مشيئته وقدرته لكن مرادهم بذلك انه يخلق كلاما باثنا عنه قا مًا بغيره كسائر المخلوقات وكان من هؤلاءمن عرف أصل ابن كلاب فاراد التفريق بين ابن خزيمة وبين طائفة من أصحابه فأطلعه على حقيقة قولهم فنفر منه وهم كانوا قد بنوا ذلك على أصل ابن كلاب واعتقدوا انه لاتقوم به الحوادث بناءعلى هذه الطريقة طريقة الاعراض وابن خزيمة شيخهم وهوالملقب بامام الائمة واكثر الناس معه ولكن لايفهمون حقيقة النزاع فاحتاجوا لذلك الى ذكر عقيدة لا يقع فيها نزاع بين الكلابية وبين أهلالحديث والسنة فذكروا فيها أنكلام اللهغير مخلوق وانه لم يزل متكلما وان فعله أيضا غير مخلوق فالمفعول مخلوق ونفس فعل الرب له قديم غبر مخلوق وهذا قول الحنفية وكثير من الحنبلية والشافعية والمالكية وهواختيار القاضي أبي يعلى وغيره فيآخر عمره وبسط هذا له موضع آخرته

والمقصود التنبيه على افتراق الامة بسبب هذه الطريقة ولما عرف كثير من الناس باطن قول ابن كلاب وانه يقول ان الله لم يتكلم بالقرآن العربي وان كلامه ثي واحد هو معى آية الكرسي وآية الدين عرفوا مافيه من مخالفة العرع والعقل فنفروا عنه وعرفوا أن هؤلاه يقولون انه لايتكلم بمشيشه وقدرته فانكروه وكان بمن أنكر ذلك الكرامية وغير الكرامية كأصحاب أبي معاذ التومني وزهير البابي وداودن على وطوائف فصار كثير من هؤلاء يقولون انه يتكلم عشيشه وقدرته فانكروه لكن يراعي تلك الطريقة لاعتقاده صحبًا فيقول انه لم يكن في الازل متكلما لانه اذا كان لم يزل متكلما عميشه لزم وجود حوادث لا تشاهي الم

وأصلالطريقةأن هذا ممتنع قصار حقيقة قول هؤلاء انهصار متكليابعد ان لمريكن متكليا فحالفوا قولالسلف والأئمة انه لم يزل متكلما اذا شاءوبسط هذهالامور لعموضع آخرلنا والمقصود هناأن كثيرا من أهل النظر صارما يوجبونه من النظر والاستدلال ويجملونه أصل الدين والايمان هو هذه الطريقة المبتدعة في الشرع المخالفة للعقل الذي اتفق سلف الامة وأثمتها على ذمها وذم أهلها فذمهم للحيمة الذبين ابتدعواهذ والطريقة أولامتواتس مشهور قد صنف فيه مصنفات وذمهم للكلام والمتسكلمين بماعني به أهل هذه الطريقة كذبه الشافعي لحفص الفرد الذي كان على قول ضرار بنعمرو وذم احمد بن حبل لاي عيسي محدبن عيسي برغوث الذي كان على قول حسين النجار وذمهما وذم أي بوسف ومالك وغيرهم لأمثال هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة وقد صنف فىذم السكلام وأهله مصنفات أيضا وهو متناول& هل هذه الطريقة قطعا فسكان انجاب النظر بهذا التفسر باطلا قطعا بلهذا نظر فاسد يناقض الحق والايمان ولهذا صار مزيسلك هذه الطريقة من حذاق الطوائف يتبين لهم فسادها كما ذكر مثل ذلك أبو حامد الغزالي وأبوعدالله الرازى وأمثالما ثم الذي يتبين له فسادها اذالم يجد عند من يعرفه من المتكلمين في أصول الدين غيرها بقي حارًا مضطربا والقائلون بقدم العالم من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم تبين لهم فسادها فصار ذلك من اعظم حججهم على قولهم الباطل فيبطلون قول هؤلاء انه صار فاعلا او فاعلا ومتسكلما بمشيئته بعد أن لم يكن ويثبتون وجوب دوام نوع الحوادث ويظنون أنهم اذ ابطلوا ثلام أولئك المتكلمين بهذا حصل مقصودهم وهم أضل وأجهل من أولئك فانأدلتهم لاتوجب قدم شيء بعينه من العالم بل كل ماسوى الله فهو محدث مخلوق كائن بعد ان لميكن ودلائل كشيرة غير تلك الطريقة وان كان الفاعل لم زل فاعلا لما يشاه ومتكلما بما يشاه وصاركتر موس أولئك اذا ظهر له فساد اصل

أولئك التكلمين المتدعين وليس عنده الا قولهم وقول هؤلاء بميل الى قول هؤلاء الملاحدة ثم قد يبطن ذلك وقد يظهر لمن يأمنه وابتليبهذا كثير منأهل النظر والعبادة والتصوف وصاروا يظهرون هذا فيقالبالمكاشفة ويزعمون انهمأهلاالتحقيقوالتوحيد والعرفان فاخذوا من نغي الصفات ان صانع العالم لاداخل العالم ولا خارجه ومن قول هؤلاء أن العالم قدم ولم يروا موجودا سوى العالم فقالوا أنه هو الله وقالوا هو الوجود المطلق والوجود واحد وتكلموا في وحدة الوجود وانه الله بكلام ليس هذا موضع بسطه ثم لما ظهر ان كلامهم يخالف الدرع والعقل صاروا يقولون يثبت عندنافي الكشف مايناقض صريح العقل ويقولون القرآن كله شرك وأعا التوحيد فيكلامنا ومن أراد أن يحصل له هذا العلم اللدنى الاعلى فليترك العقل والنقل وصار حقيقة قولهم الكفر بالله وبكتبهورسله وباليوم الآخر منجنس قول الملاحدة الذين يظهرون النشيع لسكن أولئك لماكان ظاهر قولهم هو ذم الحلفاء أبى بكر وعمر وعثمان صارت وصمة الرفض تنفر عنهم خلقا كثيرالميعرفوا باطن أمرهم وهؤلاء صاروا ينتسبون الممالمعرفة والتوحيد واتباع شيوخ الطريق كالفضيل وابراهم بن ادهم والتسترى والجبيد وسهل بن عبد الله وأمثال هؤلاء نمن له فيالامةلسان صدق فاغتر بهؤلاء من لميسرف باطن أمرهم وهم في الحقيقة من أعظم خلق الله خلافا لحؤلاء المدايخ السادة ولمن هو أفضل منهم من السابقين الاولين والانبياه المرسلين وكان من أسباب ذلك ان العبادة والتأله والمحية ونحو ذلك مما يتكلم فيه شيوخ المعرفة والتصوف امر معظم في القلوب والرسل أنما بعثوا بدعاء الخلق الى ان يعرفوا الله ويكون أحب الهم من كل ماسواه فيعبدوه ويألهوه ولا يكون لهم معبود يمألوه غيره 🛪

وقد انكر جهور أولئك المتكلمين ان يكون الله محبوبا أو انه يحب شيئا أو يجه أحد وهذا في الحقيقة انكار لكونه الها معبودا فان الآله هو المألوء الذي يستحق إن يؤله ويعبد والتأله والتعبد يتضمن غاية الحب بغاية الذل ولكن غلط كثير من أولئسك فظنوا أن الألحية هي القدرة على الحلق وان الآله يتمنى الآله [۱] وان العباد يأهم الله لا انهم هم يألهون الله كما ذكر ذلك طائفة منهم الا شعرى وغيره وطائفة ثالثمة لمها رأت ما دل على ان الله يحب ان يكون محبويا من أدلة

<sup>· [1]</sup> أي اسم الفاعل من فعل اله كنصر

الكتاب والسنة وكلام السلف وشيوخ أهل المعرفة صاروا يقرون بانه محبوب لكه هو نفسه لايحب شيئًا الا بمعنى المشيئة وجميع الأشياء مرادة له فهى محبوبة له وهذه طريقة كثير مر أهل النظر والعبادة والحديث كابى اسهاعيل الانصارى وأبي حامدالغزالى وأبى بكر بن العربى يخ

وحقيقة هذا القول ان الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه وهذا هو المشهور من قول الأشعرى واسحابه وقد ذكر أبو المعالى انه أول من قال ذلك وكذلك ذكر ابن عقيل ان اول من قال ان الله يحب الكفر والفسوق والعصيان هوالا شعرى. وأصحابه وهم قد يقولون لايحبه دينا ولايرضاه ديا كايقولون لايريده دينا أى لايريد ان يكون فاعله مأجورا واما هو نفسه فهو محبوب له كنائر المخلوقات فأنها عنده محبوبة له اذكان ليس عندهم الا ارادة واحدة شاملة لمسكل مخلوق فهو عندهم محبوب مرضى عندهم مرضى عندهم مرضى عندهم مرضى عندهم مرضى عندهم الوريد المناهد ا

وجماهير المسلمين يعرفون ان هذا القول معلوم الفساد بالضرورة من دين أهل الملل. وان المسلمين واليهود والنصارى متفقون على ان الله لا يجب الشرك ولاتسكذ يب الرسل ولا يرضى ذلك بل هو يبغض ذلك ويمقته ويسكرهه كما ذكر الله في سورة بنى اسرائيل ماذكره من المحرمات ثم قال كل ذلك كان سيثه عند ربك مكروها وبسط هذه الامور له مواضع أخر به

والمتصود هذا أن الذين اعرضوا عمل طريق الرسول في العلم والعمل وقعوا في السلال وان أولئكما أوجبوا النظر الذي ابتدعوه صارت فروعه فاسدة ان قالوا ان من لم يسلسكها كفر أو عصى فقد عرف بالا ضطرار من دين الاسلام أن السحابة والتابعين لهم احسان لم يسلسكوا طريقهم وهم خير الأمة وان قالوا أن من ليس عنده علم والا يصيرة بالايسان بل قاله تقليداً عضا من غير معرفة يكون مؤمنا فالسكتاب والسة يخالف ذلك ، ولو اتهم سلسكوا طريقة الرسول لحفظهم الله من هذا التناقص فان ماحاء به الرسول جاء من عند أيد الله وما ابتدعوه جاؤا به من عند غير الله وقد قال تسالى ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وهؤلاه بنوا دينهم على النظر والصوفية بنوا دينهم على الاطلال فالحقود

هو النظر التدعي والأرادة الشرعة فالنظر الشرعي هو النظر في بعث به الرسول من الآيات والحدى كاقال (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبنات من الحدى والفرقان) والارادة الشرعية أرادة ماامر الله به ورسوله والساع الشرعيمياع مأحب الله سهاعه كالقرآن والدلل الذي يستدل به هو الدلل الشرعي وهو الذي دل. الله به عباده وهداهم به الى صراط مستقم فانه لما ظهرت الدع والتبس الحق بالباطل صار اسمالنظر والدلل والسباع والأرادة يطلق على ثلاثة امور منهم موريد بهالبدعي دوت الشرعي فيريدون بالدليل ماابتدعوه من الادلة الفاسدة والنظر فها ومن السهاع والارادة ماابتدعوه من اتباع ذوقهم ووجدهم وما تهواه أنفسهم وسهاع الشعر والغناء الذي بحرك هذا الوجد التابع لهذه الارادة النفسانية التيمضمونها اتباع ماتهوى الانفس بغير هدى من الله .ومنهم من يريد مطلق الدليال والنظر ومطلق الساعوالارادةمور غير تقييدها لا بشرعي ولاببدعي فهؤلاه يفسرون قوله الذين يستمعون القول بمطلق القول الذي يدخل فيه القرآن والغناء ويستمعون إلى هنفا وهذا وأولئك يفسرون الارادة عطلق المحة للاله من غير تقييدها بشرعي ولابدعي وبجعلون الجيع من أهل الارادة سواء عند الله عاأم الله به ورسوله من التوحيد وطاعة الرسول أو كان عابدا للشيطان مشركا عابدا بالدع وهؤلاء أوسطهم وهم أحسن حالا من الذين قيدوا ذلك بالمدعى وأما القسم الثالث فهم صفوة الامة وخيارها المتبعون للرسول علمسا وعمسلا مدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآبات والادلة والبراهين التي بعث الله بها رسوله وتدبر القرآن ومافه من السان ويدعون الى المحةوالأرادة الشرعة وهيمحة الله وحده وارادة عبادته وحده لاشريك لهيمنا أمر به على لسان رسوله فهم لا يعذون الا الله ويعدونه عبا شرع وأمر ويستمعونما أحب استهاعه وهوقوله الذي قال فيه ( أُفلِيدروا القول) وهو الذي قال فيه ( فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتعون أحسه ) كما قال (واتبعوا أحسن ماأنزل اليكم من ربكم) وتال [وكتبنا له في الالواح من كل شئَّ موعظة وتفصيلا لكل شئَّ فحذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسل [١]

<sup>(</sup>١) حكذا في الاصل بياض

سبحانه بين القدرة على الابتداء كقوله (ان كنتم في ربب من البعث فانا خلقنا كم من تراب ثم من نطقة ثم من علقة ثم من ملقة ثم من ملقة ثم من ملقة في خلقة لبين لكم ) الآية ومثل قوله (ويقول الانسان أأذا مامت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شبئاً الآية ومثل قوله (وضرب لنا مثلاونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحيما الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) وغير ذلك ته

فَالاستدلال على الخالق بحلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى النباس اليها وبننها وأرشد اليها وهي عقلية فان نفس كون الانسان حادثاً بعـــد ان لم يكن ومولوداً ومخلوقاً من نطقة شم من علقة هذا لم يعليمجردخير الرسول بل هذا يعلمه الناس كلهمبعقولهم سواءاً خبر به الرسول أو لم يخبر لكن الرسول أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي لان الشارع استدل به وأمر أن يستدل به وهو عقلي لانه بالعقل تعلم صحتم وكثير من المتنازعين في المعرفة هل تحصل بالشرع أو بالعقل لا يسلمكونه وهو عقلي شرعي وكذلك غيره من الادلة التي في القرآن مثل الاستمدلال بالسحاب والمطر هو مذكور في القرآن في غير موضع وهو عقلي شرعيكما قال تعالى ( أولم يروا انانسوق الماه الى الارض الحرز فتخرج به ذرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ) خهذا مرئى بالعيون ته وقال تعالى ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنضهم حتى يتبين الحم أنه الحق ) ثم قال ( أو لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد ) فالا يات التي يريها الناس حتى يعلموا ان القرآن حق هي آيات عقلية يستدل بها العقـــل على ان القرآن حق وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر بها والقرآن مملوء من ذكر الا "يات العقلية التي يستدل بهاالعقل وهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد اليها ولكن كثير من الناس لايسمي دليلا شرعيا الا مادل بمجرد خبرالرسول وهو اصطلاح قاصر ولهمذا يجعلون أصولاالفقه هولبيان الأدلةالشرعية الكتاب والسنة والاجماع والكتاب يريدون يه أن يعلم مراد الرسول فقط والمقصود من أصول الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية العملية فيجعلون الادلة الشرعية مادلت على الاحسكام العملية فقط ويخرجون مادل بهاخبار الرسول عنأن يكون شرعياً فضلاعمادل بارشاده وتعليمه ولكن قد يسمون

هذا دليلاسمياً ولا يسمونمشرعياً؛ وهو اصطلاح قاصر، والاحكام الصلية أكثر الناس يقولون انها تعلم بالمقل أيضاً؛ وان المقل قد يسرف الحسن والقبح فتكون الادلة العقلية دالة على الاحكام العملية أيضاً ومجوز أن تسمى شرعية لان الشرع قررها ووافقها أو دل عليها وأرشد اليها، كاقيل مثل ذلك في المطالب الحبرية كاثبات الرب ووحدانيته وصدق رسله وقدرته على المعاد ان الشرع دل عليها وأرشد اليها . وبسط هذا له موضع آخر بد

والمقصود هذا أن الاشعرى بنى أصول الدين في اللمع ورسالة النفر على كوت الانسان مخلوقاً عداً فلا بدله من محدث، لكون هذا الدليل مذكوراً في القرآن فيكون شرعياً عقلياً لكنه في نفس الامر سلك في ذلك طريقة الجهميسة بعينها وهو الاستدلال على حدوث الانسان بأنه مركب من الجواهر الفردة فلم يخل من الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو وما لم يخل من الحوادث فهو وما لم يخل من الحوادث فهو الاتخاو من الجواهر المفردة وهي لاتخلو من اجتاع وافتراق وتلك أعراض حادثة وهما لم ينفك من الحوادث فهو عدث وهذه الطريقة أصل ضلال هؤلاه فانهم أنكروا المعلوم بالحس والمشاهسة والضرورة العقلية من حدوث المحدث المحدث من الحوادث فهو والنم وحدوث أعيان مع تنازعهم في الاعراض، ثم قالوا والاجبام لا تخلو من لاعراض وهذا أصل حدث أم قالوا والاعراض حدثة ، فاضطربوا هنا ثم قالوا وما لم يخل كاعراض وهذا أحدث . وهذا أصل دينهم وهو أصل فاسد مخالف للسمع والمقسل كا قد بسط في غير هذا الموضع به

والمتفلسفة أشد مخالفة للمقل والسمع منهم ؛لكنهم عرفوا فساد طريقتهم هذه المقلية فاستطالوا عليهم بذلك وسلكوا ماهو أفسد منها كطريقة الامكان والوجوب كما قسد بسط في موضع آخر ؛ فلبسوا هذا الباطل بالحق الذي جاء به الرسول وهوالاستدلال مجدوث الانسان وغيره من المحدثات التي يشهد حدوثها ؛ فصاد في كلامهم حق وباطل من جنس ما أحدثه أهل الكتاب حيث لبسوا الحق بالباطل ؛ واحتاجوا في ذلك الى كتان الحق الذي عاد به الرسول الذي مخالف ما أحدثوه فصادوا يكرهون ظهور المحاروا يكرهون ظهور المحاروا على حلاقوات المحاروا على حاليوات المحاروا ا

ما حاء به الرسول بل عنعون عن قراءة الأحاديث وساعها وقراءة كلامالسلف وساعه ومنهم من يكرء قراءة القرآن وحفظه، والذين لايقــدرون على المنع من ذلك صارو يقرأون حروفه ولا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله ببل ان اشتغاوا بعملومه اشتغلوا بتفسير من يشركهم في بدعتهم ممن يحرفون المكلم كلم الله عن مواضعه والاصل العقلي الحسى الذي به فارقوا العقل والسمعهوحدوثمايشهدحدوثهمثل حدوث الزرع والثمار ؛وحدوث الانسان وغيره من الحيوان ،وحدوثالسحاب والمطر ونحو ذلك من الإعبان القائمة بنفسها وغير حدرث الاعراض ، كالحركة والحرارة ، والبرودة والضوء والظامة وغير ذلك ، بل تلك الاعيان التي يسمونها أجساما وجواهر ، هي حادثة فانه معلوم أن الانسان مخلوق من نطفة تجمن علقة ثم من مضفة، وأن الثمار تخلق من الاشحار، وان الزرع تخلق من الحب،والشجر تخلق من النوي . قال تعالى ( إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأني تؤفكون فالق الاصاح وجاعل الليل سكناً والشاس والقمر حسباناً ذلك تقسدير العزيز العليم وهو الذي جمل لكمالنجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحرقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السهاء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرانخر ج منه حبًّا متراكمًا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتهاً وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعهان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون بـ فهذا الانسان والشجر والزرع المحلوق من مادة قد خلق منها عين قاءًــة بنفسها . وهي قولون أنما هي من الجسم القائم بنفسه وهو الجوهر العام في اصطلاحهم الذي يقولون انه مركب من الجواهر المفردة. وهل الذي خلق من المادة هو اعيان أملم مخلق الااعراض قائمة بغيرها،واما الاعيان فهي الجواهر المفردة وتلك منها شيء في هذه الحوادث ولكن أحدث فيهاجم وتفريق فكان خلق الأنسان وغيرههو تركيب تلك الجواهر واحداث هذا التركيب لااحداث تلك الجواهر. وأما حدوث تلك الجواهر فانما يعلم بالاستدلال فيستدل عليه بأن الجواهر التي تركبت منها هذه الأجمام لاتخلو من اجتماع وافتراق. والاجتماع والافتراق حادث ومالم يخل من الحوادث فهو حادث فهذ. طريق هؤلاء

الجهمية الهالكلام المحدث. وأما جهور [۱] المقلاء فيقولون بل نحى نسلم حدوث هذه الأعيان القائمة بنفسها لا نقول انه لم مجدث الاعرض فان هذا القول يقتضى ان تلك الجواهر التي ركب منها آدم باقية لم يزل في كل آدمى منهائى وهدا مكابرة فان بدن آدم لا يحتمل هذا كله لا يحتمل أن يكون فيه جواهر بعدد ذريته لا تنها وهل آدمى الحسا خلق من مني أبويه ، وهم يقولون تلك الجواهر التي في مني الابوين باقية بأعيانها في الولد ، وهم يقولون أن الجواهر لا تنفى بل تنتقل من حال الى حال ، وكثير منهم يقول انها مستفنية عن الرب بعسد أن خلقها ، وتحيروا فيا أذا أراد أن يغنيها ، كيف يفنيها ؟ كما قد ذكر في غير هذا الموضع. أذ المقصود هنا التنبيه على أن أصل لا صول معرفة حدوث الذي، من الذي ، مكنوث الانسان من الني ، فهؤلاء طنوا أنه لا يحدث الا الاعراض . ولهذا لما ذكر أبو عبد الله بن الحطيب الرازى في كنه الكبار

[١] قوله واما جهور المقلاء فيقولون الخ يمكن توجيه هـــذا الالزام الذي ذكراء رحمه الله الى أولئك الفلاسفةومن تابعهم من المتكلمين الذين يرون ما حكاء عنهم من ان الجواهر الفردة في الأصول والآباء تغلل متنقلة في الفروع والمواليد إلى ما لا نهاية وهذامنتهيما وصلت اليه عقول الخصمين من جيىعالناسفيهذه الاعصار وليس الأمر كما زعم هذاولاهذاولكن لاينبغي انيتهكم علىذلك الأغراربسر دماكشفته الطبيعة والكيمياء اليوم فلوكان ابن تيمية في هذاالمصر لبز أهل المشارق والمغارب في فلسفتهم الحاضرة بعبقريته التي لا يستطيع التاريخ أن يعثر لها على نظير في الفلاسفة او المنكلمين ولو كان مثل دارون ونيوتن ووليم طمسون وديكارت وأضرابهم من أساطين الفلسفة الحاضرة في أيام ابن تيمية ما داناه احد منهم في عقليته الفلسفية ولكانوا عيالا عليه . يوقن بذلك من عرف الرجل وخبره وطسالع كتبه الكثيرة مطولة ومختصرة في مناقضة الفلاسفة والمتكلمين (هذا) وقدأ تبتت علوم الطبيعة والكيمياء الآن أن جميع الأجسام مركبةمن ذرات باقبة تتحلل وتتركب وتخرج من هذا الجسم وتدخل في الآخير وأن الأجسام المفتذية وهي مواليد الطبيعة الثلاثة الانسان والحيوان والنبات ليست لها شخصات ثابتة بل هي دأيمة التحليل والتركيب بالافراز والاغتذاء حتى أن جسم الانسان يتجدد كله بعد بضع سين لا تبقى فيه ذرة مما كان فبل ذلك فذرات المادة باقية ثابت هي موجودة قبل جميع المركبات ولا يحدث ولا ينعدم الا الاعراض 🤫

والصفار الطرق الدالة على اثبات الصانع لم يذكر طريقاً محيحاً، وليس في كتبه وكتب أمثاله طريقاً محيح لاتبات الصانع ، بل عدلوا عن الطرق المقلية التي يعلمها العقله لا بفطرتهم، وهي التي داتهم عليها الرسايالي طرق سلكوها مخالفة المشرع والعقل، لا سيا من سلك طريقة الوجوب والامكان متابعة لا بن سينا كالرازى ، فان هؤلاء من أفسد الناس استدلالا كما قد ذكرنا طرق عامة النظار في غير هذا الموضع ، مثل كتاب منع تعارض المقل والنقل وغير ذلك ته

والمقصود هنا أن الرازي ذكر ان ما يستدل به على اثبات الصانع ، اما حدوث الاجسام، واما حدوث صفاتها، واما امكانها ، واما امكان صفاتها. وذكر في بعض المواضع واما الاحكام والاتقان ؛ لكن الاحكام والاتقان يدل على العسلم ابتداء ، والاستدلال عدوث الاجسام وامكانها وامكان صفاتها طرق فاسدة ، فإن دلالة حدوثها منبة على بمتناع حوادث لا أول لها،ودلالة امكاتها مبنية على ان ماقامت به الصفات يتنع أن يكون واجا بنفسه لانه مركب ودلالة صفاتها مبنية على تماثلها وفلا بدلتخصيص بعضها بالصفات من مخصص ، وهذه كلهاطرق باطلة ،قال وأما الاستدلال بحدوث الصفات فهو الاستدلال محدوث الأعراض وهذه الطريق أجود ماسلكوه من الطرق مع انها قاصرة، فإن مدارها على انهم لم يعرفوا حدوث شيء من الاعيان؛ وأنما علموا حدوث بعض الصفات، وهذا بدل على إنه لابدلها من محدث ته قال وهـ ذا لا بنو كون المحدث حسم علاف تلك الطرق، وهذه الطريق تدل على أن الاعراض كتركيب الانسان لابد له من مركب ولا ينفي بها شيء منقدم الاجسام والجواهر، مل مجوز أن يكون حيع جواهر الانسان وغره قدمة أزلة ، لكن حدثت فها الإعراض، ومجوز أن يكون الحدث للاعراض بعض أجسام العالم؛ فهـــذه الطريق لاتنفي أن يكون الرب بعض أجسام العالم وتلك باطلة ؛ مع أن مضمونها ان الرب لايتصف بشيء من الصفات ،فهي لاتدل على صانع وان دلت على صانع فليس بموجود بل معدوم أو متصف بالوجود والعدم ، كما قمد بسط في غير موضع 🌣 ولهذا يقول الرازى فيآخر مصنفاته (١) لقـــد تأملت العلرق السكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلا ،ولا تروى غليلا ،ورأيت أقرب الطرق

<sup>[</sup>۱] ذكر هذا في كتابه نهاية العقول كما يأتى بوجه بعد قريباً

طريقة القرآن ؛ أقرأ في الاتبات [ اليه يصعد الكلم الطيب ]\* [ الرحمن علي الغرش استوى ] واقرأ في النفي [ ليس كمثله شيء ] \* [ ولا يجيطون به علما ] قالومن حرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي \*

ولما ذكر الرازي الاستدلال محدوث الصفات كالحبوان والنبات والمطر ، ذكر أن هذه طريقة القرآن ولا رب أن القرآن يذكر فيه الاستدلال بآيات الله كقولة [ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من ماه فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السهاء والارض لآيات لقوم يعقلون ] وهذا مذكور بعد قوله [ والحكم اله واحد لااله الا هو الرحن الرحيم ] وقب لقوله ومن الناس من يتخذ من دونه أنداداً مجبونهم كحب الله ] من لكن القرآف لم يذكر ان هذه صفات حادثة وإنه ليس فيها احداث عين قائمة بنفسها ، بل القرآن يبين ان في خلق الإعان القائمة منسيا آبات وبذكر الآبات في خلق الإعان والأعراض كقوله ﴿ ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر يما ينفع الناس ) وهي أعيان ثم قال [ وما أنزل الله من السباء من ماه ] والماه عين قائمة بنفسها. وقوله [فأحيا به الأرض بعد موتها ] هو بما يخلقه فيها من النسات وهو أعيان وكذلك قوله [وبت فيها من كل دابة] وقوله [وتصريف الرياح] فالرياح أعيات وتصريفها أعراض .وقوله [ والسحاب المسخر بين السهاء والارض ] والسحاب أعيان [ لآيات لقوم يعقلون ] وقد تقدم أن أصل الاشتباء في هذا ان خلق الشي- مزمادة هل هو خلق عين أم احداث اجباع وافتراق واعراض فقط والناس مختلفون في هذا على ثلاثة أقوال : فالقائلون بالجواهر الفردة من أهل الكلامالفائلون بأنالاجسام مركة من الحواهر الصغار التي قد بلغت من الصغر الى حد لايتميز منها جانب عن جانب، يقولون تلك الجواهر باقية تنقلت في الحوادث ولكن تعتقب عليهـــا الاعراض الحادثة والاستدلال بالاعراض على حدوث مايلزمه من الجواهر ثم الاستدلال بذلك على المحدث غير الاستدلال مجدوث هذه الاعراض على المحدث لها، فتلك هي طريقسة الحيمة المشهورة وهم التي سلكما الاشعرى فيكته كلها متابعة للمعتزلة ولهسذا قيل

الاشرية مخانت المتزلة ته وأما الاستدلال بالحوادث على المحدث فهي الطريقة المعروفة لكل أحد، لكن تسمية هذه أعراضاً هو تسمية القائلين بالجوهر الفرد، مع أن الرازي توقف في آخر أمره فيه ؛ كما ذكر ذلك في نهاية المقول . وذكر أيضاً عن أى الحسين البصرى وأبا المعالى أنها توقفا فيه ، والمقصود أت القائلين بالجوهر الفرد يقولون أيما أحدث أعراضاً كجمع الجواهر وتفريقها ، فالمادة التيهي الجواهرالمنفردة باقية عندهم بأعيانها ولكن أحدث صوراً هيأعراض قائمة بهذه الجواهر، وأما المتفلسفة فيقولون أحدث صوراً في مواد باقية كما يقول هؤلاه لكن يقولون أحدث صوراً هي جواهر في مادة هي جوهر وعندهم مادة باقيــة بعينها والصور الجوهرية ،كصورة الماه والحواه والتراب والمولدات تعتقب عليها ؛ وهذه المادة عندهم جوهرعقلي، وكذلك الصورة المجردة جوهر عقلي بولكن الجسم مركب من المادة والصورة ، ولهذا قسموا الموجودات؛ فقالوا اما أن يكونالموجود حالابغير ، أو علا أو مركبًا من الحال والمحل ، أو لاهذا ولا هذا ،فالحال في غيره هو الصورة ، والمحل هو المادة ؛ والمركب منها هو الجسم ؛ وما ليسكذلك إن كان متعلقاً بالجسم فهو النفس والا فهو العقل ، وهــذا التقسيم فيه خطأً كثير من وجوه ليس هذا موضعها ؛ اذ المقصود أنهم يقولون أيضاً انه لم محدث جسما قامَّــا بنفسه ، بل أنما أحدث صورة في مادة باقية ، ولا ريب أن الاجسام بينها قدر مشترك فيالطول والعرض والممق، وهوا لمقدار المجرد الذي لا يختص بجسم بمينه ، ولكن هذا المقدار المجرد هوفي النهن لا في الحارج، كالعدد المجرد والسطح المجرد،والنقطة المجردة،وكالجسم التعليمي وهو الطويل العريض العميق الذي لايختص عادة بعينها ، فهذه المادة المشتركة التي أثبتوها هي في النهن وليس بين الجسمين في الخارج شيء اشتركا فيه بمنه ؛ فهؤلاء جعلوا الاحسام مشتركة في جوهر عقلي، وأولئك جعلوها مشركة في الجواهر الحسية ، وهؤلاء قالوا اذا خلق كل شيء من شيء فأنما أحدثت صورة مع أن المادة باقية بعينها لكن أفسدت صورة وكونتصورة ،ولهذا يقولون عنما تحت الغلك عالم الكونوالفساد ، ولحذا قال ابن رشد أنالاجسام المركبة من المادة والصورة هي في عالم الكون والفساد بخلاف الفلك فانه ليس مركباً من مادة وصورة عنسد الفلاسفة ؛ قال وأغا ذكر أنه مرك من هذا وهذا إن سنا وهؤلاء وهؤلاء تحروا

في خلق الشيء من مادة كحلق الانسان من النطفة،والحب من الحب ،والشجرة من النواة وظنوا أن هذا لايكون الامع بقاء أصل تلك المادة ، اما الجواهر عنـــد قوم واما المادة المشتركة عنسد قوم. وهم في الحقيقة ينكرون أن يخلق الله شيئًا من شيء فانه عندهم لم يحدث الا الصورة التي هي عرض عند قوم أو جوهر عقلي عند قوم ،وكلاها لم يخلق من مادة، والمادة عندهم باقية بعنها لم مخلق ولن مخلق منها شيء، وقد ذكروا في قوله ( أم خلقوا من غير شيء ) ثلاثة أمور : قال ابن عـاس والاكثرون أم خلقوا من غير خالق وهو الذيذكره الخطابي . وقال الزجاج وابن كيسان أمخلقوا عبثاً وسدى فلا يعتون ولا محاسون ولايؤ مرون ولا ينهون كم يقول فعلت هذا من غير شيءاً ي لفير علة الله وقيل أم خلقوا من غير مادة أى من غــير أب وأم. ثم من هؤلاء من قال فهم كالجاد؛ ومنهم من قال كالسموات ظناً منه أنها خلقت من غير مادة . ذكر الاربعة أَبوالقرج .وذكر الغوى الوجهن الأولىن . والذي ذكرناه من قول أولئك المتكلمين والفلاسفة معنى آخر ، وهو أن من قال المادة باقة بعنها وانما حدث عرض أوصورة وذلك لم يخلق من غير. ولكن أحدث في المادة الباقية . فلا يكون الله خلق شيئًا من شي، لان المادة عندهم لم تخلق ، أما المتفلسفة فمندهم المادة قديمة أزلية باقية بعينها ، وأما المتكلمون فالجواهر عندهم موجودة مازالت موجودة ، لكن من قال أنها حادثة من العل الملل وغيرهم قالوا يستدل على حدوثها بالدليل لا أنخلقها معلوملناس. فهوعندهم مما يستدل عليه بالادلة الدقيقة الحفية مع أن مايذ كرونه منتهاء الى أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وهو دليل باطل فلا دليل عندهم على حدوثها ، وإذا كانت لم تخلق اذ خلق الانسان بل هي باقبة في الانسان، والاعراض الحادثة لم تخلق من مادة ، فاذا خلق الانسان لم يخلق من شيء لاجواهره ولا أعراضه. وعلى قولهم ما جمل الله من الله كل شيء حي ولاخلق كل دابة منهاء ،ولا خلق آدم من تراب، ولا دريته من نطفة، بِل نفس الحِواهر الترابية باقية بعينها لم تخلق حيننذ ولكن أحدث فيها أعراض أو صورة حادثة، وتلك الاعراض ليست من التراب؛ فلعا خلق آدم لم يخلق شيء من تراب وكذلك النطفة جواهرها باقية . اما الجواهر المنفردة واما المادة والحادث هو عرض أَو صورة في مادة ولا هذا ولا هذا خلق من نطفة وليس قولهم إنه لم يخلق من مادة

مناه أن الحالق أبدعه لا من شيء واتهم قصدوا بها تعظيم الحالق ، بل الانسان لارب انه جوهر قامَّ بنفسه، وعندهم ذلك القامُّ بنفسه مازال.موجوداً لم محلق اذ خلق الانسان والجوهر الحامل لصورته مازال موجوداً أيضاً فلم يخلق عند هؤلاء الا الاعراض،وعند هؤلاه الا صورة مجردة وكلاها ليس هو الانسان بل صفة له أو صورة له هـــذا هو أ لخلوق عندهم يخلق الانسان فقط.وقد قال تعالى ( أو لا يذكر الانسان انا خلقناممن قبل ولم يك شيئاً ) وقال تعالى ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ) فقد أمر الانسان أن يتذكر ان الله خلقه ولم يك شيئًا، والانسان اذا تذكر انما يذكر انه خلق من نطفة. وعندهم ما زال جواهر الانسان شيئاً وذلك الشيء باق وانما حدث أعراض لتلك الاشياء. ومعلوم أن تلك الاعراض وحدها ليست هي الانسان فان الانسان مأمور منهي حي عليمقدير متكلمسميع بصير موصوف بالحركة والسكون وهذه صفات الجواهر والعرض لا يُوصف بشيء لاسيا وهم يقولون المرض لايبقي زمانين. فالمخلوق على قولهم لا يبقى زمانين بل يفيعقب ما يخلق ولهذا اضطربوا في الماد فان معرفة الماد مبنية علىمعرفة المبــدأ والبعث منى على الحلق فقال بعضهم هو تفريق تلك الاجزاء ثم جمها وهي ثاقية بأعيانها. وقالبعضهم بل يمدمها ويعدم الاعراضالقاءَّة بهما تميعيدها واذا أعادها فانه يعيد تلك الجواهر التي كانت باقية. الى أنحصلت في هذا الانسان،فلهذا اضطربوا لما قيل لهم فالانسان اذا أكله حيوان آخر فان اعيدت تلك الجواهر من الاول نقصت من الثاني وبالمكس. أما على قول من يقسول انها تفرق ثم تجمع فقيل له تلك الجواهر أف جعت للآكل نقصت من الما كول وان اعيد بالما كول نقصت من الآكل ، وأما الذي يقول تعدم ثم تصاد بأعياتها فقيل له أتعدم لما أكلها الا كل أم قبل أن ياً كلها افان كان بعد ان أكلها فانها تعاد في الآكل فينقص المأكول.وانكان قبل الاكل فالآكل لم يأكل الا اعراضاً، لم يأكل جواهر .فهذا مكابرة ثم أن المشهور أن الانسان يبلي ويصير تراباً كما خلق من تراب وبذلك أخير الله فان قيل أنه اذا صمار ترابا عدمت تلك الجواهر فهو لما خلق من تراب عدمت أيضاً تلك الجواهر فكونهم يجملون الجواهر باقية في جيع الاستحالات الا اذا صار تراباً تناقض بين ، ويلزمهسم عليه الحيوان المأكول وغير ذلك .وكأن هذا الضلال أصل ضلالهم في تصـــور الحلق

الأول والنشأة الاولى التي أمرهم الرب أن يتذكروها ويستدلوا بها على قدرته على الثانية قال تعالى (أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقوته أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن عسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيها لاتعامون ولقدعامتم النشأة الا ولى فلولا تَذَكرون ) والفلاحقة أجود تصوراً في هذا الموضع حيث قالوا تفســـد الصورة الاولى وهي جوهر وتحدث صورة احرى ، فإن هذا أجسود من أن يقسال ترول عرض و محدث عرض ولكن الفلاسفة غلطوا في توهمهم أن هناك مادة باقية بعنها وانما تفسد صورتها والحق أن المادة التي منها مخلق الثاتي تفسد وتستحيل وتفني وتتلاشي وينشيء الله الثاني وينتديه ومخلق من غير أن ينقى من الأول شيء لا مادة ولا صسورة ولاجوهر ولا عرض. فاذا خلق الله الانسان من اللي فالتي استحال وصار علقــة ٠ والعلقة استحالت وصارت مضفة، والمضغة استحالت إلى عظام وغير عظام والانسان بعد أن خلق خلق كله جواهره وأعراضه وابتدأه الله ابتداءكما قال تعالى ( الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جمل نسله من سلالة من ماء مهين > وقال تعالى أولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شئاً )فالانسان مخلوق خلق الله جواهره واعراضه كلها من المني من مادة استحالت ليست باقية بعد خلقه كما تقول المتفلسفة أن هناك مادة باقية .ولفظالمادة مشترك. فالجمهور يريدون به ما منه خلق وهو أُصله وعنصم م، وهؤلاء بريدون بالمادة جوهر باق وهو محل للصورة الحوهرية ؛ فلم مخلق عندهم الانسان من مادة ،بل المادة باقية ،وأحدث صورته فيهـــا كما أن الصـــور الصناعية كصورة الحاتم والسرير والنياب والبيوت وغير ذلك، أنما أحــــدث الصانــــــم صمورته المرضية في مادة لم تزل موجودة ولم تفسد ، لكن حولت من صفة الى صفة فهكذا تقول الحهمة المتكلمة المتدعة أن الله أحدث صورة عرضية في ماهة باقية لم تفسد ،فيحملون خلق الانسان بمنزلة عمل الحاتموااسرير والثوب .والمتفلسفةتقول أيضاً ان مادته باقية لم تفد كادة الصورة الصناعية لكن يقولون أنه أحدث صورة جوهرية وه قد يخلطون ولا يفرقون بين الصور العرضية والجوهرية، فاتهم يسمون صدورة الانسان صورة في مادة ،وصورة الخاتم صورة في مادة فيكون خلق الانسان عنسه هؤلاء وهؤلاء من جنس ما يحدثه النساس في الصور من المواد ويكون خلق بمذلة [م ٨- النبوات]

تركيب الحائط من اللبن. ولهذا قال من قال منهم انه يستغنى عن الحالق بعد الحلق كما يستغنى الحائط عن البناء. والا شعرية عندهم أن البناء والحياط وسائر أهل الصنائع لم يحدثوا في تلك المواد شيئاً. فان القدرة المحدثة عنسدهم لا تتعلق الا يما خو في مجلها لا خارجًا عن محلها . ويقولون أن تلك المصنوعات كلها مخلوقة لله ليس للانسات فيها صنع، وخلق الله لها على أصلهم هو احداث أعراض فيهـــا كما تقدم فينكرون ما يصنعه الانسان وهو في الحقيقة مثلما يجعلونه مخلوقاً للرحمن وهم لا يشهدون للرحسين احداثاً ولا افناه بل الما يحدث عندهم الاعراض ،وهي تفتى بانفسها لا بافنائه ، وهي تفني عقب احداثها .وهذا لا يعقل وهم حارون اذا أراد أن يعدم الاحسام كيف سدمية والشهور عندهم أنها تعدم بأنفسها اذا لم يخلق لها اعراضاً .فالعرض يفني عندهم بنفسه والجوهر يفي بنفسه اذالم يخلق له عرض بمد عرض؛ هذا في الافناه . وأماني الأحداث فانهم استدلوا على حدوثها بدليل باطل لوكان صحيحاً للزم حدوث كل شيء من غير محدث. فحقيقة أصل أهل الكلام المتبعين للجهمية انه لا يحدث شيئًا ولا يفني شيئًا بل يحدث كل شيء بنفسه ويفتي بنفسه ، ويازمهم جواز أن يكون الرب محدثاً أيضاً لــــــلا محدث. وهذه الاصول هي أصــول دينهم العقلية التي بها يعارضــون الكتاب والسنة والمعقولات الصريحة ،وهي في الحقيقة لا عقل ولاسمع ،كما حكى الله عن من قال ( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) والخلق يشهدون احداث الله لما يحدثه وافناهم لما يفنيه؛ كالمي الذي استحال وفني وتلاشي وأحدثمنه هذا الانسان؛ وكالحة التي فنمت واستحالت وأحدث منها الزرع ءوكالهواء الذي استحال وفني وحدثمنه النار أوالمام وكالنار التي استحالت وحدث منها الدخان ،فهو سبحانه دائمًا محدث ما محدثه ويكونه ويفني ما يغنيه ويعدمه. والانسان اذا مات وصار تراياً فني وعدم ؛وكذلك سائر ما على الأرض كما قال ( قل من عليها فان ) ثم يعيده من التراب كما خلقه ابتداء من التراب ونخلقه خلقاً جديداً. ولكن للنشأة الثانية أحكام وصفات ليست للأولى فعرفة الانسان بالحلق الأول وما يخلقه من بني آدم وغيرهم من الحيوان،وما يخلقه من الشجر والنبات والتار، وما يخلقه من السحلب والمطر وغير ذلك هو أصل لمعرفته بالحلق والبعث,بالمبدأ والماد، وان لم يعرف أن الله مخلقه كله من المني جواهره وأعراضه، والا فما عرف أن الله خلقه ومن ظن أن جواهر مالم يخلقها اذ خلقه بل جواهر الني وجواهر ما يأ كله ويشربه باقية بسينها في الميخلقها أو أن مادته التي تقوم بها صورته المخلقه اذخلقه بل هي باقية أزلية أبدية لم يكن قد عرف أن مخلوق محدت والساما ويشكرون على من يقول أن روح الانسان قديمة أزلية من المنتسين الى الاسلام وهؤلاء الذين يقولون أن مادة جسمه باقية بعينها وهي أزلية من قديم ومحدث من لاهوت قديم وناسوت محدث .أو هؤلاء جملوء مركباً من مادة قديمة أزلية وصورة محدث أن وهو المسادة وهو المسادة والمنافقة بالمنافقة وكلا الطائفة بن والله على القدم الأزلى أشرف ها فيه وهي المالدة وما فيه وهي المالدة وما القدم الأزلى أشرف ها فيه وهي المالة عن ها فيه وهي المالة المنافقة وكلا الطائفة بن والله المالة المالة المنافقة وكلا الطائفة بن والله المالة المنافقة وكلا الطائفة بن والله المالة المنافقة وكلا الطائفة بن والله المالة المورد المالة الما

وأما المتكلمة الجهمية فهم لا يتصورون ما يشهدونه من حدوث هذه الجواهر في جواهر أخر من مادة ، ثم يدعون ان الجواهر جيمها أبدعت ابتسداء لا من شيء ، وهم لم يعرفوا قط جوهراً أحدث لا من شيء كا لم يعرفوا عرضاً أحدث لا في عل. وحقيقة قولهم ان الله لا محدث شيئاً من شيء لا جوهراً ولا عرضاً ، فان الجواهر كلها أحدثت لا من شيء والا غراض كذلك ته

والمشهود المعلوم للناس (١) اتما هو احداثه لما يحدثهمن غيره لااحداثاً من غيرمادة ، ولهذا قال تعالى ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً )ولم يقل خلقتك لامسن شيء

(۱) قوله والمشهود الم أطال في هذه المسألة وأسهب سابقاً ولاحقاً وأورد الزامات ونقوضاً عقلة ونقلة ، وكل ذلك أنما يرد على هذه المسألة اذا كانت حقيقها هي مجسب ماوسلت اليه مدارك أولئك الفلاسفة ومن تابعهم من المتكلمين فهذا أبدع النقوض عليهم وأعجبها .ولكن حقيقة هذه المسألة تجلت الآن على غير ذلك فان الكيماءالآن بقسميها عضوية وغير عضوية تقوم بتحليل جميع الأجسام الى عناصرها التى تركبت نعملية دقيقة هي برهان حسى لارب فيه، بل تستطيع الكيمياء غير العضوية التى تممد الى العناصر البسيطة فتركب منها أجساماً جديدة ذات خواص وأوصاف غير خواص عناصرها وأوصافها ثم تحلل تلك الأجسام قتيدها الى عناصرها ثانية وأماما ذكر من التصوص القلية فليستنصاً فيالراده ولا تناقض ماكشفه المهاليوم من أمرائسالة

وقال تمالي ( والله خلق فل دابة من ماه ) ولم يقـــل خلق فل دابة لامن شيء . وقال تعالى (وجعلنا من الماه كل شيء حيى) وهذا هو القدرة التي تبهرالعقول وهوأن مقلب حقائق الموجودات فبجل الأول وبفنه وبلاشه ومحدث شئاً آخس كا قال (فالق الحب والنوي بخرج الحيمن الميت ومخرج الميت من الحي) وبخرج الشجرة الحية والسبلة الحية من النواة والحبة الميتة ومخرج النواة الميتة والحبة الميسة من الشجرة والسنبلة الحية كما بحرج الانسان الحي من النطقة الميتة والنطقة الميتسة من الانسان الحيي وعندهم لا يخرج حياً من ميت ولا مبناً من حي ، فإن الحي والمت أنما هو الجوهس القائم ينفسه ، فإن الحياة عرض لا يقوم الا مجوهر ، والمرض نفسه لايقوم بعرض آخي وان كان العرض يوصف بأنه حيكما يقال قد أحييت العلم والايمان ، وأحييت الدين. وأحييت السنة والمدل ، كا يقال أمات البدعــة . فهؤلاء عندهم لايخرج جوهراً من جوهر ولا عرضاً من عرض ؛ فلا يخرج حباً من ميت ولا مبتاً من حي ، بل الجواهر التي كانت في الميت هي بمنها باقمة كما كانت ، ولكن أحدث فها حماة لم تكن ، وتلك الحياة لم تخرج من ميت ، فما اخرج عندهم حي من ميت ولا ميت من حي . ولحمدًا ينكرون أن يقلب الله جنساً الى جنس آخر ويقولون الجواهر كلها جنس واحد، فاذا خلق النطقة انساناً لم يقلب عندهم جنساً الى جنس، بل نفس الجواهر هي باقيــة كا كانت؛ وخاصية الخلق أنما هي بقلب جنس إلى جنس وهذا لا يقدر عليه الا الله كما قال تعالى (ياأمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منسه ضعف الطالب والمطلوب ما قـــدروا الله حق قدره ائب الله لقـــوى عزيز ﴾ 🌣 ولا ريب أن النخلة ما هي من جنس النواة ، ولا السنبلة من جنس الحبة ، ولا الانسان من جنس التي ؛ ولا التي من جنس الانسان ، وهو يخرج هذا من هذا ؛ وهذا من هذا ، فيخرج كل جنس من جنس آخر بعيد عن مماثلته . وهذا خلق الله فأروى هاذا خلق الذين من دونه وهو سيحانه اذا جمل الابيض أسود أعسم ذلك الساض وجمل موضعه السواد ، لا أن الأجسام تعدم تلك المادة فتحيلها وتلاشها وتجمل مها هذا المحلوق ،الجديد ومخلق الضد من ضده ؛ كما جعل من الشجر الا خضر ناراً فاذا

حك الاخضر بالاخضر سخن ما يسخنه بالحركة جتى ينقلب نفس الاخضر فيصير ناراً. وعلى قولهم ما جمل فيه ناراً بل تلك الجواهر باقية بعينها وأحدث فيها عرض لم يكن. وخلق النيء من غمير جنمه أبلغ في قدرة القادر الخالق سيحانه وتعالى كما وصف نفسه بذلك في قوله ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك عن تشاه وتعز من تشاه وتذل من تشاه ببدك الحير انك على كل شيء قدر تولج الليل في النهار وتو لجالنهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاه يغبر حساب) ولهذا قال للملائكة ( أبي خالق بشراً من طبن فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقموا له ساجدين) وقال ( أَلمْ نخلقكم من ماء مين فجملناء في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنمم القادرون) ولهذا امتنع اللمين كما قال تعالى (واذ قلنا لململائكة السلجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال أأسجد لمن خلقت طينا ) وقال ﴿ لَمْ أَكُنَ لَا سُجِدَ لَبِشْرِ خَلَقَتُهُ مِنْ صَلْصَالَ مِنْ حَاهُ مِسْنُونَ ﴾ وأيضاً فكون الشيء · مخلوقا من مادة وعنصر أبلغ في السودية من كونه خلق لا من شيء وأبعد عن مشابهة لربوبية ، فإن الرب هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، فليس له اصل وجد منه ولا فرع محصل عنه فاذا كان المخلوق له أصل وجد منه كان بمنزلة الولد له ، وإذا خلق له شيء آخر كان يمنزلة الوالد ، وإذا كان والدَّا ومولوداً كان أبعد عن مشامة الزبوية والصمدية ، فإنه خرج من غسره ، ونخرج منه غيره ، لا سما إذا كانت المادة التي حلق منها مهينة كما قال تعالى ( أَلم نخلقكم من ماه مهين ) وقال تعالى ﴿ فلنظر الأنسان مم خلق خلق من ماه دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ) وفي المسند عن بشرين جِحاشِ قال « بصق رسول الله مَشْلِيَّةٍ في كفه فوضع علمها أصبعه ثم قال يقول الله تعالى ابن آدم أني تعجزني وقد خلقتك من مثلهذه حتى اذا سويتك وعدلك مشمت بين بردين وللارض منك وثيد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقي قات أتصدق وأتى أو ان الصدقة » وكذلك اذا خلق في محل مظلم وضيق كما خلق الانسان في ظلمات ثلاث كان أبلغ في قدرة القادر، وأدل على عبودية الانسان وذله لربه وحاجته اليه. وقد يقول المعبر للرجل مالك أصل ولا فصل ولكن الانسان أصله التراب وفصله الماء المين

ولهذا لما خلق المسيح من غير أب وقعت به الشبهة لطائفة وقالوا انه ابن الله مع انه لم يخلق الا من مادة من أمه، ومن الروح التي نفخ فيها كما قال تعالى (ومربم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا) وقال تعالى ايضاً (فتمثل لها بشمراً سويا قالت انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قاله انما أنا رسول ربك لهب لك غلاماً زكيا) فا خلق من غير مادة تكون كالاً بله قد يظن فيه انه ابن الله وأن الله خلقه من ذاته . فلهذا كانت الانبياء مخلوقة من مادة لها أصول ومنها فروع لها والد ومولود . والا عد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد . وحدوث الشيء لا من مادة قد يشب حدوثه من غير رب خالق وقد يظن انه حدث من ذات الرب كما قبل مثل في المسيح والملائكة انها بنات الله لما لم يكن لها أب مع انها مخلوقة من مادة كا وبت في الصحيح صحيح مسلم عن عائشة «ان الني والله الله عنوان من الم وخلق الحائم الم الح والحلق الحائم عن الم وسف لكم [1] » ته

ولما ظن طائفة أنها لم تخلق من مادة ظنوا انها قديمة أولية وإيضا فالدليل الذي احتج به كثير من الناس على ان كل حادث لا يحدث الا من شيء أو في شيء فان كان عرضا لا يحدث الا في محل وان كان عينا قائمة بنفسها لم تحدث الا من مادة فان الحادث الما يحدث إذا كان حدوثه ممكنا وكان يقبل الوجود والعدم فهومسبوق بامكان الحدوث وجوازه فلا بد له من محل بقوم به هذا الامكان والجواز وقد تنازعوا في هذا هل الامكان صفة خارجية لابد لها من محل أو هي حجم عقلي لا يفتقر الي غير الذهن والتحقيق اله نوعان : فالامكان الذهني وهو تجوز الشيء أو عسدم العلم بامتناعه محله الذهن واللحمكان الحارجي المتعلق بالفاعل أو المحل مثل أن تقول يمكن القادر أن يفعل ، وهذا والحل مثل أن تقول هذه الارض يمكن أن ترع ، وهذه المرأة يمكن ان تجل ، وهذا لابد له من مجل خارجي . فاذا قيل عن الرب يمكن أن محدث حادث . فان قيل يمكن حدوثه بدون سبب حادث فهو محتنع ، واذا كان الحدوث لابد له من سبب حادث فهو محتنع ، واذا كان الحدوث لابد له من سبب حادث فهو محتنع ، واذا كان الحدوث لابد له من سبب حادث فهو محتنع ، واذا كان الحدوث لابد له من سبب حادث فالا للسبب قد أحدثه قبل هذا في غيره . و الا كان كان خاد في الا كان عدد حادث الرب فذاته قديمة أزلية ، واختصاص ذلك الوقت بقيام مشيئة أو تمان كان عدد خادث فلا لا كسبب قد أحدثه قبل هذا في غيره . و الا محدث حادث عاد شائل عدد خادث فلا الحدث فلا السبب قد أحدثه قبل هذا في غيره . و الا محدث حادث على خلات حادث

<sup>[</sup>١] الجان الجن والمارج اللهب المختلط بسواد الــار

مباين الامسبوقاً بحادث مباين له. فالحدوث مسبوقاً بامكانه ولا بد لامكانه من عمل. ولهذا لم يذكر الله قط أنه أحدث شيئًا الا من شيء . والذي يقول انجنس الحوادث حدثت لا من شيء هو كقولهم انها حدثت بلا سبب حادث ، مع قولهم انها كانت متنعة ثم صارت ممكنة من غير تجدد سب بل حقيقة قولهم أن الرب صار قادراً بعد أن لم يكن من غير تجدد شي، يوجب ذلك . وهذه الاموركلها من أقوال الجمية أهل الكلام المحدثالمبتدع المذموم وهو بناء على قولهم انه تمتنع حوادث لا أول لها. وهؤلاء وأمثالهم غلطوا فها حاء به الشرع وأخرت به الرسل كما غلطوا في العقولات فكل واحد مما يسمى شرعا وعقلا وسمعاً قد وقع فيه اشتباه . فالشرع يطلق تارة على ما جاه به الرسول من الكتاب والسنة ؛ هذا هو الشر عائنزل ، وهو الحق الذي ليس لاحد خلافه . ويطلق على ما يضيفه بعض الناس الى الشرع اما بالكذب والافتراء واما بالتأويل والفلط ، وهذا شرع مدل لامنزل ولا يجب ، بل ولا بجوز اتباعه . وكذلك لفظالسنة فان السنة التي بجساتياعها هي سنة رسول الله يتوالينة والسنة تذكر في الاصول والاعتقادات وتذكر في الاعمال والعادات وكلاهايدخل فماأخير به وأمر به . فما أخبر يه وجب تصديقه فيه ، وما أوجبه وأمر به وجبت طاعته فيه . ثم كثير من الساس يضيف الى السنة ما أدخله بعض الناس فيها اما بالكذب واما بالتأويل مثل أحديث كثيرة ضعفة بل موضوعة ، واستدلالات بأقواله على ما لا يدل عليه . ومثل أقوال أحدثها قوم انتسبوا الى السنة في بعض الامور ، مثل اثنات الصفات والقدر ، فان المنتسين لذلك صافون إلى السنة ، لأن نفاة الصفات والقدر متدعة ، وكذلك حب الخلفاء الراشدين وموالاتهم يضاف أهله الى السنة لان الطاعنين فيهم أهل بدعة . ومثل الاستدلال بالنصوص على موارد النزاع فان أهل ذلك يضافون الى السنة لكونهم يقصدون اتباع القرآن والحديث والمخالفون لذلك الذين بردون الاخبار الصحيحة او لايحتجونبالقرآنمبتدعون . ثم قد يقسول المضافون الى السنة أشياء ليست من السنة مثل أحاديث كثيرة يروونها في فضائل بعض الصحابةوهي كذب . ومثل بعي الحكمة والأسباب في مسائل القدر . ومثل كلامهم في الأحسام والأعراض وتناهي الحوادث وتحو ذلك مما لم يأخذوه عن الرسو ل. فهذا ليس من السنة واركان أهلها وافقوا

السنة في مواضع خالفهم فيها من تنازعهم فيهذه للسائل ، فلا يجب اذا كانوا أصابوا حيث وافقوا السنة أن يصيبوا حيث لم توافقوها . وكذلك مسمى العقل فان مسمى المقل قد مدحه الله في القرآن في غير آية ، لكن لما أحدث قوم من الكلام المبتدع المخالف للكتابوالسنة ؛ بل وهو في نفس الأمّر مخالف للمقول ، وصاروا يسمون ذلك عقليات وأصول دين ، وكلاما في أصول الدين صار من عرف أنهم مبتدعة ضلال في ذلك ينفر عن جنس المقول والرأى والقياس والكلام والجدل ، فاذا رأى من يتكلم بهدا الجنس اعتقده مبتدعاً مطلاء كما أن هؤلاه لما رأوا أن جنس لمنتسبين إلى السنة والشرع والحديث قد أخطأوا في مواضع وخالفوا فها صريح المعقول ، وهم يقولون أن السنة جاءت بذلك صار هؤلاه ينفرون عن جنس ما يستدل في الاصول بالشرع والسنة ويسمونهم حشوية وعامة ، وكل من هؤلاء وهؤلاء أدخلوا في مسمى التمرع والعقل والسمع ما هو محمود ومذموم . ثم هؤلاء قبلوا من مسمى الشرع والسنة عندهم محمودة ومذمومة ، وخالفوا مسمى العقل محموده ومذمومه . وأولئك قبلوا مسمى العقل عندهم محموده ومذمومه وخالفوا مسمى الشهرع محموده ومذمومه ، فيجب اليان والتفصيل والاستفسار وبيان الفرقان بين الحق والباطل فان ذلك يوجب التصديق بما حاء به الشرع المنزل والسنة الغراء وهو المعقول الحق ، وهو الكلام الصدق ، وهو الجدل بالتي هي احسن . ويوجب رد ما أدخل في الصرع والسنة وليس منها ورد ما سم معقولا وهو باطل وسمى كلاماً صدقاً وهو كذب وسمى جدلًا بالتي هي أحسن وهو جدل بالباطل بغير علم. ولهذا حصل من الذين لمسوا الحق بالناطل تديل لما بدلوه من الدين ، وتحريف السكلم عن مواضعه . ومضاهاة لاهل الكتاب بما ذمهم الله عليه . والبخاري في أول كتاب خلق أفعال العباد ذكر الرد على المعطلة الذين يبدلون كلام الله من الحهمية وذكر من كلام السلف والأثَّة فيهم ما عرف به مقصودهم الله

والتبديل نوعان : أحدهماأن يناقضواخبره . والثانى أن يناقضوا أمره . فان الله يمثه بالهدى ودين الحق وهوصادق فياأخبربه عن الله آمريما أمر الله به كما قال ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وأهل التبديل الذين يضيفون الى دينه وشرعه ماليس منه ، وهم

أهل الشرع المبدل تارة يناقضونه فيخسيره فينفون ماأتبته أو يتشون مانفاه كالحممة الذين ينفون ما أثبته من صفات الله وأسائه والقدرية الذين ينفون ما أثبته من قبيدر الله ومشيئنه وخلقه وقدرته اله والقسدرية الحيرة الذين ينفون ماأثبته مزعدل الله وحكمته ورحمته ، ويثبتون فانفاء من الظلم والعبث والبخل ونحوذلك عنهوأشال ذلك ، ومستائل أَصولالدين عامتها مرهذا الباب ، تمأنهم أيضاً يوجُّون مالميوجيمبل.حرمه ، ومحرمون مالم محرمه بل أوجه ، فيوجبون اعتقاد هذه الأقوال والمذاهب المناقضة لجيره وموالاة أَهلها ومعاداة منخالفها .ويوجيون النظر المين في طريقهم الذيأحبــدتوه كما أُوجبوا النظر في دلل الاعزاض الذي استداوا بعلى حدوث الأجسام وقالوا محد على إلى مكلف آن ينظر فيه ليحصل له العلم باثبات الصانِع. قالوا لان معرفة الله واجبة ولاطريق اليها الإجذا النظر وهذاالدليل ،ولماعُم كثير منموآفقيهمأنالاستدلال بهذا الدليل لم يوجبه الرسول خالفوهم في ايجابهم مع موافقتهم لهم على صحته. والتحقيق ما عليه المبلف الله ليس بواجب أَمراولا هوصح حبراً بلهو باطل منهي عنصرعا .فان الله تعالى لا يأمر بقول الكذب والباطل بلينهي عزذلك.لكن غلطوا حيت اعتقدوا انهحق وان الدين لا يقوم الاعلى هذا الاصلالذي أصاوه . كما أن طوائف من أهل العادة والزهدوالارادة والمحة والتصوف سلكوا طرقا ظنواأنه لا وصل الىالقالا بها. ثممنهم من يوجبها ويذممن لميسلكها ومنهم حزلم يرأن سالكيها أفضلمن غيرهم ويوسع الرحمة لانه قدعلم أن الرسول والصحابة لميأمروا بها الناسمع اعتقادهم انها طرق صحيحة موصلة الى رضوان الله، وهي عند التحقيق طرق مضلة انما توصل الىرضىالشيطان وسخط الرحمن كالمبادات التي ابتدعها ضلال الهل الكتاب والمشركين وخالفوالها دين المرسلين فهؤلاً، في الاحوال البدعية وأولثك غي الاقوال الدعة تا

والقول الحق هوالقرآن والحال الحق هوالا يمان كاقال جندب وابن عمر تعلمنا الا يمان عمر تعلمنا الا يمان عمر تعلمنا الا يمان عمر تعلمنا القرآن فازدونا ايمان عنه وفي الصحيحين عن أن موسى عن الني ويعلمن أندقال حمل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولار يح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولاريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الخمام مرولار عمل القرآن مثل الخمام مرولار عمل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الخمام مرولار عمل المنافق الذي قرأ القرآن مثل الخمام المرولار عمل القرآن مثل الخمام المرولار عمل المنافق الذي المنافق الدين المنافق الذي المنافق الذي المنافق النافق الذي المنافق الذي المنافق المنا

فللناس أربعة أصناف تصاحب قول قرآني وحل اعلى فهمأ فضل الخلق، وصاحب قول قرآني و جال ليس باعاني وصاحب حال اعاني وليس له قول، ومن ليس له الأقول قرآني والاحالد إيماني وكثير من المنتسبين الى القول والكلام والعلم والنظر والفقه والاستدلال ابتدعوا أقوالا تخالف نقرآن وكثير من المنتسيين الى الممل والعبادة والأرادة والحبة وحسن الخلق والجاهدة ابتدعوا أحوالاوأعمالا تخانف الايمان وصارجع كلطائفةنو عمز الحق الذي جاه بهالرسول لكن ملبوس بغير موصار كثير من الطائفيين ينكر ماعليه الاخرى مطلقاً كإقالت اليهودليست النصارى على شيء . وقالت النصارى ليست اليهود على شيء . وفي كل من الطائفتين شهمن أحد الامتين فني المتسين الى العلم إذالم يوافقوا العلم النبوى ويعملوا بهشبهمن اليهود. وفي أهل القمل اذالم يوافقوًا العمل الشرعي ويعملوا بطم شبه من الصاري. وجمار كثير من أهل الكلام والزَّأَى ينكرون جنس محة الله وارادته كما صار كثير من أهل الزهد والتصوف ينكر جنس العلم والكلام والنظر وأولئك الذين أنكروا محبة الله وارادته بنوا فلك على أَصْل لحمَ للقدرية الحِبرة والنافيةوهو أن المحبة والارادة والرضا والمشيئة في واحد. ولأيتغلق ذلك الاعمدوم وهوازادة الفاعل أن يفعل مالم يكن فعله فاعتقدوا أن المحة والارادة لاتتملق الا بممدوم. فالموجودلا يحبولاير ادوالقديم الازلي لايحبولاير ادءوالياقي لا يحبولا يراذ فانكرواأن يكونانة نحبوبا أو مزادا وهملانكار كونه يحب أبلغ وأبلغ فلايثبتون الا مشبثته النخلق فقطوهي لاتتملق الا بمعدوم فاما أن يجب موجودا من خلقه فهذا باطل عد الطائفتين لكن المجدة يقولون محبه هي مشيئه وقد شاء خلق كل شيٌّ فهو يحب كل شيٌّ . والنفأة يقولون محتم هي ارادته اثابة المطمين وهي مشئة خاصة والذي حاء به الكتاب والسنة واتفق عليمه سلف الامة وعليه مشايخ المرفة وعموم السلمين انالله عجب ويحبكا نطق بذلك الـكتاب والسنة في مثل قوله ( يحبهم ومخبونه ) ومثل قولهـ (والذين آمنوا أشد حبا لله)وقولة (قل ان كنتم تحبون الله فانعولي يخييج الله ) بل لا شير يستحقَّ أَنَّ يحب لذَا محجمع الله الله وحده وهذا من معنى كونه معبودا فحيث جاء القرآن. بالامر بالعبادة والشاءعلى أهلهاأو على المنبين الى القوالتوابين الياأو الاوابين أو المطمئيين بذكره أو الحبين له ونحو ذلك. فهذا كله يتضمن محته ومالا محت متنم كونه مسوداً وما لوها ومطمأناً بذكره ومن اطيع لموض يؤخذ منه أو لدفع ضرره فهذا ليس بمهود ولا الهبل قند

يكون الشخص كافرا وظالما يبغض ويلعن ومع هذا يممل معه عمل بعوض فمن عبدل الممل للذ لايكون الالذلك فإيبت الريالها معبودا ولاربا محودا وهو حقيقة قول الفاة مرالجهدة والقدرية النافية والمنبتة والمسجانة وتعالى وغب في عبادته والعمل له بما ذكره من الوعد ورهب من البكفر به والشرك بما ذكر من الوعيد وهو حق لكته ليقل أن العيابد لله والعامل له لا يحصل له الا ماذكر بل وقد قال تعالى ﴿ فَلَا تَعْلَمْ نَفْسَ مَا أَخْفِي لِهُمْ مِنْ قرة أعين) وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى ﴿ اعددت لِمَانِي الصَّاخِينَ مَا لَاعِينَ رأت ولا أذن سمت ولإخطر على قلب يصر فجرا بله ماأطلمهم عليه لفرأوا انشئثم فلا تعلم نفس ما أَخْتَى لَهُمْ مِن قَرة أَعِين جِزاء بِمَا كَانُوا يِعْمَلُونَ [11] ي. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن صهيب عن الني مَنْ الله قال و يقول الله يا أهل الحية أن لح عندى موعدا أريدان أنجزكموه فيقولون ماهير الماتنتخبر وجوهيا وتثقل موازينها وتدخلنا الجنة وتجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون اليافما أعطاج شيئا أحب البهمين النظر إليه وهي الزيادة [ ٢ ] ». وفي الحديث الذي دواء النسائي لماصل مجاز فأوجز وقال دعوت في الصّلاة بدعاء سممة مِن الني مَثَّلِيُّهُ ﴿ اللَّهُم بِعَلَمُكُ الْفِيبِ، وقدرتك على الحُلق احيى ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفى إذا كانتالوفاة خيرا لمي اللهم إلى اسألك خشيتك في النيب والشهادة، وكلةُ الحق في النضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نميها لاينفد، وقرة عين لاتنقطع ،وأسألكِ الرضا بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت ، وأسألك لذة النظر الى وجهك ،والشوق الى لِقائك من غير ضيراء مضرة ،ولا فتنة مضلة ،اللهم زينا بزينة الايمان ،واجعلنا هداة مهتدين » وروى نحو هذا من وجه آخرفقد أخبر الصادق المصدوق انه لم يبط أهل الجنة أحب اليهم من النظر اليه وسن أن دعى بلذة النظر الى وجهه الكريم وأهل الحنة قد تنعموا [ ١ ] قوله ذخراً منصوب متعلق باعددتاً ي أعددتذلك لهمذخورا وقوله بلههو

<sup>[</sup>۱] هوله دخراه مصوب متعلق باعددتاى اعددتاذلك طممة خورا وقوله بلهمو بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الهاء مناه دع الذي اطلمتم عليه ، وقيل مناه سوى أى سوى مااطلمتم عليه الذي ذكر هالله في القرآن . قال الحطان كأنه يريد به دع مااطلمتم علية وانه سهل يستر في حبّب مااذخرته لهم والله أعلم نه

<sup>[</sup> ٢ ] الزيادة يغي الواردة في قوله تعسالي والمدين أحسنوا الحسني وزيادة) به

من أنواع النعم بالخلوقات بمساهو غاية النعم ،فلما كان نظرهم اليه أحب اليهم من ظل أنواج النمه علم أن لذة النظر اليه أعظم عند أهل الجنة من جيع أنواع اللذات. والجنة فيها ماتشتهي الأنفس وتلذ الاعين، فالثت أعينهم باعظم من لذتها بالنظر اليه واللذة تحصل بادراك المحبوب فلولم يكن أحب اليهمن كل شي ما كان النظر اليه أحب اليهمن كل شي وكانت اذته أعظمون كالذة والقاتعالى وعد عباده المؤمنين بالجنة وهي اسمادار فيها جيم أنواع اللذات المتعلقةبالمخلوقوبالحالق كاأنالنار اسملدار فيها أنواعالآ لام لكن غلطمن ظرأن التنميم بالنظر اليه ليس من نعم أهل الجنة.وصار هؤلاء حزبين: حزبا أنكروا التنمم بالنظر اليه وهم المنكرون للمحبة حتى قال أبو المعالى ونحوه عمن ينكر محبته أنهم اذا رأوه لم يلتذوا بنفس النظر بل مخلق لهم لذة بيمض المخلوقات مع النظر . وكذلك قال من شاركهم في التجهم من أهل الوحدة كابن عربي قال ماالتذ عارف بمشاهدة قط وادعي أبو المعالى أن انسكار محبته من أسرار التوحيد، وهو من أسرار توحيد الجهمية المعالة البدلة. وحكى عن ابن عقيل انه سمع رجلا يقول أسألك لذة النظر الي وجهك الكريم فقال له هم أن له وجهماأله وجه يلتذ بالنظر اليه. وهمذا بناء على هذا الاصل فانه وشيخه أبايطي ونحوها وافقوا الجهمية في انكار أن يكون الله محموبا وانموا فيذلك قول أبي بكر بنالباقلانيونحوم بمن ينكرمجة الله. وجمل القول باثباتها قول الحلولية. والجواب الثاني أن طائفة من الصوفية والعبادشاركوا هؤلاء في أن مسمى الجنة لايدخل فيه النظر الى الله ،وهؤلاء لهم نصيب من محبة الله تمالي والتلذذ بعبادته . وعندهمنصيب من الحوف والشوق والغرام، فاما ظنوا أن الحنة لايدخل فها النظر اله صاروة يستخفون بمسمى الجنة ويقول أحدهم ما عبدتك شوقا الى جنتك ولا خوفا من نارك. وهم غلطوا من وجهين :أحدها أن ما يطلبونه من النظر اليه والتمتع بذكر مومشاهدته ظ ذلك في الجنسة ﴿ الناني ان الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أياماً أو ألقي في بعض عذابها طار عقله وخرج من قلمةل محمة . ولهذا قال سمنون

وأبو سلمان لما قال قد أعطيت من الرضا نصيباً لو ألقاني في النار لكنت راضيا ذكر انه ابتلى بمرض فقال ان لم يعافني والاكفرت أونحو هذا والفضيل بن عياض ابتسائر بمسر البول فقال بحي لك الا فرجت عنى فبذل حبه في عسر البول فلا طاقة لمخلوق بعذاب الحالق ولا غني به عن رحمه .وقد قال الني عَلَيْكُ لِرجل ما تدعو في صلاتك قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما أنى لاأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال حولها ندندن ودخل على اعراني قد صار مثل الفرخ فقال هلكت تدعو اللعيثين قال كنت أقول اللهم ماكنت معاقبي به في الآخرة فصحله لي في الدنيا فقال سبحان الله انك لاتستطيعه ولا تعليقه هلا قلتُ اللهم آ تنا في الدنيا حسنة وفيالا ّخرة حسنة وقتًا عذاب الناري والمدوان في الارادة والعبادة والعمل حصل من اعراضهم عن الصلم الشرعي واتباع الرسول وقد قال تعالى ﴿ قُلْ أَنْ كُنَّمْ تَحْبُونَ الله فَاتْبَعُونَ يُحْبِيكُمُ الله ﴾ قال بعضهم ليس الشأن في أن تحبه الشأن في أن يكون حو يجبك وهو انما يحب من اتبع الرسول والافالشركون وأهل الكتاب يدعون انهم يحبونه وأولثك غلطوا بنغي عُبته وهؤلاء أُنبتوا عجة شركة لم يثبتوا مجة توحيدية خالصة وقد قال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً مجنونهم كحب اللهوالذين آمنو أشد حيا لله علم فالاقسام ثلات أولئك معطلة للمحبة وحقيقة قولهم تعطيل العبادة مطلقاً وهؤلاء مشركون في المحبة فهم مشركون في العبادة أولئك مستكبرون عن عبادته وألكير لليهود، وهؤلاء مشركون في عبادته والشرك النصاري ،وكل واحد من المستكيرين والمفركين. لمِسوا مسلمين بل الاسلام هو الاستسلام لله وحده . ولفظ الاسلام يتضمن الاسسلام ويتضمن اخلاصه لله وقد ذكر ذلك غير واحد حتى أهل العربية كابي بكر ابن الانبازي. وغيره مومنالفسرين من يجعلها قولين كما يذكر طائفة منهم البغوى انالسغ هوالمستسلم لله وقيل هو المخلص. والتحقيق أن المسلم يجمع هذا وهذا فمن لم يستسلم له لم يكن مُسَلَّمًا ومن استسلم لغيره كما يستسلم له لم يكن مسلماً ، ومن استسلم له وحده فهو المسلم كالله القرآن ( بلي من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر. عند ربه ولا خوف عليهم والأجم يحزنون) وقال (ومن أحسن ديناً عن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهسيم 

وُئِهِ فِيَتِيْاوِلَ فِعِلَ المَّامِورَ وَرَكِ الْحُطُورِ والصِيرِ على المَقِدور ( إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر الحسنين ) قر قال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن وزاد حدثنا آدم عن أَى جَمَعَرَ عِن الربيع عن أَى الِغَالِية في قوله [ بِلني مَنَ أَسلم وجهه لله [يقول من أخلص لله قالة ابن أن حاتم وروى عن الربيع نحو ذلك وقال د كر عن يحي بن آدم حدث ابن الماوك عن حيوة بن شريخ عن عطاه بن دينار عن سميد بنجبير من أساروجهه الله قال من أسلم أخلص وجهه قال دينه ،وقال ابوالفرج أبيلم بمني أخلص .وفي الوجيم ُغُوْلِان أَحِدها أنه الدين والثانى الفهل ﴿ وَقَالِ الْبَغُوي مِنْ أَسَلَّمْ وَجِهِه لله أَخْلَص دينه لله وقيل أخلص عبادته للنه وقيل خضع وتواضع لله وأصل الاسسلام الاستسلام والخنوع وخمن الوجه لانه اذا عاد بوجهه فيالسجود لم يبخل بسائرجوارحه وهو عسن في جُمله قبل مؤمن وقبل مخلص لله قلت قول مَن قال خضع وتواضم لربه حوَّ هاحُل في قول من قال أخلص دَيته أو عمله أو عبادته لله فإن هذا انمـــا يكون ألم خصّع له وتواضع له دون غيره فان المبادة والدين والعمل له لا يكون الا مع الخضوع له والتواضع وهو مستازم لتلك ولكن أولئك ذكروا مع هذا أن يكوت هذا الاسلام لله وحده قذكروا المينين الاستلزام وان يكون لله. وقول من قال مخضع وتواخع لله يتضمن أيضاً أنه الخلص عبادته ودينه لله فان ذلك يتضمن الخينوع والتواضع للمددون غيره واما ذكره التوجه فقد بسط الكلام عليه في غمر عنَّا الموضع؛ وتبيين أن الله لم كر أسلام الوجه له وذكر أقامة الوجب له في قوله [ فأقيم وجبك للدين ] وذكر توجيه الوجه له في قوله [ أنى وجبت وجبي للذي فطر السموات والأرض إلان الوجه أنما يتوجه الى حيث توجه القلب والقلب هــو الملك وفاز توجه الوجه نحو جهة كان القلب متوجباً اليها ولا يمكن الوجه أن يتوجه يدون القلب فكان ابنلام الوجه واقامته وتوجيه مستلزما لاخلام القلب وإقامته وتوجيهم وَقُلْكِ يَسْتَازُمُ اللَّهِمِ كَلَّهُ لِلَّهِ وِتُوجِيــهُ كُلَّهُ لِلَّهِ وَلِقَامَةً كِلَّهُ لَلَّهِ وَلِينط الـــكلام على مانتاس ذلك [١]

الريخ في الاصلىمقدار سطرين

ومنا خقيقة فين الاسلام لكن الذين أنكروًا ذلك للم شبتان : احداهه الت الحبـــة تحقيض المناسبة ، كالوا وهي متنفية فلا مناسبة بين المحدث والقديم فيقال لهم هذا كلام مجل تعنون بالمناسنة الولادة أو الماثلة ونحو فلك مما يجب ثنزيه الرب عنه قان المهي يَنسَبِ الى أَصاله بَأَنَهُ ابن فلان والى فرعه بأنهُ أَبُو فلان والى نظيره بأنه مثل فلات ولما سأل المشركون الذي مَرَاكِيُّهُ عن نسب ربه أنزل الله تعالى [ قل هو الله أحسد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ] فلم تحرج من شيء والا يحرج منه شيء ولا له مثل فان عنيتم هذا لم نسلمَ ان المحبة لا بد فيها من هَدَا. وان أُردتم بالنَّاسعة `أن يكون الحبوب متصفا عنني يجه الحب فؤذا لازم للمحبة والرب متصف بكل صفة تحب وَكُلُّ مَا يُحِبُ قَائِمًا هُو مَنْهُ فَهُو أَحَقَّ بِالْحَبِّةُ مِنْ كُلِّ مَجْوِبٍ وَاذَا كَانَ الانسان - يجب اللَّالِكُمَّ وهم من غير جنسه لك اتصفوا به من الصفات الحيدة فالسبوح القدوس وب المللائكة والروح الذي كلما اتصفت به الملائكة وغيرهم فهومن جوده واحسانه وهؤ العترير الرّحيم اذكان المحلوق كثيراً مايتصف بالعزة دون الرحمة أو تكون فيه رحمة بلا عرة وهو سبحانه العريز الرحيم الففور الودود الجيد، والوجود فعول من الود. وقال شعيب (ان ربى رحيم ودود) وقال تعالى ﴿ وهو الففور الودود ﴾ فقرنه بالرحيم في موضع وبالففور في مؤضع . قال أبو بكر ابن الانباري الودود مضاه المحب لعناده من قولهم ودفت الرجل أوده وداً ووداً ووداً ويقال وددت الرجل وداداً ووداداً وودادة ، وقال المخطابي هو اسم مَأْخُودَ مَن الود وفيه وحيان: أحدها أن يكون فعولا في محل مفعول كما قيل وجل هيوب بمنتي مهيب وفرس زكوب نمنني مرَّكوب .والله سبحانه وتعمالي حودود في قلوب أوليائه لما يعرفونه من احسانه اليهم .والوجه الا َّحْرَ أَنْ يَكُونَ بْمُغْيَ الوذأى أنه يودهاد والصالحين بمنى أنه يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم ويكون معناه أن يوددهم ألى خلقة كقوله (سيجدًا لحمال حن وداً ) قلت قوله (سيجل لهم الرحمن وداً ) فسروها بأنه يحبم ويحبين إلى عباده كافي الصحيحين عن النبي مسلمين انه قال « اذا أحب الله العبد غادى الجبويل ان أحب فلافاحه فيحمجريل عمرنادى في السهدال الديمي فلانا فاحبوه فيحبه أهل النباء ثم روضع له القبول في الارض، وقال في الغض مثل ذلك وقال عبد بن حميد لمنا عيد إلة بن موسى عن ابن الى ليل عن الحبكم عن سعيد بن بجير عن ابن عاس

(سيخل لهن الزحن ودا) قال يجهم ومجبهم ورواه ابن ابي حاتم ايضا وقال عبد اخبرني شبابة عن ورقاه عن ابن الى نحيح عن مجاهد[سيجل لهم الرحن ودا] قال يجهم ومحبيهم الى المؤمنين. أخبرنا عبد الرازق عن التورى عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس [سيجل لهم الزحن ودا] قال عبة وهذا فيهائبات حبه لهم بعد أعمالهم يقوله [سيجل لحَمُّ الرَّحِنَّ ودا] وهونظير قوله [قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ] فهو يحبهم أذا اتبعوا الرسوكونظير قوله في الحديث الصحيح «ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ما ورجه التي يمدي مها م وكذلك قوله واحسنوا ان الله يجب الحسنين ان الله يحت التوابين وبحب المتطهرين أن الله يخب المتقين أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاكاتهم بنيان مرصوص تتوهذه الآيات وأشاهها تقتضي ان الله يحب أصحاب هذم الاعمال فهو يحب التواسين وأنما يكونون تواسين بعد الذنب فغي هـــذه الحال يجهم وهذا مبنى على الصفات الاختيارية فن نفاها رد هذ كله ولهم قولان :احدها ان المحبة قديمة فهو يحبهم في الازل اذا علم اتهم يموتون على حال مرضية ويقولون ان الله يحب الكفار في حال كفرهم أذا علم أنهم بموتون على الايمان وينفض المؤمن أذا علم أنه يرتد هَنَا قُولَ ابن كلاب ومن تبحه ثم منهم من يفسر المجبَّة بالارادة.. ومنهم من يُقُولُ هي صغة زائدة على الاوادة .والقول الثاني يجلون هذا من باب الفعل فالمحبةعندهم احسانه اليُّم والاحسان عندهم ليس فعلا قامًا به بل باثنا عنه والكتاب والسنة واقوال السلق، والأنمة والادلة المقلية أنما تدل على القول الاولكما قد بسط في غير هذا الموضع . اذ المقصود هنا ذكر اسمه الودود والاكثرون على ما ذكره ابن الانبارى وانه فعول يمنى فاعل أى هو الوادكما قرّنه بالففور وهو الذي يففر وبالرحم وهؤ الدى يرحم قالى ان الدحاتم حدثنا الى تنسا عيسى بن جعفر قاضى الرى ثنا سفيان فيقولهان ربي رحيم ودود قال محب وقال قريء على يونس ثنما ابن وهب قال وقال ابن زيد قولمه الوصود قال الرحم وقد ذكر فيه قولين: القول الأول رواء من تفسير الوالي عن إبن عباس قوله الودود قال الحبيب. والشاني قول ابن زيد الرحم ، وما ذكر م الوالي انه الحنيب قد راد به المضان أنه يحب ومحت فأن الله يحب من يحبه واولياؤه يحبهم ومحبونه والنفوى ذكر الأمرين فقال وللودودمشيان ان محب المؤمنين وقيل هو يمني المودوداي مُخْبُوبِ المُؤْمِنِينِ. وقال أيضاً في قولة (وهو الفقور الودود) أي المحب لهم وقيل مناه المودود كألحلوب والركوب بمغىالمخلوب وللركوب وقيل ينفر وبود أن ينفر وقيل المتودد الى أُوليائه بالمنفرة قلتحذا اللفظممروف في اللغةأنه بمنى الفاعل كقول التبي مَلِيَّكِيْ وتروجوا الوُّدُود الولود » وفعول بمغىفاعل كثيركالصبور والشكور واما بمغي مفعول فقليل وأيضاً فَأَنَ سِياقَالقرآنَ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ صَحَّ أَرَادُ أَنَّهُ هُوَالَذَى يُودُ عَبَادُهُ كَمَّ أَنَّهُ هُوَ الذِّي يَرْحَهُمُ ويغفر لهم فانشعيبا قالىواستغفروا ربكم ثم توبوا اليهاندى رحيم ودود فذكر رحمتم وُوده كماقال تعالى[وجعل بينكم مودة ورحمة ]وهو أراد وصفا يبين لهم أنهسبحانه يغفر الذنب ويقبل على التائب وهوكونه ودوداً كماقال ان الله يحب التوابين ومحسالمتطهرين وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي عَلِيْكُ وأن الله يفرح بتوبة التائب أشدمن فرح من فقد واحلته بارض دوية ( ١ )مهلكة ثم وجدهابعد اليأس،فهذا الفرحمنه بتوبةالتائب يناسب مُجته له ومودته له وكذلك قوله في الآية الآخرى [وهو النفور الودود ]فانه مثل قَوْلُهُ [وهوالنفورالرحيم] وأيضاً فانكونه مودوداً أي عبوبا يذكر على الوجه الكاملاً ألذى يتبين اختصاصه بمثل اسم الاله فان الاله المبود هومودود بذلك ومثل اسمه الصمد ومثل ذىالجلال والاكرام ونحوذلك وكونه مودوداً ليس بعجيب وانما العجب جوده واحسانه فانه يتودد الى عباده كالجامق الاثر وياعبدي كم أتودد اليك بالنعم وأنت تتمقت الى بالماص ولايزال ملك كريم يصعد الى منك بعمل سىء وفي الصحيحين عن التي ميك أنه قال يقول الله تعالى من تقرب الى شير اتقربت اليه ذراعا ومن تقرب منى ذراعا تقربت اليه باعاومن أتانى بمعى أتبته هرولة، وجاء في تفسير اسمه الحنان المنان الذي يقيل على من أعرض عنه والمنان الذي يجود بالنوال قبل السؤال وأيضاً فدأ الحب والودمنه لكن اسمه الودود يجمع المسيين كاقال الوالى عن ابن عباس أنه الحبيب وذلك أنه اذا كان يود عباده فهومستحق لان يوده العباد بالضرورة .ولهذا من قال انه يحب المؤمنين قال انهم يجبونه فانكثيراً من النساس يقول انه عبوب وهو لايحب شيئا مخصوصاً لكن عبته بمغي مشيئته العامة ومن الناس مزقال انهلايجب مع أنه يثبت محبته للمؤمنين فالقسمةفي المحبة

<sup>(</sup>١) روأهمسلم وهيمنسويةاليالدو وهوالصحراء

رباعية فالسلف وأهبل المعرفة اتبتوا النوعين قالوا انه يحب ويجب والجمية والماتولة منكر الامرين ومن المناس من قال انه يجه المؤمنون وأماهو فلا يحب على وضهم من عكس فقال بل هو يحب المؤمنين مع أبذاته الإيجب كايقولون انه برجم ولا برحم قاذا قيس الطاودود بمنى الواد لزم أن يكون مودوداً مجالات المكس فالعواب القطع بان فقط ولفظ الوداد با كسر هوم عنى المودود هوالذي يود ليس هو بمنى المودود فقط ولفظ الوداد با لكسر هومثل الموادة والتواد وذاك يكون من الطرفين كالتحاب وهو سبحانه لماجعل بين الزوجين مودة ورحة كان كانهما يودالا خرويرحمه وهو سبحانه كالمحل بين الروجين مودة ورحة كان كان مناسبا المودين المدين المعديم أن فرحه بنوبة التأليب أعظم من فرح الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة اذ اوجدها بصد اليأس وهذا الفرح يقتضى أنه أعظم مودة لسبه المؤمن من المؤمن من المؤمن من المؤمن من المؤمن من المؤمن عن المودي وتعالى المن كيف وكل وجفي الودكي قال ابن عياس وكان وجفي المودي في المودي الناس هو بعد أن يكون هو تعالم وأمد وبعد أن الله يحبه فنادى مجريل في الساد أن الله يحب فلانا فأحوه ويسط بعد اله مودة الموضع آخر من الداكم فلانا فأحوه ويسط بعد الدورة والموضع آخر من الداكم فلانا فأحوه ويسط بعد الهدورة الموضع آخر من الداكم فلانا فأحوه ويسط بعد الدورة الموضع آخر من الداكم فلانا فأحوه ويسط بعد الدورة الموضع آخر من الداكم فلانا فأحوه ويسط بغيال الموضع آخر من الداكم فلانا فأحوه ويسط بغيال أن نادى بأن الله عبه فنادى مجريل في السياد أن الله يحب فلانا فأحوه ويسط بعد الموضع آخر من الدورة الموضع آخر من الدورة الموضع آخر من الدورة الموضع آخر من الموادة الموضع آخر وهو الموضع آخر من الموردة الموضع آخر وهو الموسودة والموردة الموردة المور

وفي مناجاة بعض الداعين ليس العجب من سجي الله مع حاجتي اليك العجب من المجيدات لى مع جاجتي اليك العجب من المجيدات لى مع جنساك عنى وفي أثر آخر ياعدى وحتى أني لك بحب وحتى عليك كن تحباء وروى ياداود حبنى الى عبادى وحبب عبادى الى مم هم هناغتى فأحبه وذكر هم ألا الحسن الجليل وهو سحانه كا قال كلسا خلقه قاله من فعه على عساده ولحالم يقول وفي الا الحسن الجليل وهو سحانه كا قال كلسا خلقه بالحسنات آلا هو ولا يده ولا ملك الموولا حول ولا قول الدورة به ولا ملحاً ولا منجا عنه الا اليه ووده سبحانه هو لمن تاب اليوأناب اليه كا قال (أن الذين آمنوا وعسلونا السالحات سيجمل لهم الرخن ودا) يوقال (أن القائمين ويحب المتطهرين) فلا يستوحش أهل الدوب وينفرون منه كا بهم عرب استفيدة قانه ودود وحم بالمؤمنين بحب التوابين وجب المتطهرين وعب المتطهرين وعب المتطهرين وعب المتطهرين وعب المتطهرين وعب التوابين وعب المتطهرين وعب التوابين وعب المتطهرين والمتعبد والمتطهرين وعب المتطهرين وعب المتطهر المتطهرين وعب المتطهرين وعب المتطهرين وعب المتطهر المتطهرين وعب المتطهرين وعب المتطهرين وعب المتطهرين وعب المتطهر المتطهرين وعب المتطهرين وعب المتطهر وعب المتطهرين وعبون المتطهرين وعبون المتطهر المتطهرين وعبون المتطون المتطهرين وعبون الم

وبي رحيم ودود ) وقال هنـــا. ( وهو النفور الوهود ) فذكر الودود في الموضعين لـــان مودته للعذف إذا تاب اليه مجلاف القلمي الجافي الفليغة الذي لاود فيه الم

روالحجة الثلبة لهم قالوا إن الإرادة والمجبة لابتعلق: الابتعدوم يراد فعله فانه لوجاز إن يراد الموجود وان يراد القديم لجاز أن يكون العلم قديما مع كونه مرادا مقدورا كما يقول ذلك من يقوله من التفلسفة فإن القائلين انه موجب بذاته والعالم قدم منهم من يصفه بالأرادة كأبي البركات وغرم قالواومن المعالوم بالأضطرار للعقلاء اذ قالوا هذا الامر حصل بالارادة أن يكون محمدتاً كاثناً بعد ان لم يكن ولهذا لإنجوز أن يقال أن قدرته ومشيشه تعلقت بوجوده ولا ببقائه ولا بكونه حيا ومن قال انصفاته قدعة الاعبان لا يقول أن كلامه وارادته حصلت بارادته وقدرته فيقال هذاالذي قالوه صحيح لكن هنا نوعان أحدها ارادة أن يفعل الشيُّ ويكون فهمذ. لاتكون الامع حدوثه والثانية محمة نفس ذاته من عبر أن يفعل في الذات شيٌّ فهذه التي تتعلق بالموجود والباقي والقمديم وارادة الفعل تابعة لهمذه فانه لولا أن تكون الارادة متعلقة بنفس الثميُّ الموجود امتنع أن يراد إيجاده فان من أراد أن يبني بينا ليسكنه أعامراد منفس. البيب لسكناء والانتفاع وانما البناء وسيلة الى ذلك ولولا ارادة الغاية المقصودة بالذات لم ترد الوسلة واذا بناء فهو مريد له بعد الناء ولهذا يكره خرابه وزواله وكذلك من أراد أن يلبس ثوباً فلبسه فهو في حال اللبس مريد له فمن أراد احداث أمروفعله كانت أرادة فعله لغاية مقصودة بعد الفعل هي العلة الغائبة والفعل المطلوب لغاية لفاعله ارادتان أرادة الفعل وارادة الغاية وهذه هي الاصل وتلك تبع لهذه والارادة ارادة لاتتعلق المهدومهن جهة كونه معدوما بل تتعلق بوحود الفعل لكن يمتنع أن بواد فعله الا اذا كان معدوما فالعسدم شرط في ارادة فعله ولهذا جمل من جملة علل الفعل ولهذا كإن جِاهِي العقلاء مطبقين على أن فل مفعول فهو حادث وكل ماأريد أن يفعل فانه يكون حادثًا وكل ماتعلقت المشيئة والقدرة يفعلةفهو حادث ثم مِن الناس من يُقول هذا مختص كونه مفعولا بالاختيار والااذاكان معلولا لعلة موجبة لم يلزم حدوثه وهو غلطبل في مافعل فلا يكون الا محدثاً سواءكان ذلك يمكنا أو ممتنما بل نفس كونهمفعولا مستلزم حدوثه ونفس تصوراالعلم بكونة مفتولا يوجب العلم مجدوثه وان لم يخطر بالبال كونه

مفعولا بالقدرة والاختيار ثم قد يقال مامن مفعول الا وهو مفعول بالاختيار والقديم اذا قدر فاعلا بلامشئة كان ذلك عتما والموجب بالذات اذا قسل هو موجب بذاته المتصفة بمشيئته وقدرته لما يشاؤه وهذا حق وهو مستلزم لكونه فاعلا بمشيئته وقدرته واما موجب بلا مشئة اوموجب يقدارنه موجبه فهذان باطلان وسها ضل من ضل من المتفلسفة القائلين بقدم الفلك ونني الصفات ولكن من أراد احداث شيٌّ وأحدثه لم يجب أن تنقطع ارادته بل قد يكون مريدا له مادام موجودا ولولا أنه مريدلوجوده لما فعله فكلما شاء الرب وجوده فهو مريد لاحداثه وبقائه مادام باقيا واما الارادة والمجبة المتعلقة بالقديم فليست ارادة فعل فيه بل هي محبة ذاته وكل ارادة ومحبة فلا بد ون تنتهي الى محبوب لذاته وهل فاعل بالارادة فارادته تستلزم محمة عامة لاحلها فعل فالحب أصل وجود فلموجود والرب تعالى مجب نفسه ومرس لوازء حب نفسه أنها محبة مريدة لما يريد أن يفسله وما أراد فعسله فهو يريده لغاية بحبها فالحب هو العلة الغائب التي لاجله كان كل شيُّ والمتفلسفة يصفونه بالابتهاج والفرح كما جاءت به النصــوس النبوية لكنهم يقصرون في معرفة هــذا وأمثاله من الامور الالهية فانهم يقولون اللذة ادراك الملائم من حيت هو ملائم وهو مدرك لذاته بافضل أدراك فهو أفضل مدرك لافضل مدرك بافضل ادراك وقد قصروا في ذلك من ثلاثة أوجه . أحدها أن اللذة والفرح والسرور والبهجة ليس هو مجرد الادراك بل هو حاصل عقب الادراك فالادراك موجب له ولا بد في وجوده من محبــة ع فهنا ثلاثة أمور عبة وادراك لحبوب ولذة تحصل بالادراك وهمذا في اللذات الدنيسوية الحسية وغيرها فان الانسان يشتبي الحلو وبجه فاذا ذاقه التذبذوقه والذوق هو الادراك وكذلك في لذات قلبه يحب الله فانه اذا ذكره وصـــلى له وجد حلاوة ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم « حِملت قرة عيني في الصلاة » وأهل الجنة اذا تجلي لهم فنظروا اليه فال فما أعطاهم شيئاً أحب اليهم من النظر اليه والله أعلم عد



## في تمام القول في محبة الله

وانقسام المراد الى مايراد الدانه والى مايراد لفيره

م ذلك الفر لابد أن يكون مراداً لذاته فالمراد لذاته لازم لحنس الارادة والارادة الازمة لحنس الحركة فان الحركة القسرية مستلزمة للحركة الارادية والحسركة الارادية مستازمة لمراد لذانه فكان جنس الحركات الموجودة في المالم مستازمة للمراد لذاته وهو المسود الذي يستحق السادة لذاته وهو الله لا اله الا هو فلو كان فيها آلهة الا الله الفسدتا وكارعمل لاراديه وحيه فيو باطل وكارعامل لايكون عمله لله بل لغيره وهو المسرك فانه كما قال الله تمالي ( فكا أنما خر من السهاء فتخطفه الطبر أو تهوى به الريح في مكان سحيق ) فإن قوام الشيء بطبعته الخاصة به فالحي قوامه بطبعته المستلزمة لحركته الارادية وقوامها بالمراد لذاته فاذا لم يكن حركتها لارادة المصود لذاته لم يكرن لنفسه قوام بل بقيت ساقطة خارة كما ذكر الله تعالى ، ولحدًا بهوى في الهاوية وهو ذنب لايغفر، لأنه فسد الأصل كالمريض الذي فسد قلبه لاينفع مع ذلك اصلاح اعشائه ولفظ دعاء الله في القرآن يراد به دعاء السادة ودعاء المسألة فدعاء العبادة يكون الله هو المراد به فكون الله هو المراد ودعاء السألة تكون المراد منه ٢١٦ كما في قول المصل أياك نبيد وأياك نستعين فالعبادة أرادته والاستعانة وسلة إلى العبادة أرادة المقصدود وارادة الاستعانة ارادة الوسيلة الىالمقصود ولهدا قدمقوله اناك نعبد وانكانتلا تحصل إلا بالاستمانة فان العلة الفائية مقدمة في التصور والقصد وان كانت مؤخرة في الوجود والحصول وهذا أنما يكون لكونه هو المحبوب لذاته لكن المراد به محسة مختصة به على سبيل الخضوع له والتعظيم وعلى سدل تخصيصها به فعسر عنها بلفظ الابة والعبادة ونحو ذلك اذكان لفظ المحية جنس عام يدخل فيه أنواع كثيرة فلا يرضي لله بالقدر المشترك بل اذا ذكر من يحب غير الله ، قال تعالى [ والذين آمنوا أشد حباً لله واذا

<sup>[</sup>١] الجار والمجرور خبر يكون والضمير عائد للـه

ذكر عبتهم لربهم ذكرت محبته لهم وجهادهم كما في بقوله ( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم وبحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) وفي مثل قوله (أحباليكر من الله ورسوله وجهاد في سبيله ) ولهذا كانت القلوب تطمئن بذكر ، كاقال تعالى [ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ] فتقديم المفعول يدل على أنها لاتطمئن الا بذكره وهو تعالى اذا ذكر وجلت فحصل لها اضطراب ووجل لما تخافه من دونه وتخشأه من فوات نصيبها منه . فالوجل اذا ذكر حاصل بسب من إلانسان والا فنفس ذكر الله يوجب الطأ نينة لانه هو المعبود لذاته والخسيركلة منه قال تمالى ( نيء عبادى أن أنا العفور الرحيم وأن عذاني هو العذاب الأليم ) وقال تغالى ( أعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ) وقال على رضى الله عنه ولا يرجون عبد الا ربه ولا يحافن عبد الا رتبه ، فالحوف الذي محصل عند ذكره ه بسب من العبد والا فذكر الرب نفسه يحصل الطرائية والامن فما أصابك من حسة فَنْ الله وما أَصَابِكُ مَنْ سَيَّةً فَنْ نَفْسُكُ كَمَا قَالَ ذَلَكُ المَريضِ الذَّى سُئُلُ كَيْفَ تَجِدُكُ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال الني ﷺ ومااجتمعا في قلب عبد في مثل هذا المؤطن الا أعطاء الله ما يرجو وآمنه بما محاف، ولم يقل بذكر الله توجل القلوب كما قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب بل قال اذا ذكر الله وجلت قلويهم ثم قال وافا تليت عليهم آياته زامتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون وأنما يتوكلون عليه لطمأنينتهم الى كفايته وإنه سبحانه حسنب نهن توكل عليه يهديه وينصره ويرزقه بفضله ورحمته وجوده فالتوكل عليه يتضمن الطأنينة اليه والأكتفاء به عمما سواه وكذلك قال في الآية الاخرى [ فالهكم اله واحد فله أسلموا ويشير المخبّسين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصار بن على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقت هم ينفقون } فهم مخبتون والخبت المطمئن الخاضع لله والارض الحبت(١) روى ابن أبي حاتم من حديث ابن مهدى عن التسورى عن ابن أبي نجيح وبشر الخبتين قال المطمئتين وعرب الضحاك المتواضمين فوصفهم بالطمأنينة مع الوجل كما وصفهم هناك بالتسوكل عليه مع الوجل وكما قال في وصف القرآن تقشعر منه جلود الذين نخشون ربهم

هم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فذكر أنه بعد الاقشعرار تلين جلودهم وقلوبهم إلىذكر الله فذكره بالذات يوجب الطمأنينة وأعا الاقشمرار والوجل عارض بسمت مافى نفس الاتسان من التقصير في حقه و التعدى لحده فهو كالزيد معما ينفع الناس الزّيد يذهب حِفاه وماينفع الناس عكت في الأرض فالحوف مطلوب لغره لدعو النفس إلى فعل الواجب وتزك المحرمواما الطمأنينة بذكره وفرح القلب بمومحبته فطلوب لذاته ولهذا يبقى معهم هذافي الجنة فيلهمونالتسبيح كإيلهمونالنفس والمنفلسفة رأوا اللذات في الدنيا ثلانة :حسية ووهمية. وعقلية والحسيةفي الدنيا غايتها دفع الالم والوهمية خيالات واضحات واللذة الحقيقية هي العلم فجلوا جنس العلم غاية وغلطوا من وجوه احذها ان العلم مجسب المعلوفاذا كازالمعلوم محبوبا تكمل النفس مجه كان العلم بعكذلك وانكان مكروهاكان العلم به لحذره ودفع ضرره كالعَلم بما يضر الانسانمن شياطين الانس والجن فلم يكن المقصود نفس العلم بل المعلوم ولهذا قد يقولون سعادتها في العلم بالامور الباقية وإتها تبقى بنقاء معلومهـــــاً. ثم يظنون أن الفلك والعقول والنفوس امور باقية وأن عمرفة هذه تحصل سعادة النفس. وابو حامد في مثل معراج السالكين ونحوه يشعر الى هذا فان كلامه برزخ بمن المسلمين وبين الفلاسفة ففيه فلسفة مشوبة باسلام وائتلام مشوب بفلسفة ولهشذا كان فيكتبه كالاحياء وغيره يجمل المعلوم بالاعمال والاعمال كلها أنما غايتها هو العسلم فقط وهسذا حقيقة قول هؤلاه الفلاسفة وكان يعظم الزهد جدا ويعتني به أعظم من اعتنائه التوحيد الذي حاءت به الرسل وجو عادة الله وحده لا شربك له وترك عسادة ما سواه فان هذا التوحيد يتضمن محبة الله وحده وترك محة المحلوق مطلقا الا اذا أحمه إلله فيكون داخلا في محبة الله نخلاف من يحبه مع الله فان هذا شرك وهؤلاء المتفلسفة إنما يعظمون تجريد النفس عن الحيسولي وهي المادة وهي البدن وهو الزهد في أغراض. البدن وهو الزهد في الدنيا وهذا ليس فيه الاتجريد النفس عن الاشتغال بهذا فتبقى النفس فارغة فيلقى اليها الشيطان ما يلقيه ويوهمه أن ذلك من علوم المكاشفات والخقائق ونمايته وجود مطلق هو في الاذهان لا في لاغيان وليذا جمل أبو حالد السلوك الى إلله ثلاثة منازل عنزلة السلوك إلى مكة فإن السالك الها لهثلاثة أصناف من الشغل الأول مهيئة الاسبابكشراء الزاد والراحلة وخرز الراوبة والآخر السلوك ومفارقة الوطئ

بالتوجه الى الكعبة منزلا بعد منزل والثالث الاشتغال بأركان الحيج ركنا بعد ركن ثم جمد النزوع عن لسة الاحرام وطواف الوداع استحق التمسرض للملك والسلطنة قال فالعلوم ثلاثة قسم يجرى مجرى سلوك البوادى وقطع العقبات وهوتطهير الباطن عن كدورات الصفات وطلوع تلك العقية الشامخة التي عجز عنها الاولون والأخسرون الا الموفقون قال فهذا سلوك للطريق وتحصيل علمه كتحصيل علمجهات الطريق ومنازله وكما لايغنى علم المنازل وطريق البوادى دون سلوكها فكذا لايغنى علم تهذيب الاخلاق دون مباشرة التهذيب لكن المباشرة دون العلم غير ممكن قال وقسم ثالث مجرى مجرى غنس الحج واركانه وهو العلم بالله وصفاته وملائكته واقعساله وجميع ماذكرناه في تراجم علم المكاشفة قال وههنا نجاة وفوز بالسعادة والنجاة حاصلة لكل سالك للطريق اذاكان غرضه المقصد وهوالسلامة واما الفوز بالسعادةفلا يناليا الا العارفون فهم المقربون المنعمون في جوار الله بالروح والرمحان وجنة ونعيم واما الممنوعون دون خروة الكمال فلهمالنجاة والسلامة كما قال الله تعالىفأما ان كانمن المقربين فروح ورمحان وجنة نعيم واما ان كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين قال وط من لم يتوجه الى المقصد او انتهض الى جهته لا على قصد الامتثال بالامروالسودية بل لفرض عاجل فهو من أصحاب الشهال ومن الضالين فله نزل من حميم وتصلية جحيم قال واعلم انه هــذا هو الحق اليقين عند العلماء الراحخين في العلم اعنى أنهم أدركوه بمشاهدة من الباطن ومشاهدة الباطن أقوى وأجل من مشاهدة الابصار وترقوا فيه عن حد التقليد الى الاستبصار . قلت وكلامه من هذا الجنس كثير ومن لم يعرف حقيقة مقصده يهوله مثل هذا الكلام لان صاحبه يتكلم نخبرة ومعرفة بما يقوله لا بمجرد تقليد لغيره لكن الشأن فياخبره هلهوحق هابق ومن ساك مساك المتكاه بن الجهمية والفلاسفة ولم يكن عنده خبرة محقائق مابعثبه رسوله وانزل به كتبه بل ولا محقائق الأمور عقلا وكشفا فان هذا الكلام غايته. وأما منعرف حقيقةماجاءت؛١الرسلأوعرفمع ذلك بالبراهين العقلية والمكاشفات الشهودية صدقهم فيها أخبروا بهفانه يطمغا يةمثل هذا الكلام وانعانما ينتهي إلىالتعطيل ولهذا ذالرنى مرة شيخ جليل لهمعرفة وسلوك وعلم فيهذا فقال كلام أبي حامد يمشوقك فتسير خلفهوهويشوقكفتسير خلفه منزلا بمد منزل فاذا هو ينتهي الي لاشيء

وهذا الني جبله هناالغاية وهومعرفة القوصفاته وأفعاله وملائكته فدذكره فيالمضون بعطيغبر أهاموهو فاسفة محضة قول المشركين من العرب خيرمنه دع قول البهودوالنصارى بلقومنو حوهودوسالجونحوهم كانوا يقرون باللهو بملائكته وصفاته وأفعاله خيرامن هؤلاه لمكن ليقروا بعادته وحده لاشريك ولابأنه أرسل رسولامن البشر وهذاحققة قول حؤلاء فانهم لايأمرون بمبادة الله وحده لاشريك له ولايتبتون حقيقة الرسالة بل النبوة عندهم فيض من جنس المنامات وأولئك السكفار ماكانوا ينازعون في همذا الجنس فان هذا الجنس موجود لجميع بني آدم ومعهذا فقد أخبر الله تعالى عنهم انهم كانوا يقرون بالملائكة كما قال إفان اعرضوا فقل انذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود اذ حامتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لوشاه ربنا لانزل ملائكة ]وقال قوم نوح[ماهذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاه الله لانزل ملائكة ما سممنا بهذا في آبائنا الاولين إبل فرعون قال لموسى [أمأنا خير من هـــذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جامعه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوماً فاسفين] ت والعبادات كلها عندهم مقصودها تهذيب الاخلاق والشريعة سياسة مدنية والطم الذى يدعون الوصول البه لاحقيقة لعلومه في الحارج والله أرسل رسوله بالاسلام والإيمان بعبادة اللموحده وتصمديق الرسول فيها أخبر فالاعمال عبادة الله والعلوم تصديق الرسول وكان النهي وَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلّه الينا)الآية فانها تنضمن الايمان والاسلام وبالآيةمن آل عمران (قل باأهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء بيننا وبينكم)والذين سلسكوا خلف أى حامد أو ضاهوء فى السلوك كابور سبعين وابن عربي صرحوا بحقيقة ماوصلوا اليه وهو أن الوجود واحد وعلموا أيت أباحامد لايوافقهم على هذا فاستضعفوه ونسبوه الىأنه مقيد بالشرع والعقل وأبوحامه بين علماء المسلمين وبين علماءالفلاسفة علماء المسلمين يذمونه على ماشارك فيه الفلاسفة مماتخالف دين الاسلام والفلاخة يعيبونه على مابتي معهمن الاسلاموعل كونه لم ينسلخ منه بالكلة الى قول الفلاحة ولهذا كان الخفيد ابن رشد ينشد فيه.

يوماً عان اذا ماجئت ذا عن وات لقيت معدياً فعدنان وأبونهم القشيرى وغيره ذه وه على الفلسفة وأنشدوا فيه أبياتاً معروفة يقولون فيها برثنا إلى الله من معشر بهم مرض من تكاب الشفا [١] وكم قلت ياقوم أنتم على شفا حفرة مالها من شفا فلما استهانوا بتعريفا وجنا إلى الله حتى كفا فاتوا على دين برسطالس وعشا على سنة الصطفى

ولخذا كانوا يقولون أبوحامد قدأم ضهالشفاه وكذلك الطرطوسي والمازري وابن عقيل وأبو البيان وابن حمدين ورفيق أىحامد أبو نصر المرغيناني وأمثال هؤلاء لمكلام كثيرفي ذمه على مادخل فيهمن الفلسفة ولعلماه الاندلس في ذلك مجموع كبير ولحذ الماسلك خلفه ابن عربي وابن سعين كان ابن سمين في كتاب اليد وغيره مجمل الفاية هو المقرب وهو نظيرالمقرب في كلام أي خامد و يجمل المراتب خسة : أدناها الفقيه ثم المتكلم ثم الفيلسوف ثم الصوفي الفيلسوف وهو السالك ثم المحقق. وإن عربي له أربع عقائد: الأولى عقيدة أبي المعالى. واتباعه مجردة عن حجة. والثانية تلك المقيدة مرهنة محجها الكلامة. والثالثة عقدة الفلاسفة ان سنا وأمثاله الذن يفرقون بهن الواجب والمكني والرابعة التحقيق الذي وصل اليه وهو أن الوجود واحد وهؤلاء يسلكون مسلكوالفلاسفة الذي ذ كر. أبو حامد في منزان العمل وهو أن الفاضل له ثلاث عقائد عقدة مع العوام بعش مها في الدنيا كالفقه مثلًا .وعقيدة مع الطلبة يدرسها لهم كالكلام .والثالثة لا يطلع عليمه أحد الا الخواص ، ولهذا صنف الكتب المضنون بها على غسر أهلها وهي فلسفة محضة سلك فيها مسلك ابن سينا. ولجذا يجعل اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية الى أمور \$خرى قد بسطت في غير هذا الموضع ذ كرنًا ألفاظه بعينها في مواضعَ منها الرد علي إن سبعين وأهل الوحدة وعير ذلك فانه لمسا انتشر الكلام فيمذهب أهل الوحدة وَكُنتُ لما دخلت إلى مصر بسببهم ثم صرت في الأمكندرية جاءني من فضلائهم من يمرف حقيقة أمرهم وقال ان لنت تشرح لنا كلام هؤلاء وتبين مقسودهم ثم تبطله والا فنحن لانقبل منك كما لانقبل من غيرك فان هؤلاء لايفهمون كلامهم فقلتنعم أنا

<sup>(</sup>١) يشير إلى كتاب الشفا الابن سينا

أشرح لك ماشئت من كلامهم مثل كتاب اليد والاحاطة لابن سبعين وغير ذلك فقال لى لا ولكن لوح الاصالة فان هذا يعرفون وهوفي رموسهم فقلت له هاته فلما أحضره شرحته له شرحابيناً حتى تبين له حقيقة الامر ، وان هؤلاه ينتهي أمرهم الى الوجود المعللق فقال هذا حق وذكر لي انه تناظر اثنان متفلسف سبعيني ومتكلم على مذهب إن التومرت فقال ذاك نحن شيخنا يقول بالوجود المطلق فقال الآخر ونحن كذلك الهامنا قلت له والمطلق في الأذهان لا في الاعيان فتبين له ذلك وأخذ يصنف في الرد عليهم ولم أكن أظن ان التومرت يقول بالوجود المطلق حتى وقفت بعد هذا على كلامه المسوط فوجدته كذلك .وأنه كان يقول الحق حقات : الحق المقيد والحق المطلق وهو الرب وتبينت أنه لايثبت شيئاً من الصفات ولا مايتميز به موجود عرب موجود فان ذلك يقيد شيئاً من الاطلاق وسألتي هذا عما محتجون به موس الحديث هنل الحديث المذ كور في العقل وأن أول ما خلق الله تعالى العقل، ومثل حديثكنت كَنْزاً لا أعرف فأحببت أن أعرف وغير ذلك فكتبتله جواباً مبسوطاً وذكرت ان هذه الاحاديث موضوعة وأبو حامد وهؤلاء لإيعتمدون على هذا وقد نقلوم اما من رسائل احوان الصفا أو من كلام ألى حيان التوحيدي أومن نحوذلك وهؤلاه في الحقيقةهم منجنس الباطنية الاسماعيليةلكن أولئك يتظاهرون بالتشيع والرفض وهؤلاء غالبهم يميلون إلى التشيع ويفضلون عليا ومنهم من يفضله بالعلم الباطن ويفضل أبا بكر في العلم الغلاهر كأنى الحسن الحرلي [١] وفيت نوع من مذهب الباطنية الاسهاعيلية لكن لا يقول بوحدة الوجود مثل هؤلاء ولا اظنه يفضل غير الأنبياء عليهم فهو أنبل من هؤلاء من وجه لكنه ضعف المرفة بالحديث والسير وكلام الصحابة والتابعين فيني له أصولا على أحاديث موضوعــة ونخرج كلامه من تصوف وعقليات وحقائق وهو خير من هؤلاً. وفي كلامه اشياء حسنة صحيحة واشياء كتيرة باطلة والله سبحانه وتعالى اعلم تتالثاني أن صلاح النفس في محبة المعلوم المعبود وهي عبادتهلافي مجرد علمليس فيعذلك وهم جعلوا غاية النفس التشبه بالله على حسب الطاقة وكذلك جعلوا حركة الفلك للتشه به وهذا خلال عظيم فان جنس النشبه يكون بين اثنين مقصودهما واحـــد كالامام والمؤتم به

وليس الأمر هذا لذلك بل الرب هو معود لذاته وهو يعرف نفسه ويجب نفسه ويتى على نفسه والمبد نجاته وسعادته في إن يعرف ربه ويجه ويثى عليه والتشبه بهان يكون هو محبوبا لنفسه مثنيا بنفسه على نفسه وهذا فساد في حقه وضار به والقوم أضل من الهجود والنصارى بل ومن مشركي العرب فانه ليس الرب عنده لا رب العالمين وخالقهم ولا الههم ومعودهم ومشركو العرب كانوا يقرون بانه خالق كل شيء وما سواء مخلوق له محدت وهؤلاء الضالون لا يعترفون بذلك كما قد بسط في غير هذا الموضع والوجه الثالث انهم يظنون إن ما عندهم هو علم باقة وليس كذلك بل هو جهل والرازي ألما شاركهم في بعض أهورهم صار حارًا معترفا بذلك لما ذكر اقسام اللذات وإن اللذة الما مؤان شرف العلم بشرف المعلوم وهو الرب وأن اللذة المعامات: العلم بالذات والصفات والأفعال. قال وعلى كل مقام عقدة فالعلم بالذات به ثلاث مقامات: العلم بالذات والصفات والأفعال. قال وعلى كل مقام عقدة فالعلم بالذات قيه أن وجود الذات هل هو وأثم يطهها أم لا ؟ وفي الصفات هل الصفات زائدة على الذات أم لا؛ وفي الافعال هل الفعل مقارن أم لا يشم قال ومن الذي وصل الى هدفا الباب أو من الذي ذاق من هذا الشراب

نهاية اقدام المقسول عقال تنه واكثر سعى العالمسين ضلال وارواحنافيوحشة من جسومنا تنه وغاية دنيسانا اذى ووبال ولمنستغدمن بحتا طول عمرنا تنه سوى ان جمنا فيدقيل وقال

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تسفى عليسلا ولا تروى غليلا ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الاثبات الرحمن على العرش استوى اليه يصعد السكلم الطيب واقرأ في النفي ليس كنله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب من تجربتي عرف مثل معرفتي . فالسعادة هو ان يكون العم المطلوب هو العملم باللة وما يقرب اليه ويعلم ان السعادة في ان يكون الله هو المجوب المراد المقصود ولا يحتجب يالمعلم عن المعلوم كما قال ذلك الشيخ العارف للغزالي لما قال له اخلصت اربعين صباحا فلم يتفجرلي شيء فقال ياني أنت اخلصت المحكمة لم يكن الله هو ممادك والاخلام لله ان يكون الله هو مقصود المرء ومراده هيئند تنفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ولمخذ من قلبه على لسانه كا في حديث مكحول عن الذي والمؤلفة قيمة كل امريء ما يحسن والعارفون يتابع الحكمة من قلبه على لسانه ولمذا تقول العامة قيمة كل امريء ما يحسن والعارفون

يقولون قيمة كل امرى، ما يطلب وفي الاسرائيليات يقول الله تمالى وأنى لا انظر الى الله الحكيم وانما انظر الى همته عظائف لها قوة الارادة مع الشعور وهما متلازمان وهؤلاء لحظوا شعورها واعرضوا عن ارادتها وهى تتقوم بمرادها لا بمجرد ما تشعر به فاتها تشعر بالحير والشر والنافع والصار ولكن لا يجوز ان يكون مرادها وعجوبها الا ما يصلحها وينفها وهو الله المله المبسود الذى لا يستحق السادة غيره وهو الله لا الله هو سبحانه وتمالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم مع هذا يكون السلم حقا به وذلك عبادة الله وحده لا شريك له فهذا هو السعادة وهو الذى اتفقت عليه الانبياء كليم فكلهم دعوا الى عبادة الله وحده لا شريك له وذلك أنما يكون بتصديق رسله وطاعتهم فلهذا كانت السعادة الله وحده لا شريك له وذلك أنما يكون بتصديق وحده وتصديق رسله وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأن محداً رسول الله وحدالى ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين )قال ابو العالية ها خصلتان يسأل عنهماكل احد يقال لمن كنت تعبد وبماذا أحبت المرسلين وقد بسط هدا في غير الما الموضع والله اعلم [1] ته

وأتبع لها اسعد الناس في الدنيا والآخرة وحيد القرون القرن الذين شاهدوه مؤمنين به وبما يقول اذكانوا أعرف الناس بالفرق بيزالحق الذي جاهبه وبين ما يخالفه واعظم عجة لما جاهبه وبنعضا لما خالفه وأعظم جهادا عليه فكانوا افضل ممن بعدهم في الفلم والهين والحجاد أكمل علها بالحق والباطل وأعظم محجة المحق وبغضا الباطل وأصبر على متابعة الحق واحتال الاذي فيه وموالاة أهله ومعاداة اعدائه وانصل بهم ذلك الى القرن التلى والثالث فظهر ما بعث به من الحدى ودين الحق على فل دين في مشارق الارض ومعاربها كما قال عليالية ورويت لى الارض مشارقها ومعاربها وسيبلغ ملك المي ما زوى لى منهاديمان لابد أن يظهر في امته ما سبق به القدر واقتمته نشأة البشر من نوع من التفرق والاحتلاف كما كان فيها غير لكن كانت المته خير الامم فكان الحير فوع من التفرق والاحتلاف كما كان فيها غير لكن كانت المته خير الامم فكان الحير فيهم اكثر منه في غيرهم والدر فيهم أقل منه في غيرهم كا يعرفذلك من تأمل خلاج وساله

<sup>(</sup>١) هنا بياض في الاصل مقدار ثلاثة أسطر

بنى اسرائيل قبلهموبنواسرائيل همالذين قالىالله فيهم[ولقدآتينا بنى اسرائيل الكتابوالحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علىالعللين وآتيناهم بينات من الامرفما اختلفوا الامن بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم ان ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيهاكانوا فيه يختلفون مم جعلناك علىشريعة مزالا مر فاتبعها ولاتتبع أهواءالذين لايملمون اتهملن يفنوا عنكمن اللهَشيئاً وان الظالمين بعضهم أولياءبعض واللهولي المتقين وقال لهموسي [ياقوم اذكروا نعمة الله عليكراذ جعل فيكم أنبياه وجعلكم ملوكاو آناكم مالم يؤت أحداً من العالمين إ فاذاً كان بنواسرائيل الذين فضلهم على العالمين في تلك الازمان وكانت هذه الامة خيراً منهم كانوا خيراً من غيرهم بطريق الاولى فكان مما خصهم الله به أنه لايعذبهم بعذاب عام لامن السجاء ولابأيدي الخلقفلا يهلكهم بسنة عامةولايسلط عليهم عدواًمن غيرهم فيجتاحهمكما كان يسلط على بنى اسرائيل عدواً يجتاحهم حتى لا يبقى لهمدين قائم منصور ومن لايقبل منهم بقي مقهوراً تحتحكم غيرهبل لاتزال فيهــذه الامة طائفة ظاهرة على الحقالي يوم القيامة ولا يجتمعون على ضلالة فلانزال فيهم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكر وأولئك فجالمفلحون 🌣 وقد ثبت فيالحديثالصحيح عنالني ﷺ أنه قال وسألت وي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني عن واحدة سألت ربي ان لايسلط عليهم عدواً منغيرهم فيجتاحهم فاعطانيها وسألته أن لايهلكهم بسنة عامة فأعطانيها وسألته أن لايجعل بأسهم بينهم فنعنيها يمته وهمذا البأس نوعان أحدها الفتن التي تجرى عليهم والفتنة تردعلي القلوب فلاتمرف الحق ولاتقصده فيؤذى بمضم بمضابالا قوال والاعمال والثانى أنيعتدى أهلالباطل منهمعلى أهلالحق منهم فيكونذلك محنة في حقهم يكفر الله بها سيآتهم ويرفع بالصبر عليها درجاتهم وبصبرهم وتقواهم لا يضرهم كيد الظالمين لهم بلتكون العاقبة للتقوى ويكونون منأولياءالله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبيين اذا كانوا منأهل الصبر واليقين فانه مزيتق ويصبر فانالله لا يضيع أجر المحسنين والمتعدى منهم اماأن يتوب الله عليه كإتاب علىأخوة يوسف بعد عــدواتهم عليه وآثره الله عليهم بصيره وتقواه كاقال لماقالوا إأثنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قسد منااله علينا أنعمزينق ويصبر فاناللهلايضيع أجرالمحسنين قالوا تالله لمغد آثرك اللهعلينا وانكنا لخاطئين قالالانثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم

الراحين وكا فعل سحانه بقادة الاحزاب الذين كانوا عدواً لله وللمؤمنين وقال فيهم ﴿ لَا تَنْخَذُوا عَدُوى وَعَدُوكُمْ أُولِياءً ﴾ ثم قال ﴿ عَنِي اللَّهُ أَنْ يَجِعُلُ بَيْنَكُمْ وَبِينَ الذِّينَ عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم) وفي هــذا ما دل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا لله مواليالله ورسوله والمؤمنين فهو سحانه يتوبعليمن تابومن لم يتب فالى الله ايابه وعليه حسابه وعلى المؤمنين أن يفعلوا معه ومع غيره ماأمر الله به ورسوله من قصد نصيحتهم واخراجهم من الظلمات الىالنور وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنسكر كماأمر القورسولهلا اتباعا للظنوما تهوىالانفس حتى يكون من خير أمة أخرجت للناس بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون عِاللَّهُ وهؤلاء يعلمون الحق ويقصدونه ويرحمون الحُلق وهم أهل صدق وعدل أعسالهم خالصة لله صواب موافقة لامر الله كما قال تعالى [ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ]قال الفضيل إبن عياض وغيره أخلصه وأصوبه والخالصأن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وهوكما قالوا فان هذين الاصلين هما دين الاسلام الذي ارتضاء الله كما قال ( ومن أحسن ديناً بمن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا) فالذي أسلم وجهله هو الذي يخلص نيته لله ويبتغي بعمـــله وجه اللهوالمحسن هوالذي يحسن عمله فيعمل الحسنات والحسنات هي العملالصالح والعمل الصالح هو ما أمر الله يه ورسوله من واجب ومستحب فماليس من هذا ولا هـــذا ليس من الحسنات والعملي الصالح فلا يكون فاعله محسنا.وكذلك قال لمن قال إلى يدخل الجنة الأمن كان هودا أو نصاري قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانسكم ان كنتم صادقين بلي من أسلم وجهسه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون]وقد قالتعالى(ومن يبتغ غيرالاسلامدينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الحاسرين) والاسلام هودين جميع الآنبياء والمرسلين ومن|تبهممن الاممكما أُخبر الله بنحو ذلك في غير موضع من كتابه فأخبر عننوح وابراهيم واسرائيل انهمكانوا مسلمين وكذلك عناتباع موسى وعيسى وغيرهم.والاسلام هوأن يستسلم للةلالفير. فيعبد الله ولا يشرك به شيئاً ويتوكل عليه وحده ويرجوه ويخافه وجــده ويحباللهالمحة التامة لايحب، خلوقاكميه لله بل يحب لله ويغض لله ويوالى لله ويعادى لله فن استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلماً ومن عبد مع الله

غيره لمريكن مساماً وانماتكون عبادته بطاعته وهوطاعة رسلهمزيطم الرسول فقد أطاع. الله فكل رسول بعث بشريعة فالعمل بها فيوقتها هودين الاسلام وامامابدل منهافليس من دين الاسلام واذا نسخ منهامانسخ لميق من دين الاسلام كاستقبال بيت المقدس في أول الهجرة بضعة عشرشهرا ثمالامرباستقبال الكعبة وكلاها فيوقته دين الاسلام فبعد النسخ لمييق دين الاسلام الأأن يولى للصلى وجهه شطر المسجد الحرام فمن قصد أن يصلى الىغير تلك الحبة لميكن على دين الاسلام لانه يريد أن يسدالله بمالم يأمره وهكذا كل يدعة تخالف أمرالرسول اما انتكون من الدين المبدل الذي ماشر عه الله قطأ ومن المنسوخ الذي نسخه الله بعد شرعه كالتوجه الى بات المقدس فلهذا كانت السنة في الاسلام كالاسلام في الدين هو الوسط كما قد شرح هذا في غير موضع، والمقصود هنا أنه اذارد ما تنازع فيه الناس الى الله والرسولسواه كان في الفروع أو الاصول كان ذلك خيرا وأحدعاقبة كما قال تعالى ياايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوء الى الله والرسول ان كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تمالي [كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جامتهم البينات بغيابينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوًا فيه من الحق باذنه والله يهدى من يشاه إلى صراط مستقير اوفي صحيح مسلم عن عائشة هان الذي ﷺ كان اذا قام من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم النيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فماكانوا فيمه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاه الى صراط مستقيم موهدم حال اهل العسلم والحق والسنة يعرفون الحق الذي حاء به الرسول وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول ومحيح المنقول ويدعون اليه وبأمرون بهنصحا للصادوبيانا للبدي والسِداد ومن خالف ذلك لم يكن لهم معه هوى ولم محكموا عليه بالحيل بل حكمه إلى ألله والرسول فنهم من يكفره الرسول ومنهم من يجعله من أهل الفسق او العصيان ومنهم من يعذره ويجمله من اهل الحطأ المنفور والمجتهد من هؤلاء المأمور بالاجتهاد يجل له اجرا على فعل ما أمر به من الاجنهاد وخعلؤه منفور له كما دل الكتاب واما

اهل البدع فهم أهل اهواه وشبهات يتبعون اهواهم فما يجبونه ويبغضونه ويحكمون بالظن والشبه فهم يتبعون الظن وما تهوى الانفس ولقد حاءهم من ربهم الهدى فكل فريق منهم قد اصل لنفسه أصل دين وضعه اما رأيه وقياسه الذي يسميه عقليات واما بذوقه وهواء الذي يسميه ذوقيات واما بما يتأوله من القرآن ويحرف فيه الكلم عن مواضعه ويقول أنه أنما يتبع القرآن كالحوارج وأما بما يدعيه من الحديث والسنة ويكون كذبا وضعيفاً كما يدعيه الروافض من النص والآيات وكثير عن يسكون قد وضع دينه برأيه أو ذوقه محتج من القرآن بما يتأوله على غير تأويله ويجل ذلك حجة لاعمدة وعمدته فيالباطن علىرأيه كالجهمية والمعتزلة فيالصفات والافعال نجلاف مسائل لوعد والوعيدفاتهم قديقصدون متابعة النص فالبدع نوعان : نوعكان قصدأهلها متابعة النص والرسول لكن غلطوا في فهم المنصوص وكذبوا بمايخالف ظنهم من الحديت ومعانى الآيات كالحوارج وكذلك الثيعة المملين بخلاف من كان منافقاً زنديقاً يظهر التشيع وهوفي الباطن لايعتقد الاسلام وكذلك المرجئة قصدوا اتباع الامر والنهي وتصديق الوعيد مع الوعد. ولحسذا قال عبد الله بن المبارك ويوسف بن اسباط وغيرها أن الثنتين وسبعين فرقة أصولها أربعة :التبيعة والخوارج والمرجئة والقدرية .واما الحهمية النافية للصفات فلم يكن أصل دينهم اتباع الكتاب والرسول فانه ليس في الكتاب والسنة نص واحد يدلُ على قولهم بل نصوس الكتاب والسنة مقطاهرة يخلاف قولهم وأنما يدعون التسك بالرأى للعقول وقد بسط القول على بيائ فساد حججهم العقلية وما يدعيــــه بعضهم من السمعيات وبين أن المقول الصريح موافق للمنقول الصحيح في بطلان قولهم لا مخالف له .والمقصود هذا الكلام في افعال الرب فان الجهمية والمعزلة ومن اتبعهم صاروا يسلكون فيه بأصل أصلبالمعقول ومجعلون العمدة وخاضوا في لوازم القدر رأيهمالمحض فتفرقوا فيه تفرقا عظم وظهر بذلك حكمة نهى الني ﷺ لامته عن التنازع في القدر مع أن المتنازعين كان كل منهما يدلى باآية لكن كان ذلك يفضى إلى ايمان كل طائفة ببعض الكتاب دون اليمض فسكيف اذاكان المتنازعون عمدتهم رأيهم والحديث رواه أهل للسند والسنن مفصلا ورواه مسلم مجملا عن عبد اللهبن رباح الانصارى أن عبدالله لبن عمرو قال هجرت الى رسول الله ﷺ يوما فسمع صوت رجلين اختلفا في آية [م١٢ - النبوات]

غُرج علينا مَلِيَكُمْ يُو يوري في وجهه النضب فقال أمّا هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب» . وقال الامام أحمد في المسند حدثنا أبو معاوية ثنا داود من أبي هنـــد عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال دخرج رسول الله والله ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأ تما يفقأ في وجهه حب الرمان من الفشب قال فقال مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهــذا هلك منكان قبلكم قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله ﷺ لم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس اني لم أشهده » وهسذا حديث محفوظ من رواية عمرو بن شعيب وقد رواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية وكتب أحمد في رسالته الى المتوكل هذا الحديث وجمل يقول في مناظرته لهم يوم الدار في المحنة إنا قد نهينا عن أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض وروى هـــذا المغي الترمذي من حديث أبي هربرة وقال حديث حسن غريب قال وفي الباب الذي فررت منه فانه كما قيل ان له حياة وعلما وقدرة وارادة وغضا ورضى ونحو ذلك . قلتحذا يستلزم أن يكون موافقا للمخلوق في مسمى هذه الاسهاء وهذا تشبيه فقيل لك هـــذا يلزم مشله في الذات فان قيل بتعطيل الذات فذلك يستلزم ما فررت منه من تبسوت جسم قديم حامل للاعراض والحركات واذاكان هــذا لازما لك على تقــدير نفي الذات كما ثبت أنه لازم على تقسدير اثباتها كان لازما على تقدير النقيضيين النفي والاثبات وما كان كذلك لم يكن نفيه واما نحن فقد بينا أن اللازم على تقدير اثناتها لا محسدور فيه وأنما المحسدور لازم على تقسدير نفها وهسدًا قد بسط في غير هذا الموضع . والمقصود هنا أنه يقال لهؤلاء الذين ينفونالحكمة ثم الارادة ثم الفعل في الافعال نظير ماقيل لاولئك في الصفات ويجعل مبدأ الكلام من الأرادة في الموضعين فيقال لمن أثبتها ونفي الحكمة من المنتسبينالي اثبات القدر والمنتسبين الى السنة والجماعة وهذا لا يكون الا فيمن مجوز عليه اللذة والالم والانتفاع والضرر والله منزء عن ذلك فيقال لهم ماقاله نفاة الارآدة وأنتم لا تعقلون ارادة الا فيمن يجوز عليه اللذة والالم والانتفاع والضرر وقد قلتم إن الله تمالي مريد فاما أن تطردوا أصلكم النافي فتنفوا الارادة أو المثبت فتثبتوا اللذة والافما الفرق فاذا قال نفاة الارادة فلهذا نفينا الارادة كما رجحه الرازي في المطالب|امالية واحتج به للفلاسفة قيل لهم فانفوا ان يكون|فاعلا

فانكم لا تعلمون فاعلا غير مقهور الا بارادة ولا يعقلون ما يفعل ابتداه الا بارادة أو فاعلا حياء الا بارادة أو فاعلا مطلقاً الا بارادة فان قال اتباع ارسطو فلهــذا قلنا انه لايفعل شيئاً وليس عوجب بذاته شيئاً لكن قلنا أن الفلك يتشه به أو قالمن هو أعظم تعطيلا منهم فلهذا نفينا الاول بالسكلية ولم نثبت علة تفعل ولا علة يتشبه بها قيل لهم فهذه الحوادث مشهودة وحركة الكواك والشمس والقمر مشهودة فهذه الحركات الحادثة وغيرها من الحوادث مثل السحاب والمطر والنبات والحيوان والمعدن وغير ذلك مما يشهد حدوثه أحدث بنفسه من غير أن يحدثه محدث قديم أو لا بد للحوادث من محدث قديم فان قالوا بل حدث هل حادث بنفسه من غير أن يحدثه أحدكان هذا ظاهر النساد يعلم بضرورة العقل انه في غاية المكابرة ونهاية السفسطة مع لزوم مافروا منه فانهم فروا من أن يكون ثم فاعل محدث وقد اثبتوا فاعلا محدثاً لكن جعلواكل حادث هو يحدث نفسه ويفعلها فجعلوا ماليس بشيء يجعل التيء وجعلوا المعدوم يحدث الموجود فلزمهم مافروا منه من اثبات فاعلىمع مالزمهم من الكفر العظيم وغاية الجهل وغاية فساد المقل وان قالوا بلكل محدث بحدثه محدث وللمحدث محدث قيل لهم هذا أيضاً ممتنع في صريح العقل فان التسلسل في الفاعل ممتنع بصر يح العقل. واتفاق العقلاء فانه كلَّما كثر مايقدر أنه حادث كان أحوج الى القديم فليس في تقدير حوادث لا تتناهي مايوجب استفنامها عن القديم بل اذا كان المحدث الواحد لابد لهمن محدث غيره فمجموع الحوادث أولى بالافتقار الى محدث لها خارج عنها كلها فان المحدث لمجموعها يمتنع أنيكون واحدآ منها فانه يلزمأن يحدثنفسه ويمتنع أن يكون المجموع أحدث المجموع فان التهيء لا يحدث نفسه والمجموع هي الآحاد الحادثة وهيئتهك الاجتماعية وتلك الهيئة محتاجة الى المجموع الذى هوكل واحد واحد والمجموع ليسالا الآحاد واجتماعها وهل ذلك مفتقر الى محدث مباين لها فلا بد للحوادث من قديم ليس بحادث ثم يقال لهم اذا قدر تسلسل الفاعلين وان ما كان محدثاً له محدث وهم جرا فهذا فيه اثبات مافررتم منه وهو أن هذا المحدث فعل هذا وهذا فعل هذا لَكُنْ أَثبتم مالاً يتناهي من ذلك في آن واحد فركبتم ما فررتم منه مع لزوم هذه الجهالات التي تقتضى غاية فساد العقل والكفر بالسمع واذاكان المحذور بلزمهم على تقدير أن يكون

الحادث أحدث نفسه أو أحدث كل حادث حادثاً آخر مع فساد هذين تبين أنه لاينفعه انكار القديم وان قال بلأقر بالمحدث القديم قيل فقد أقررت بفعل القديم للمحدث واذا ثبت أن القديم فعل المحدث وأنت لاتعلم فاعلا الالجلب منفعة أو دفع مضرة قيل له فا كان جوابك عن هـ ذا كان جواباً عن كونه يفعل بارادته وقيل نثبت الارادة ما كان جوابك عن هذا كان جواباً عن حكمته فقد بين أن من نفي الحكمة فلا بد أن ينقض قوله ويلزمه معالتناقض نني الصانع وهومع نني الصلنع تناقضه أشد ءوالمحذور الذي فر منه ألزم فلم ينمن عنه فراره من اثبات الحكمة الا زيادة الحجل والصر وهكذا يقال لمن نغى حبه ورضاه وبغضه وسخطه وهذا مقام شريف من تدبره وتصوره تبيين له أنه لابد من الاقرار بما جاه به الرسول وأنه هو الذي يوافق صر مج المقول وأن من خالفه فهو نمن لايسمع ولا يعقل وهسو أسوأ حالا نمن فر من المنت العادل الذي يلزمه بطمام امرأته وأولاده والزكاة الصرعية الى بلاد ملكها ظالم ألزمه باخراج أضاف ذلك لختاز رِه وكلابه مع قلة الكسب في بلاده وبمنزلة من فر من معاشرة أقوام أهل صلاح وعدل ألزموه مايلزم واحداً منهم من الامور المشتركة اذ كانوا مقيمين أو مسافرين أن يخرج مثلما يخرجه الواحد منهم فكره هذا وفر الى بلد فألزمه أهلها بان ينفق عليهم ويخدمهم والا قتلوه وما أمكنه الهرب منهم فن فر من حكم الله ورسوله أو دينه أو دنياه كان مايصيبه من الشر أضعاف ماظنه شراً في اتباع الرسول قال تمالي ﴿ أَلَمْ تَرَ الْمَ الذِينَ يَرْحُمُونَ أَنْهِمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ البِّكُ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً واذا قيل لهم تعالوا الى ماأنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيسيهم ثم جاءوك مجلفون بالله ان أردنا الا احسانًا وتوفيقاً أُولئك الذين يلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قسولا بليغاً وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابآ رحيها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا عما قضيت ويسلموا تسلما) عد

# فصــــــل

# ويقال لهم لمفررتم من اثبات الحبة والحكمة والارادة والفعل

فان قالوا لأن ذلك لا يعقل الا في حق من يلتذ ويتألم وينتفع ويتضرر والله منزم عن ذلك قيل للفلاسفة فأستم تثبتون انه مستلذ متهج فهذا غير محذور عندكم وارن قلتم لأن ذلك يستازم لذة حادثة قبل لكم في حلول الحوادث قولان وليس معكم في النفي إلا مايدل على نني الصفات مطلقاً كدليل التركيب وقد عرف فساده من وجوه. ◘ وقيل للجهمية والمعزلة انأردتم ان ذلك يقتضى حاجته الى العباد وانهم يضرونه أوينفعونه فهذا ليس بلازم ولهذا كان الله منزهاً عن ذلك كما قال الني عَمِلاتِي في الحديث الصحيح اللالحي « ياعادي انكران تبلغوا ضرى فتضروني ولرخ تبلغوا نفعي فتنفعوني » فالله أجل من أن يحتاج الى عباده لينفعوه أو يخاف منهم أن يضروه واذا كان الخـــلوق العزيز لايتمكن غيره من قهره فن له العزة حيماً وكل عزة فن عزته أبعد عن ذلك وكذلك الحكيم المخلوق اذاكان لايفعل بنفسه مايضرها فالحالق جل جلاله أولىأن إلا يفعل ذلك لو كان محكناً فكيف اذا كان ممتنماً قال تعالى [ ان الذين يسارعون في إلكفر لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب مين ] وقال تعالى [ وظلمنا عليهم الغهم وأنزلنا عليهم المن والساوي كلوا من طبيات مارزقناكم وماظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فقد بين أن العصاة لا يضرونه ولا يظلمونه كعصاة المخلوقين فإن بمالك السد وجند الملك وأعوان الرجل وشركاءه اذا عصوه فيها يأمرهم ويطلبه منهم فقد يحصل له بذلك ضرر في نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك وقد يكون ذلك ظلما له والله تعالى لايقدر أحد على أن يضره ولا يظلمه وان كان الكافر على ربه ظهــــيراً فظاهرته على ربه ومعاداته له ومشاقته ومحاربته عادت عليه بضرره وظلمه لنفسه وعقوبته في الدنيا والآخرة واما النفع فهو سبحانه غني عن الخلق لايستطيعون نفعه فينفعوه فما أمرهم به اذا لم يفعلوه لم يضروه بذلك كما قال تعالى [ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ] وقال ( ومن شكر فأنما يشكر لنفسه ومن

كفر فان ربي غني كريم) وقال [ ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضي لساد. الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تذروازرة وزر أخرى ] \* وان أردتم انه سبحانه لا يريد ولا يفعل مايفرح به ويسر به وبجعل عباده المؤمنين يفعلون مايفرح به فمن أَن لَكُم هذا وإن سمى هذا لذة فالالفاظ المجملة التي قد يفهم منها معني فاسد إذا لم يرد فيكلام الشارع لم نكن محتاجين الى اطلاقها كلفظ المشق وان أريد به المحبة التامة وقد أطلق بعضهم على الله أنديشق ويعشق وأراد به أنه يحب وبحب محبة تامة فاللعني صحيح والمغنى فيه نزاع واللذة يفهم منها لذة الاكل والشرب والجماع كما يفهم من العشق المحبة الفاسدة والتصور الفاسد ونحسو ذلك بمسا بجب تنزيه الله عنه فارن الذين قالوا لا يجسوز وصفه بأنه يستق منهم من قال لان المشق هو الافراط في المحسة والله تعمالي لا افراط في حب ومنهم من قال لان العشق لا يكون الا مع فساد التصور للمعشوق والافع صحة التصور لا يحصل افراط في الحب وهذا المعني لا يمسدج. ظَّعْلَهُ فَانَ مِن تَصُورُ فِي اللَّهُ مَا هُو مِنْزُهُ عَنْهُ فَهُو مِنْمُومُ عَلَى تَصُورُهُ وَلُوازِم تَصُورُهُ ومنهم من قال لأن الشرع لم يرد بهذا اللفظ وفيه ابهام وايهام فلا يطلق وهذا أقرب، وآخرون ينكرون محبة الله وأن يحب ويحب كالمتزلة والحهمية ومن وافقهم مرب الاشعرية وغيرهم فهؤلاء يكون الكلام معهم في كونه يحب وبحبكا نطق به الكتاب والسنة في مثل قوله ( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه )لا في لفظ العشق كذلك لفظ اللذة فيه ابهام وايهام والشرعلم يرد باطلاقه ولكن استفساض عن النبي ﷺ إن الله يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح من وجد راحلته بعد ان فقدها وأيس منها في مفازة مهلكة ويئس من الحياة والتجاة من تلك الارض ومن وجــود مركبه ومطعمه ومشربه ثم وجد ذلك بعد المأس قال الني كالمتعافقة وفكيف تجدون فرحه بدايته قالوا عظما يا رسول الله قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته ير ١٠)؛ وقد نطق الكتاب والسنة بانهجب المتقين والمحسنين والصابرين والتوابين والمتطهرين والذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وأنه برضي عن المؤمنين فاذا كتتم نفيتم حقيقة الحب والرضي لان ذلك يستلزم اللذة محصول المحبوب قيل لكم ان كان

<sup>(</sup>١). هذا الحديث ذكره بمناه على سبيل الحكاية لمناه لا بلفظه تنبه

هذا لازما فلازمالحق حق وان لم يكن لازما بطل نفيكروالفرح في الانسان هواذة تحصل في قله محصول محبوبه منه وقد حاه أيضا وصفه تعالى بأنه يسم في الاثر والكنب التقدمة وهو مثل لفظ الفرح واما الضحك فكثير في الاحاديثُ ولفَظ الشبشة جاء أيضا انه يتبشبش للداخل الى المسجدكا ما يتبشش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم وحاه في الكتاب والسنة مايلائم ذلك ويناسبه شيء كثير فيقال لمن نفي ذلك لم نفيته ولم نفيت هذا الممني وهو وصف كال لا نقص فيه ومن يتصف به اكمل عن لا يتصف به وأعا النقص فه أن يحتاج فيه اليغيره والله تعالى لا محتاج إلى أحد في شيء بل هو فعال لما يريد لكن القدرية قد يشكل هذا على قولهم فان الماد عندهم مستقلون باحداث فعمهم ولكر\_ حذا مثل اجابة دعائهم واثابتهم على افعالهموتحو ذلك مما فيك ان افعالهم تقتضي أمورا يفهلها بعو وهم لإ يفرون من كونه يجب عليه أشياء وانه يغبل ما مجب عليه فيكون المبد قد جمله مريدا لما لم يكن مريدا له وحينتذ فاذاكان العباد مجعلونه مريداً عندهم فالقول في لوازم الارادة كالقول فيها وهذا اما أن يدل على فساد قولهم في القدر وهو الصواب واما أن يقولوا أن مَثل ذلك حارٌّ على الله وحارٌّ أن يجعله العد مريدا بدون مشيئته لذلك وبدون أن يكون هو الذي شاه ذلك من المسد فيلزمهم في لوازمها ما لمزمهم فيها وأما على قول المثبتة فكلما يحسدت فهو بمثيثته وقدرته فما جعله أحسد مريداً فاعلا بلهو الذي يحدث الشيء ومجعمل بعض الاشياء سماً لبعض النفل الله فان قال ةافي المحة والفرح والحكمة ونحوذلك هذا يستازم حاجته الى المخلوق ظهر فساد قوله وان قبل ان ذلك ان كان وصف كال فقد كان فاقدا له وان كان نقصا فهو منزه عن النقص قيل لهموكال حيناقبضت الحكمة حدوثه وحدوثه قبل ذلك قديكون نقصاً في ألحكمة أوبكون ممتنعاًغير ممكن كإيقال في نظائر ذلك وتمام البسطفيهذا الاصل مذكور بلمكن فعل ينزه عنه فليس عندهم فعسل يحسن منه وفعل ينزه عنه بل عنده تقسيم إلافعال افعال الربوالعبد الىحسن وقبيحلا يكون عندهم الاباك ع وذلك لا يرجع الى صفة في الفعل بل الشارع عندهم يرجح مثلا على مثل والحسن والقياح أعايمقل أذا كان الحسن ملامًا للفاعل وهو الذي يلتذبه والقبيح ينافيه وهو الذي يتألم به والحسن

والقسح فىأفعال العياد بهذاالاعتبارمتفق علىجوازه وانما النزاع فيكونه يتعلق به المدح والثواب وهذًا فيالحقيقة رجع إلى الالمواللذة فلهذا سلم الرازى في آخر عمره ماذ كره في كتاب (١) ان الحسن والقبيح المقلبين ثابتان في أفعال المياد دون الرب اذا كان معناها يؤول الىاللذة والالم والمعترلة اثبتوا حسناً وقبحاً عقليين فيفعل القادر مطلقاً سواءكان قديما أومحدثا وقال الخسن ماللقادر فعلموالقيح ماليس لهفعله وقالوا ان ذلك ثابت بدون كونه مستازما للذة والالم كاادعوا ثبوت حكمته للفاعل القادر ولاتمود اليه ولا يستلزم اللذة فادعوا ماهو خلاف الموجود والمقول ولهذا تسلط عليهم النفاة فكان حجتهم عليهم أن يثبتوا أن هذا أمر لايعقل الامع اللذة والالم ثم يقولون وذلك في حق الله محال فحجتهم مبنية على مقدمتين ان الحسن والقبح والحكمة مستلزم للذة والالموذلك فى حقىالله محال والمتزلة منعوا المقدمة الأولى فغلسوا معهم والمقدمة الثانية جعلوها محل وفاق وهي مناسة لاصول المتزلة لكونهم ينفون الصفات فنني الفعل القائمبه أولى على أصلهم ونني مقتضى ذلك بأولىعلى أصلهموهذه القدمة التي اشتركوا فيها تقتضي ننى كونه مريدا ونغي كونه فاعلا ونني حدوث شئَّ مزالحوادث كما أزنني الصفات يقتضي نني قامَّ بنفسه موصوف بالصفات فنني اتصافه بالصفات يستلزم أن لايكون في الوجود شئ يتصف بصفة ونني فعله واحداثه بقتضى أن الايكون في الوجود شئ حادث فكان مانفوه مستازماً نهسانة السفسطة وجحد الحقائق ولهذا كان من وافق هؤلاء على نفي محبة الله لما أمر به من الصوفة بازمهم تعطل الامر والنهى والاينق الا القدر العام وقد التزم ذلك طائفة من محققيهم وكان نني الصفسات يستلزم نني الصفات وان لايكون موجودان أحديها واجب قديم خالق والاخر بمكن أو محدث أو مخلوقوهكذا التزمه طائفة من محققيهم وهم القائلون بوحدة الوجود وهم يقولون بكون المبد أولا يشهد الفرق بينالطاعة والمصية ثميشهد طاعة بلامعصية ثم لاطاعة ولامعصية بل الوجود واحد فالذيو إاتنتوا الحسن والقبح في الافعال وان لها صفات تقتضى ذلك قالوابما قاله جمهور المقلاء من المسلمين وغيرهم قال أبو الخطاب هـــذا قول أكثر الفقهاء والمتــكلمينلكن تناقضوا فلم يثبتوا لازم ذلك فتسلط عليهم النفاة والنفاة لما نفوا الحسن والقبح فينفس الامر قالوا لافرق

<sup>(</sup>١) هنا بيأض في الاصل مقدار كلمتين

في مايخالمه الله وما يأمره به بين فعـــل وفعل ، وليس في نفس الامر حسن ولاقسيح ولاصفات توجب ذلك،واستشوا مايوجب اللذة والالم، لكن اعتقدوا مااعتقدته المعتزلة أن نصدًا لايجوز اثباته في حق الرب،وأما في حق العبد فظنوا أن الافعال لاتقتضى الالذة وألما في الدنياءوأماكونها مشتملة على صفات تقتضى لذة وألمافي الآخرة فذلك عندهم باطل ولميمكنهم أن يقولوا أن الشارع يأمر بمـــا فيه لذة مطلقا وينهى عمافيه أَمْ مَطَلَقًا وَكُونَ الفَعَلَ يَقْتَضَى مَايُوجِبِ اللَّذَةِ هُو عَنْدُهُمْ مِنْ بَابِ التَّولُدُ وهم لايقولون به بل قدرة العبد عندهم لاتتعلق الا بفعل في محلها، مع أنها عند شيخهم غير مؤثرة في المقدور ، ولا يقول ان العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب، ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقاً معقولاً بل حقيقة قولهم قول جهم ان العبد لاقدرة له ولافعلولاكهمي والله عندهم فاعل فعل العبد وفعله هو نفس مفعوله فصار الرب عندهم فاعلا السكل ما يوجد من أفعال العباد ويلزمهم أن يكون هو الفاعل للقبائح وأن يتِصف بها علم قولهم أنه يوصف بالصفات الفعلية القائمة بنيره.وقد تناقضوا في هذا الموضع فجملوه متكلما بكلام يقوم بغيره وجعلوه عادلا ومحسنا بمدل واحسان يقوم بغيره كاقدبسطافي غير هذا الموضع وحينتذ فا بقي يمكنهم أن يفرقوا بـن بمكن وممكن منجيع الاجناس أي يقولوا هــذا محسن من الرب فعله وهذا ينزه عنه بل يجوز عندهم أن يفعل كل ممكن مقدور والظلم عندهم هو فعل مانهي المرء عنه أو التصرف في ملك الغير وكلاهمًا ممنتع في حقَّ الله، فاما أن يكون هناك أمر نمكن مقدور وهو منزه عنه فهذا عندهم الايجور. فلهذا جوزوا عليه كل مايمكن ولاينزهونه عن فعل لكونه قبيحاً أو نقصاً أو مذموما ونحو ذلك،بليم مايقع ومالايقع بالحبر أى بخبر الرسول كما علم بخبر مالمأمور والمحظور والوعد والوعيد والثواب والعقاب أو بالعادة مع أن العادة يجوز انتقاضها عندهم لككن قالوا قَد يَمْ بالضرورة عدم مايجوز وقوعه من غير فرق لاقي الوجود ولا في العلم بمين هاعلموا انتفاءه ومالم يعلموه اذكان أصل قولهم هو جواز التفريق بـين المَهاتفينُ الاسبب، فالأرادة القديمة عندهم ترجح مشلا على مثل بلا سبب في خلق الرب وفي أمره وكذلك عندهم قد يحدث في قلب العبد علما ضرورياً بالفرق بين المهائلين بلا (م ۲۳ -- النبوات )

سبب فلهذا قالواان التمرع لايأمر وينهى لحكة، ولم يتمدوا على المناسبة وقالوا علل الترع امارات كما قالوا ان افعال الباد امارة على السعادة والشقاء فقط من غير أن يكون في أحد الفعلين معنى يناسب الثواب أو المقابومن أثبت المناسبة من متأخريهم كأبي حامد ومن تبعه قالوا عرفنا بالاستقراء أن المسأمور به تقترن به مصلحة العباد وهو حصول ما ينفعهم، والنهى عنه تقترن به المفسدة، فاذا وجد الامر والنهى علم وجود قرينه الذى علم بعادة الشرع من غير أن يكون الرب أمر به لتلك المصلحة ولاتهى عنه لتلك للفسدة وجورهم وأنتهم على أنه يمتنع أن يفعل لحكة لكن الآسمدى قال ان ذلك المفسدة والحب ولا محتما خا

# فصل

وهدا الاصلى دخل في جميع أبواب الدين أصوله وفروعمه في خلق الرب لما يخلقه ورزقه واعطائه ومنه وسارً ما يقطه تبارك وتعالى ودخل في أمره وبه وجميع ماياً ما بعد به وينهي بهنه ودخل في الماد فعندهم يجوزان يعذب الله جميع أهل السدل والسلاح والدين والانبياء والمرسلين بالعذاب الابدى وأن ينعم جميع أهل السكذب والسلاح والدين والانبياء والمرسلين بالعذاب الابدى وأن ينعم جميع أهل السكذب و والظلم والفواحث بالديم، لكن بمجرد الحير عرفنا أنه لا يفعل هذا وجوزات في المذاب الموابأن اطفال المحلم يعزز بيوقوعه كالهذاب الموابرة المرابع آبائهم فانهم كلهم يجوزون تعذيبهماذ كان عندهم يجوز تعذيب كلى حين بوقوعه كالقاضي أبي يعلى ومن وافقه ومنهم من توقف المدم الدليل السمى عنده لا المنع وجوده بل يجوز عندهم أن يفعل كل محكن ويجوزان لا يفعل الميثاً من الحير المحكمة وجوده بل يجوز عندهم أن يفعل كل محكن ويجوزان لا يفعل شيئاً من الحير عندهم أن يعذب من لاذت له ومن هو أبر الناس وأعدهم وأفضائهم عذاباً مؤبداً لا يعذبه أحداً من العسالين ويجوز ان ينهم شر الحلق من شسياطين الاس والجن نعيا في أعلى درجات الجسة لا ينعم مشر الحلق من شسياطين الاس والجن نعيا في أعلى درجات الجندة لا لا ينعم مشر الحلق من شسياطين الاس والجن نعيا في أعلى درجات الجندة لا ينعم مشله لحلوق والكن لما أخبر بأن المؤمنين بدخلون نعيا في أعلى درجات الجندة لا ينعم مشله لحلوق والكن لما أخبر بأن المؤمنين بدخلون نعيا في أعلى درجات الجندة المنعم والمنات المنات والمنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات والمنات المنات المنات

الجنسة والكفار يدخلون النار علم ما يقع مع العلووقع ضده لم يكن بينهما فرق عندهم وثم مع مجى الحبر فسكتر منهم وافقه أما في جنس الفساق مطلقا فيجوزون أن يدخل مجيهم الجنة ومجوزون أن يدخل بعنهم كما يقوله من يقوله من وافق الشيمة والاشعر بة كالقساضى أبي بكر لان القرآن عنده لم يدك على شئ والاخبار أخبار آحاد بزعمه فلا يحتج بها في ذلك على عند المجار أخبار آحاد بزعمه فلا يحتج بها في ذلك على المناسبة والاشعر بقائد على عند الم المتحار المجار أخبار أحداد المتحدة الم المتحدة الم المتحدد المتحد

وأما جهور المنتسبين الى السنة من أسحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنفة وغيرهم فيقطمون بان الله يعسذب بعض أهل الذنوب بالنار ويعفو عن يعضهم كما قال تمالي ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء) فهذا فيه الإخبار بانه يغفر ما دون الشرك وانه يغفره لمن يشاء لا لكل أحد لكن هل الحزاء والنواب والعقاب.مبنى على الموازنة بالحكمة والمدلكما أخبر الله بوزن الاعمال أو ينفر ويمذب علا سب ولا حكمة ولا اعتبار الموازنة فيــه لهؤلاء قولان فمن جوز ذلك فانه مجوز عندهم أن يعذب الله من هو من أبر الناس واكثرهم طاعات وحسنات على سيئة صغيرة عذابا أعظم من عذاب أفسق الفاسقين، ومجوز عندهم أن ينفر لا فسق الفاسة بن من المسلمين واعظمهم كبائر هل ذنب ويدخله الجنة ابتداء مع تعذيب ذلك في النارعلى صغيرة. ولهذا قال حمهور الناس عن هؤلاء انهم لايتزهون الرب على السفه والظاء بل يصفونه بالأفعال التي يوصف بها المجانين والسفهاء فان المجنون والسفيه قد يعطى مالا عظما لمن ليُّس هو له باهل وقد يعاقب عقوبة عظيمة من هو أهل للاكرام والاحسان والرب تعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وخسير الراحمين والحكمة وضع الاشياء مواضعها والغلم وضع الشيء فيغير موضعه. ومن تدبر حكمته في مخلوقاتهومشروعاتهرأى مايهر العقول فانه مثلا خلق العين واللسان ونحوهما من الاعضاء لمنفعة وخلق الرجل والظفر ونحو ذلك لمنعمة؛ فلا تقتضي الحكمة أن يستعمل العين واللسان حيث يستعمل البد والرجل والظفر ولاأن يستعمل الرجل والبدحيث يستعمل العين واللسان وهذامن حكمته موجود في أعضاء الانسان وسائر الحيوان والنبات وسائر المخلوقات فكيف يجوز فيحكمنه وعدله ورحمته في من هو دائمًا يفعل مايرضيه من الطاعات والعبادات والحسنات وقد نظر نظرة منهيا عنها ان يعاقبه على هـــذه النظرة بما يعاقب به أفحر

الضاق وأن يكون أفجر الفساق في أعلى عليين وهو سبحانه يفعلها يشاه ويحكم ايريد. لكن لا يشاء الاما يناسب حكمته ورحمته وعدله كما لا يشاء ويريد الا ماعم أنه سيكون فلو قيل هل يجوز ان يشاء ما علم انه لا يكون لم يجر ذلك باتفاقهم لمناقضة علمه والعلم يطابق المعلوم فكيف يشاء ما يناقض حكمته ورحمته وعدله وبسط هذه الامور له مواضع متعددة 4

والمقصود أن هؤلاء لما احتاجوا الى اثبات النبوات اضطربوا فيصفةالنبي ومايجوز عليه وفي الآيات التي بها يعلم صدقه فجوزوا أن يرسلالله مزيشاه بما يشاء لايشترطون في النبي الا أن يعلم ما أرسل به لأن تبليغ الرسالة بدون الم ممتنع ومن جوز منهم تكليف مالا يطاق مطلقا يلزمه جواز ان يأمره الله بتبليغ رسالة لايعلم ماهي وجوزوا من جهة المقل ما ذكره القاضي أبو بكر ان يكون الرسول فاعلا للكبارُ الا انه لابدأن يكون عالما بمرسله لكن ماعلم بالحسير ان الرسول لايتصف به علم من جهة الحير فقط لا لان الله منزه عن ارسال ظالم أبو مرتكب للفواحش أومكاس أومخنث أوغير ذلك فانه لا يعلم نفي شيء منذلك بالعقل لكن بالخسر وهم في السمعيات عمدتهم الاجماع واما الاحتجاج بأكتاب والمنةفا كثرمايذكرونه تبعا للمقلأوالاجاع والعقلوالاجماع مقدمان عندهم على الكتابوالسنة فلم يسمدالقاضي أبوبكروأمثالة في تنزيه الانبياء لا علىدليل عقلىولاسمعي من الكتاب والسنة فان العقل عنده لايمنع أن يرسل الله من شاء اذ كان يجوز عنده على الله فعـــل على ما يقدر عليه وأنما اعتمد على الاجماع فما أجمع المسلمون عليهُ انه لا يكون في النبي نزء عنه ثم ذكر ما ظنه اجماعا كعاداته وعادات أمثاله فينقل اجماعات لا يمكن نقلها عن واحد من الصحابة ولا تلائة من التابعين ولا أربعة من الفقهام المشهورين كدعواء الاجماع على أن الصلاة في الدار المفصوبة نجزئة مع قوله أن العقل. مجيل أن يكون مأموراً به فيدعى الاجماع على براءة المأمور من فعل ما أمر به لكومه فعل مانهي عنه ولاهل الكلام والرأى من دعوى الاجاعات التي ليست صحيحة بل قد يكون فيها نزاع معروف وقد يكون اجماع السلف على خلافها ادعوا فيالاجماع ما يطول ذكره هنا. وقد ذكرنا قطعة من الاجماعات الفروعية التي حكاها طائفة من أعيان العلماء العالمين بالاختلاف مع انها منتقضة وفيها نزاع ثابت لم يعرفوه وقديكون

غيرهم حكى الاجماع على نقيض قولهم وربما كان من السلف كقول الشافعي ما أعلم أُحاًد قبل شهادة العبد وقبله من الصحابة أنس بن مالك. يقول ما أعلم أحداً رد شهادة العبد وكدعوى ابن حزم الاجماع على ابطال القياس وأكثر الاصوليين بذكرون الاجماع على أثبات القياس وبسط هذا له موضع آخر خ

### فصل

ولما أرادوا اثبات معجزات الأنبياء عليهم السلام وان الله سبحانه لايظهرها على يع كاذب مع تجويزهم عليه فعمل ذل شيَّ فعوا معا (١) فقالوا لو جاز ذلك لزم أن لا يقسدر على تصديق من ادعى النبوة ومالزم منه نفي القدرة كان متنعاً فهذا هو المشهور عن الاشعرى وعليه اعتمد القساضي أبو بكر وابن فورك والقاضي أبو يعلى وغيرهم وهو منبي على مقـــدمات لله أحدها أن النبوة لانثبت الابما ذكروم مرن المعجزات وأن الرب لا يقسدر على اعلام الخلق بأن هسذا نبي الابهذا الطريق وانه لا يجوزأن يعلموا ذلك ضرورة وأن اعلام الخلق بان هذا نَّى بهذا الطريق، كمن(فلو قيل﴾ لهملانسلم أنهذا ممكن علىقولكم فانكم اذا جوزتم عليه فعل كلئئ وارادة كلشُّ لم يكن فرق بين أن يظهرها على يد صادق أو كاذب ولم يكن ارسال وسول يصدقه بالمعجزات ممكناً على أصلكم ولم يكن لسكم حجة علىجوازارسال الرسول وتصديقه بالمعجزات اذكانلاطريق عندهم الاخلقالمجز وهذا أنما يكون دليلا اذا علم انه أنمـــا خلقه لتصديق الرسول وانتبم عندكم لايفعل شيئًا لشيَّ ومجوز عليه فعل كل شىٌ ﴾ وسلك طائفة منهم طريقاً آخر وهي طريقة أبى الممالي واتباعه وهو أن العلم بتصديقه لمن أظهر على يديه المعجز علم ضرورى وضربوا له مثلا بالملك وهـــذاصحيح اذا منعت أصولهم فان هـــذه تعلم اذاكان المعلم بصـــدق رسوله ممن يفعل شيئًا لحكمة فاما من لايفعل شيئًا لئيَّ فكيف يعلم انه خلق هذه المعجزة لندل على صدقه لالمهيُّ آخر ولم لايجوز أن يحلقها لالشئ على أصلهم وقالوا أيضا ماذكره الاشعرى المعجز علم الصدق ودليه فيستحيل وجوده بدونالصدق فيمتنع وجوده على يد السَّكاذب

<sup>: (</sup>١) مكذا الاصل فيتأمل ولعله فنفوا هنما

وهذا كلام صحيح لسكن كونه علم الصدق مناقض لاصولهم فانه أنما يكون علم الصادق. إذا كان الرب منزها عن أن يفسله على يد السكاذب أو علم بالاضطرار انه أنما فعله لتصديق الصسادق أو انه لايفعله على يدكاذب واذا علم بالاضطرار تنزهه عن بعض الافعال بطال أسلهم ته

## فصل

والممتزلة قبلهم ظنوا أن مجرد كون الفعل خارقا للمادة هو الآية على صدق الرسول. فلا مجوز ظهور خارق الا لنبي والتزموا طردا لهـــذا انسكار ان يكون للسحر تأثير خارج عن العادة مثل أن يموت ويمرض بلامياشرة شي وأنكروا الكهانه وأن تكون الجن تخبر ببعض المفيات وأنكروا كرامات الاولياء فاتى هؤلاه فانتواماأثنته الفقهاء وأهل الحمديث من السحر والكهانة والكرامات ؛ لكن قيل لهم فمزوابين هــذا وبين المجزات فقالوا لافرق في نفس الجنس وليس في جنس مقدورات الرب مايختص بالأنبياه لكن جنس خرق العادة واحد فهذا اذا اقترن بدعوى النبوة وسلم عن المعارضة عندتحدى الرسول بالمثل فهودليل فهي عندهم لم تدل لسكونها في نفسهما وجنسها دليلا، بلاذا استدل بهاالمدعى للنبوة كانت دليلا والا لم تكن دليلا،ومن شرط الدليل سلامته عزالمارضة وهيعندهم غاية الفرق فاذا قال المدعى للنبوة اثتوا بمثل هذم الآية فعجزوا كان همذا هو المعجز المختص بالنبي والافيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من حنس ما للسحرة والكهانمن الخوارقاذا استدل بهاالرسول فالحجة عنده مجموع الدعوى والخارق لاالحارق وحده والاعتبار بالسلامة عن المعارض بلقد لايشترطون أنيكون خارقاً للمادة لكن يشترطون أن لايمارض وعجز الناسعن المعارضة مع انه ممتاذ لأخار فالمعادة فالاعتبار عندهم بشيئين باقترانه بالدعوى وتحديد لمن دعاهم أنيأتوابمثله فلا يقدرون قالوا وخوارق الانبياء يظهر مثلها على يدالساحر والسكاهن والمالح ولايدل على النبوة لانه لم يدعها قالوا ولو ادعى النبوة أحد من أهل هذه الخوارق مع كذبهم يكن بد من أن الله يمجزء عنها فلايخلقها على يدهأو يقيض له من يعسارخه فتبطل حجته واذا قبل لهم لم قلتم أن الله لابد أن يفعل هذا وهذا

وعدد عجوزعليه كل شي ولايجب عليه فعل شي ولايجب منه فعل شي قالوا لانه لو لم پنمه من ذلك أو يعارضه با خر لسكان قد أنى بمثل مايأتى به النبي العسادق فتبطل 
دلالة آيات الانبياء (فاذا قيل لهم) وعلى أسلسم يجوز أنه يبطل دلالتها وحسد لم يجوز 
عليه فعل كل شي أجابوا بالوجيين المتقدمين أما لزوم أنه ليس بقادر أو أن الدلالة . 
معلومة بالاضطرار وقدعرف ضعفهما ثم هنا يلزمهم شي آخر وهوأنه لمقلتم أن المسجز 
الذي يدل به على صدق الانبياء ماذكر تموه من مجرد كونه خارقاً مع الدعوى وعدم 
المعاوضة فان هذا يقال أنه باطل من وجود عنه 
المعاوضة فان هذا يقال أنه باطل من وجود عنه

احدها إنه إذا كان مايأتي به النبي يأتي به الساحر والكاهن لكان إوائسك يعارضون وهذا لا يعارض فالاعتبار اذن بعدم المعارضة فقولواكل من ادعى ألنبوة وقال معجزتي أن لايدعيها غيري فهو صادق او لا يقدر عيري على دعواها فه. و صادق او افعل امرا معتادا من الائل والشرب واللباس ومعجزتي ان لايفسله غيرى أو لايقدر غيري على فعله فهو صادق فالتزموا هذا وقالوا المنع من المتاد كاحداث عبر المعتاد وعلى هذا فلو قال الرسول معجزتي الى اركب الحجار او الفرس او آكل هــذا الطعام أولس هذا الثوب أواعدو إلى ذلك المكان وامثال ذلك وعبره لا يقدر عسلي لهلك كان هذا آية دعواه وهذا لاضابطله فانما يعجزعنه قومدون قوم لا ينضبط ولكن هذا يفسد قول من فسرها مخرق المادة فان العادات تختلف وقد ذكروا هذا وقالو المعجزة عند كل قوم ماكان خرقا لمادتهم وقالوا يشرط أن تكون خارقة لعادة مور دهاهم وانكان ممتادا لنيرهم وقالوا اذاكان المدعى كذابا فانافة يقيض لهمن يعارضهمن إهل تلك الصناعة او بمنمهمن القدرة عليها وحذاو جهنان يدل على فساد مااصاو مع والمتزلة تع الوجه الثالت انالمارضة بالمثل ان يأتي بحجة مثل حجة التي وحجته عندهم مجموع دعوى النبوةوالاثبات بالخارق فيلزم على هذا ان تكون المعارضة بأن يدعى غيره النبوة ويأتى الخارق وعلى هذا فليست معارضة الرسولبان يأتوا بالقرآن او عصر سور اوسورة بمل أن يدعى احدهم النبوة ويفعل ذلك وهذا خلاف المقل والنقل ولو قال الرسول ألمريش لايقدر احد منكم ان يدعى النبوة ويأتى بمثل القرآن وهذا هسوالآية والا فجرد تلاوة القرآن ليس آية بل قد يقرأه المتملم له فلا تكون آية لانه لم يعالنبوة ولو ادعاها لكان الله ينسيه آياء أو يقيض له من يعارضه كما ذكرتم لكانت قريشٍ وسائلي. العلمله يعلمون الزهذا باطل عد . . .

الرابع انه اذا كان اعتادكم على عدم المارضة فقولواماقاله غيركم وهوان آية سلامة ما يقوله من التناقض وان على من ادعى النبوة وكالف كاذبا فلا بد ان يتناقض أو يقيض الله له من يقول مثل ما قال واما السلامة من التناقض من غير دعوى النبوة فليست دئيلا فهذا خير من قولكم فانه قد علم ان على ما جاء من عند غير الله فائه فليست دئيلا فهذا خير من قولكم فانه قد علم ان على ما جاء من عند غير الله فائه عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) واما دعوى الضرورة فن ادعى الضرورة في عند غير الله وحدوا فيه اختلافا كثيرا) واما دعوى الضرورة فن ادعى الضرورة في كذبا دون شي ملابد ان يكون لفرق اما في المعلوم واما في المعلوم واما في المعلم والا فاذا قدر تساوى المعلومات وتساوى حال العالم بها لم يعلم بالضرورة احد المائم لها لم يعلم بالضرورة احد المائم لها لم يعلم بالضرورة احد

الخامس: انه لابد ان تكون الآية التي لذي امرا محتصا بالانبياء فانالدليلي مستخرم للمدلول عليه فآية النبي هي دليل صدقه وعلامة صدقه و رهان صدقه و كلا توجد قطالا مستزمة لصدقه وقد ادعوا ان آيات صدقهم تكون منفكة عن صدقهم تكون لساحر وكاهن ورجل صالح ولمدعى الالهية لكن لا تكون لمن يكذب في دعوى النبوة فحوزوا وجود الدليل مع عدم المدلول عليه الا اذا ادعى المدلول عليه كاذب واستدلوا على ذلك بان الساعة تخرق عندها خوار قاولا تدل على صدق احيد ولو ادعى مدعى النبوة مع تلك الحوارق لدلت قالوا فعلم ان جنسما هو معجز يوجيد بدون صدق النبي لكن مع دعوى النبوة لا يوجد الأمع الصدق والآية عنده الدعوى بدون صدق النبي لكن مع دعوى النبوة لا يوجد الأمع الصدق والآية عنده الدعوى عجردا عن الدعوى فليس بدليل ولا فرق عندهم بين خارق وخارق وخارق متساد والحارق والصدق هوالمدلول عليه فلا يكون عندهم بين خارق وخارق وخارق متساد عند قوم دون قوم وليس لهم ضابط في العادات (ولسائل) ان يقول جميع ما يفعله الله من الاسلام فهو دليل على صدق الانبياء ومستازم له وان كانت الآيات متعاديق الآيادات المنازية في مستاذم له وان كانت الآيات مدعى النبوية المنس المسالمين الذين يقبون الذين يقبون الذين يقبون المدعى النبوية على المدالي الله الميالية الذين يقبون الأنبياء فهو دليل على صدق النبوية المنس المسالمين الذين يقبون الأنبياء أو لحنس المسالمين الذين يقبون النبولية على المدون القول على على مدى النبوية المنس المسالمين الذين يقبون الخورة و مدون قوم دون قوم

فانها اذا لم تكن الالني او من يتبعه لزم ان يكون من احد القسمين والكاذب في دعوى النبوة ليس واحدامتها فالتابع للانبياء الصالح لا يكذب في دعوىالنبوة قط ولا يدعيها الا وهو صادق كالانبياء المتبعين لشرع موسى فاذاكان آية نبي احياء الله الموتى لم يمتنع ان محمى الله الموتى لنبي آخر أو ان يتبع الانبياء كما قد احمى الميت لغير واحد من الأنبياء ومن تبعهم وكان ذاك آية على نبوة محمد علياته ونبوة مِن قبله اذا كان احياء الموتى مختصا بالانبياء واتباعهم وكذلك ما يفعمله الله من الآيات والعقوبات مكذى الرال كنويق فرعون واهملاك قوم عاد بالريسح الصرصر العاتية واهلاك قوم صالح بالصيحة وامثال ذلك فان هذا جنس لم يعذب به الا من كذب الرسل فهو دليل على صدق الرسل وقد يميت الله بعض الناس بانواع معتادة من البأس كالطواعين ونحوها لكن هذا معتاد لغير مكذى الرسل اما ما عذب الله به مكذى الرسل فختص بهم ولهذا كانمن آيات الله كاقال (وآنينا ممود الناقةميصرة فظاموا بها وما نرسل بالآيات الاتخويفا) وكذلك ما محدثه من اشراط الساعة كظهور الدجال ويأجوج ومأجوج وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربهابل والنفخ في الصور وغير ذلك هو من آيات الانبياء فانهم اخبروا به قبل ان يكون فكنسهم المكذبون فاذا ظهر بعد مئين او الوف من السنين كما اخبروا به كان هذا من آيات صدقهم ولم يكن هذا الا لنبي او لمن نخبر عن نبي والحبر عن النبي هوخبر النبي ولهذا كان وجودما اخبر به الرسول من المستقبلات من آيات نبوته اذا ظهر الخبر به كماكان أخر فما مضى عرف صدقه فيا اخبر به اذكان هذا وهذا لا يمكن ان تخبربه الأنبي او من اخذ عن نبي وهو لم يأخذ عن احد من الانبياء شيئا فدل على نبوته ولهذا محتج الله له في القرآن بذلك كما قد بسط في غير هذا الموضع 🌣

واخبار الكهان فيهاكذبكثير والكاهن قد عرف أنه يكذب كثيرا مع فجوره قال تعالى (هل أنتكم على من تنزل الشياطين تنزل على قل افاك اثيم بلقــون السمع أواكثرهمكاذبون) والكهانة جنس معروف ومعروف أن الكاهن يتلقى عن الشيطان ولا بد من كذبهم وفجورهم والنبي لا يكذب قط ولا يكون الابرا تقيا فالفرق بينها [م 18 - النوات]

ثابت في نفس صفاتها وافعالها وآياتها لا يقول عاقل ان مجرد ما يفعله الكاهن هسو 
دليل ان اقترن بصادق وليس بدليل اذا لم يقترن بصادق وانه متى ادعاء كاذب لم يظهر 
على يده وهذا ايضا باطل عن ويظهر بالوجه السادس وهو انه قد ادعى جاعة من 
الكذابين النبوة وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكهان والسحرة ولم يعارضهم احد 
في ذلك المكاف والزمان وكانوا كاذبين فيطل قولهم ان الكذاب اذا اتى بمثل خوارق 
السحرة والكهان فلابدان يمنعه اللهذلك الحارق اويقيض الهمن يعارضه وهذاكا لاسودالنسي 
اللهى ادعى النبوة باليمن في حياة النبي متالية واستولى على اليمن وكان معه شيطان سحيق 
وعيق وكان يخبر بأشياه غائبة من جنس أخبار الكهان وما عارضة أحدوعرف كذبه 
وجوه متعددة وظهر من كذبه و فجوره ما ذكره الله بقوله (هل أنبشكم على من 
ومحول الحلي وبابا الرومي لعنة الله عليهم وغير هؤلاه كانت معهم شياطين كاهي مع 
السحرة والكهان عنه 
السحرة والكهان عنه 
السحرة والكهان عنه 
المحرة والكهان عنه 
المحرة والكهان عنه 
السحرة والكهان عنه 
السحرة والكهان عنه 
السحرة والكهان عنه 
المحرة والكهان عنه 
السحرة والكهان الماده 
السحرة والكهان عنه 
السحرة والكهان على على المناه عليه وغير هؤلاه كانت معهم شياطين كاهي مع 
السحرة والكهان عنه 
السحرة والكهان عنه 
السحرة والكهان عنه الله عليه وغير هؤلاه كانت معهم شياطين كاهي مع 
السحرة والكهان عنه المنه المورد المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الكذاب وكذلك المناه المناه المناه عليه والمناه المناه الم

السابع: أن آيات الانبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها ولا تحديه بالانيان بمثلها بل هي دليل على نبوته وان خلت عن هدفين القيدين وهدفا كاخبار من تقدم بنبوة محد فانه دليل على صدقه وان كان هو لم يسلم بما أخبروا به ولا يستدل به وأيضاً فما كان يظهره الله على يدبه من الآيات مثل تكثير الطعام والصراب مرات كبع الماه من بين أصابعه غير مرة وتكثير الطعام القليل حتى كنى أضاف أضاف من كان محتاجا اليه وغير ذلك كله من دلائل النبوة ولم يكن يظهرها للاستدلال بها ولا يتحدى بمثلها بل لحاجة المسلمين اليها وكذلك القاء الحليل في النار

الثامن: أن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال أحد به بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلا الى علم فهو دليل وان لم يستدل به أحد فلا آيات أدلة وبراهين تدل سواه استدل به النبي أو لم يستدل ومالا يدل اذا الميستدك به لا يدل اذا استدل به ولا ينقلب ما ليس بدليل دليلا اذا استدل به مدع لدلالتمتة التاسع أن يقال آيات الانبياء لا تكون الا خارقة المعادة ولا تكون مما يقدر

أحد على معارضة با فاختصاصها بالنبي وسلامتها عن المعارضة شرط فيها بل وفي فل دليل فانه لا يكون دليلا حتى يكون مختصاً بالمدلول عليه ولا يكون مختصاً الا اذا سلم عن المعارضة فلم يوجد مع عدم المدلول عليه مثله والا اذا وجد هو أو مثله بدون المدلول لم يكن مختصاً فلا يكون دليلا لكن كما أنه لا يكني مجرد كونه خارقالعادة أولئك القوم دون غيرهم فلا يكني أيضا عدم معارضة اولئك القوم بل لابد أن يكون مما لم يعتده غير الانبياء فيكون خارقا لعادة غير الانبياء فتى عرف أنه يوجد لفسير الانبياء بعللت دلالته ومتى عارض غسير النبي النبي بمثل ما أتى به بعلل الاختصاص وما ذكره الممتزلة وغيرهم كابن حزم من أن آيات الانبياء مختصة بهم كلام صحيح لكن كرامات الاولياء هي من دلائل النبوة فانها لا توجد الا لمن اتبع النبي الصادق فصار وجودها كوجود ما أخبر به النبي من الفيب وأما عايأتى به السحرة والكهان من المجانب كوجود ما أخبر به النبي من الفيب وأما عايأتى به السحرة والكهان من المجانب فتلك جنس معتاد لفير الانبياء وأتباعهم بل الجنس معروف بالكذب والفجور فهوخارق بالنبياء الى غسير أهله وكل صناعة فهى خارقة عند غير أهلها ولا تكون آية وآيات بالنبياء هي خارقة لفير الانبياء وان كانت معتادة للانبياء من

المائر: ان آيات الأنبياء خارجة عن مقدور من أرسل الانبياء الله وهم الجن والانس فلا تقدر الانس والجن أن يأتوا بمثل معجز الانبياء كا قال تعالى (قل الثن اجتمعتالانس والجن على أن يأتوا بمثل هدفا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لمحض ظهيرا) وأما الملائكة فلا تضر قدرتهم على مثل ذلك قان الملائكة أما تنزل على الانبياء لا تنزل على السحرة والكهان كا أن الشياطين لا تنزل على الانبياء والملائكة لا تكذب على السحرة والكهان كا أن الشياطين لا تنزل على الانبياء والملائكة بالفيب ومثل نصره له على عدوه واهلاكم له نصر أو هلاكا خارجين عن العادة كا بالفيب ومثل نصره له على عدوه واهلاكم له نصر أو هلاكا خارجين عن العادة كا فعلت الملائكة يوم بدر وغيره وكا فعلت بعريم والمسح ونحو ذلك فعلت المربع والمسح ونحو ذلك لم يكن هذا خارجا عما اعتاده الانبياء بل هدنا المس لفير الأنبياء فلا يقول أن غير الانبياء اعتادوه فنقضت عادتهم بل هذا لم يعتده الا الانبياء وهو مناقض فيش كاعادة الاحمين بمنى انه الا يوجدفها اعتاده بنواتم في جيع الاصناف غير الانبياء كاعتاده الاحمين عن الانبياء كاعتاده الاحمين عمنى انه الا يوجدفها اعتاده بنواتم في جيع الاصناف غير الانبياء كاعتاده الاحمين عمنى انه الا يوجدفها اعتاده بنواتم في جيع الاصناف غير الانبياء كاعتاده الاحمين عمن الانبياء كالعتاده الاحمين عمن الانبياء كاعتاده الاحمين عمنى انه الا يوجدفها اعتاده بنواتم في جيع الاصناف غير الانبياء كاعتادها

العجائب من السحر والكهانة والصناعات العجيبة وما يستعينون عليه بالجن والانس والقوى الطبيعية مثل الطلاسم وغيرها فكل همذا معتاد معروف لغير الانبياء وهؤلاء جعلوا الطلامم من جنس المحزات وقالوا لو أتى بها نهى لكانت آية له واذا أتى بها من A يدع النبوة حاز وان ادعاها كاذب سلمه الله علمها أو قبض له من يعارضه وهذا قول قبيح فانه لو حِمــل شيء من معجزات الانبياء وآياتهم من جنس مايأتي به ساحر أو كاهن أو مطلم أو مخدوم من الجن لاستوى الجنسان ولم يكن فرق بين الانبياء وبين هؤلاء ولم ينميز بذلك النبي من غيره وهذا مما عظم غلط هؤلاء فيه فلم يعرفوا خصائص النبي وخصائص آياته كما أن المتفلسفة أبعد منهم عن الايمات فجعلوا للنبوة ثلاث خصائص حصول العلم بلا تعلم وقوة نفسه المؤثرة في هيولى العالم وتخيل السمع والبصر وهذه الثلاثة توجد لكثير من عوام الناس ولم يفرقوا بين النبي والساحر الابأن هذا بر وهذا فاجر والقاضي أبو بكر وأمثاله يجعلون هذاالفرق سمعيا والفرق الذي لابدمنه عندهم الاستدلال بهاوالتحدي بالمثل وهل من هؤلاء وهولاه ادخلوا مع الانبياء من ليس بنعي ولم يعرفوا خصائص الانسياء ولا خصائص آياتهم فلزمهم جمل من ليس بنبي نبيا أو جمل النبي ليس بنبي اذ كان ما ذكروه في النبوة مشترك بين الانبياء وغسيرهم فن ظن انه يكون لغير الانبياء قدح في الانبياء ان يكون هذا هودليلم يوجود مثل ماجامو1 به لغير النبي ومن ظن أنه لا يكون الا لنبي اذا رأى من فعله من متنبيكاذب وساحر وكاهن ظن أنه نبي والايمان بالنبوة أصل النجاة والسعادة فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه باب الهدى والضلال والايمان والكفر ولم يمير بين الحطأ والصواب ولما كان الدين ونحوه مبلغ علمهم بالنبوة لم يكن لها في قلوبهم من العظمة ما بجب لها فلا يستدلونها على الامور العلمية الحبرية وهي خاصــة النبي وهو الاخبار عن الفيب والانباء به فلا يستدلون بكلام الله ورسوله على الانباء بالنيب التي يقطع بها بل عملتهم ما يدعونعمن العقليات المتناقضة ولهسـذا يقرون بالحيرة في آخر عمرهم كما قال الرازى 🌣

نهاية اقسدام العقول عقال واكثر بعمى العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من حسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال

ولم نستفدمو يحتا طول عمرنا سوى ان جمنا فيفقيل وقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تسفى عليلا ولا تروى عليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الاتبات (اليه يصمدالكلم الطيب) (الرحمن على العرش استوى) واقرأ في النفى (ليسكنله شئ )(ولا يحيطون بعمله)ومن جربمن تجربتى عرف مثل معرفتي ته

الوجه الحادي عشر ان آيات الانبياء مما يعلمالعقلاء أنها مختصة مهليست مما تكون لغيرهم فيمامون أن الله لم يخلق مثلها لغير الانبياء وسواء في آياتهم التي كانت في حياة قومهم وآياتهم التي فرق الله بهما بين اتباعهم وبمن مكذبهم بنحاة هؤلاء وهلاك هؤلاء ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة لفيرهم وذلك مثل تغريق الله لجميع أهل الارض الالنوح ومن ركب معه في السفينة فهذا لم يكن قط في العالم نظيره وكذلك اهلاك قوم عاد ارم ذات العاد التي لم يخلق مثلها في البلاد مع كثرتهم وقوبتهم وعظم عماراتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد ثم أهلكوا يريح صرصم عاتبة مسخرة سبع ليال وثمانية أيام حسوماً حتى صارواكلهم كأنهسم أعجاز نخل خاوية ونجا هود ومن اتبعه فهذا لم يوجد نظيره في العالم وكذلك قوم صالح أصحاب مدائن ومساكن في السهل والحيل وَبساتين أهلكوا كلهم بصيحة واحدة فهذا لم يوجد نظيره في العالم وكذلك قوم لوط أصحاب مدائن متمددة رفعت الى السهاء ثم قلبت بهم واتبعوا بحجارة من السهاء تتبع شاذهم ونجا لوط وأهله الا امرأنه أصابها ما أصابهم فهـــذا لم يوجد نظيره في العالم وكذلك قوم فرعون وموسى حِمان عظيان ينفرق لهم النحر ﴿ فِرْقُ كالطود العظيم فيسلك هؤلاء ويخرجون سالمين فاذا سلك الآخرون انطبق علمهم الماه فهذا لم يوجد نظيره في العالم فهذه آيات تعرف العقلاء عموماً انها ليستمن جنس ما يُوت به بنو آدم وقد يحصل لبعض الناس طاعون ولبعضهم جدب ونحو ذلك وهذا مما اعتاده الناس وهو من آيات الله من وجه آخر بل كل حادث من آيات الله تعالى ولكن هذه الآيات ليست من جنس ما اعتيد وكذلك الكعبة فانها بيت من حجارة بواد غير ذي زرع ليس عندها أحد مجفظها من عدو ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها فليس عندها رغبة ولا رهبة ومع هذا فقسد حفظها بالهية والعظمة فكل

من يأتيها يأتيها خاضاً ذليلا متواضعاً في غاية التواضع وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الارض محبة وشوقا من غير باعث دنيوي وهي على هذه الحال من أَلُوف من السنين وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية [١] غيرها والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة ثم تهدم لا يرغب أحد في بنائها ولا يرهبون من خرابها وكذلك مابتيالعبادات.قد تنفير حاله على طول الزمان وقد يستولى العدو عليه كما استولى على بيت المقدس والكعبة لها خاصة ليست لغيرها وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم فانهم يظنون إن المؤثر في هذا المالم هو حركات الفلك وأن ما بني وبقيفة بني بطالع سعيد فحاووا في طالع الكمبة اذ لم يجدوا في الاشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح والعظمة والدوام والقهر والفلبة وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها قال تعالى ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ وَبِكَ بِأَصِحَابِ الفِيلُ أَلَمْ يَجِعَلُ كَيْدُهُمْ فِي تَصْلَيلُ وأُرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجملهم كعصف مأكول) قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل فهرب أهلها منهم فبرك الفيسل وامتنع من المسير الى جهتها واذا وجهوه الى غير جهتها توجه ثم جامهم من البحر طير أبابيل أى جماعات في تفرقة هُوجًا بمد فوج رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم فهذا تما لم يوجد نظيره في العالم فآيات الانبياء هي أدلة وبراهين على صدقهم والدليل يجب أن يكون مختصاً بالمدلول عليه لا يوجد مع عدمه لا يتحقق الدليل الا مع تحقق المدلول كما أن الحادث لابد له من محدث فيمتنع وجود حادث بلا محدث ولا يكون المحدث الا قادراً فيمتنع وجود الاحداث من غير قادر والفعل لا يكون الا من عالم ونحو ذلك فكذلك ما دل على صدق النبي يمتنع وجوده الا معكون النبي صادقًا ولم يجعلوا آيات الانبياء تدل دلالة عقلية مستلزمة للمداول ولا تدل بجنسها ونفسها بل قال بعضهم قد تدل وقد لا تدل وقال آخرون تدل مع الدعوى ولا تدل مع عدم الدعوى وهذا يبطل كونها دليــــلا وآخرون أرادوا تحقيق ذلك فقالوا تدل دلالةوضية من جنس دلالة اللفظ على مرادالمتكلم تدل أن قصد الدلالة ولا تدل بدون ذلك فهي تدل مع الوضع دون غيره فيقال لهموما يدل علىقصد المتكلمهو أيضاً دليلمطرد يمتنع وجودهبدونالمدلول ودلالتهتعلم بالعقل

<sup>[</sup>١] بنية على وزن فعيلة كناية عن الكعبة يقول العرب لا ورب هذه البنية

فجبيع الادلة تعلم بالعقل دلالتها على المدلول فان ذلك اللفظ أنما يدف اذا علم أن المتكلم أراد بهمذا المنيوهذا قديملم ضرورة وقد يعلم نظراً فقد يعلم قصد المتكلم بالضرورة كمايعلم أحوالالانسان بالضرورة فيفرق بينحرة الحجل وصفرة الوجسل وبين حرة المحموم وصفرة المريض بالضرورة وقديملم نظراً واستدلالا كإيملم أنعادته اذا قال كذا أن يريدكذا وانهلاينقض عادتهالا اذا بينمايدل علىانتقاضها فيعلم هـــذا كما يعلم ساثر العاديات مثل طلوع الشمسكل يوم والحسلالكل شهر وارتفاع الشمس فيالميف وانحفاضها فيالشناء ومنهذا سنةالله فيالفرق بينالانبياء واتباعهم وبين مكذبهمقال تعالى ﴿ قد خلت من قبلكم إن فسيروا في الأرض فانظروا كيفكان عاقبة المكذبين ) وقال تعالى ( فهلينظرون الامنةالأولين فلنتجد لسنة اللةتبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ) وقال تعالى ( أفلم يسيروا فيالارض فتكون لهمڤلوب يعقسلون بها أوآذان يسمعون بها فاتها لاتممي الابصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور) وقال تعالى ( وكم أهلكنا قبلهم بمن قرن همأشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هلمن محيص ان فيذلك لذكري لمن كان له قلب أوالقي السمعوهوشهيد) خ فانهذه المجاثب والآيات التي للانبياء تارة تعلم بمجرد لاخبار المتواترة وانالمنشاهد شيئا منآثارها وتارة نشاهد بالعيان آثارها الدالة على ما حدث كما قال تعالى ( وعادا و ود وقدتيين لكم من ما كنهم ) وقال تعالى (فتلك بيوتهم خاوية بما ظاموا) وقال تعالى(وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون) وقال تمالى ( ان في ذلك لا يات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم ان في ذلك لآية للمؤمنين وان كان اصحاب الأ يكه لظالمين فاتنقمنا منهم واتهما لبامام مبين) أي لبطريق موضع متبين لمن مر به آثارهم وهذه الاخبار كانتمنتشرة متواترة في العالم وقد علم الناس انها آيات للانبيله وعقوبة لمكذبيهم ولهذاكانوا يذكرونهاعند نظائرها للاعتباركما قال مؤمن آل فرعون (ياقوم اني خاف مثل يوم الاخرة مثل دأب قوم نوح وتناد وتمود والذين من بعد هم وما الله يريد ظلماًللعباد) وقال شعب ( وياقوم لابجر منكم شقاقي أن يصينكم مثل مااصاب قوم نوح او قوم هود اوقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد) والقرآن آيته باقية على طول الزمان من حين جامبه الرسول تتلي آيات التحدي به ويتلى قوله ( فليأتوا محديث مثله ان كانوا صادقين ) ( وفأتوا بعشر سورمثله ) ( و بسورة )

مثله [ وادعوا من استطعتم من دون الله ] ويتلى قوله ( قلائن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا عنل هذا القرآن لا يأتون بمنه ولو كان بعضهم لِعض ظهمراً) فنفس اخبار الرسول بهذا في أول الامر وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الخلق دليل على أنه كان خارقا يمجز الثقلين عن ممارضته وهذا لا يكون لفير الانبياء ثم مع طول الزمان قد سمه الموافق والخالف والعرب والمحم وليس في الأمم من أظهر كتاباً يقسر أم الـاس وقال انه مثله وهـــذا يعرفه على أحد وما من كلام تكلم ، الناس وان كان في أعلى طبقات البكلام لفظاً ومنى الا وقد قال الناس نظره وما يشبه ويقاربه سواء كان شمراً أو خطابة أو كلاما في العلوم والحكمة والاستدلال والوعظوالرسائل وغير ذلك وما وجد من ذلك شيُّ الا ووجد ما يشبه وبقاربه والقرآن مما يعلم الناسعربهم. وعجمهم أنه لم يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضته فلفظه آية ونظمه آية ، واخباره بالفيوب آية ، وأمره ونهيه آية ؛ ووعده ووعيده آية، وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية ، وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية ، كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم. ولذا قيل ان التوراة والانجيل والزبور لم يوجد لها نظير أَسَاً لم يضرنا ذلك فانا قلنا ان آيات الانباء لا تكون لغيرهم وان كانت لجنس الانباء كالاخبار بنيب الله فهذه آية يشتركون فيها وكذلك احياه الموتى قدكان آية لغسر واحد من الأنبياء غير المسيح كما كان ذلك لموسى وغيره ، وليس المقصود هنا ذكر تفضل بعض الانبياء على بعض بل المقصود أن جنس الانبياء متميزون عن غيرهم بالآيات والدلائل الدالة على صدقهم التي يعلم العقلاء انها لم توجد لغسيرهم فيعلمون أنها ليست لفيرهم لا عادة ولا خرق عادة بل اذا عير عنها بأنها خرق عادة وبأنهما من المحائب فالأمر المحيب هو الحارج عن نظائره وخارق العادة ما خرج عي الامر المتاد فالمراد بذلك أنها خارجة عن الامر المتاد لغير الانبياء وأنها من العجائب الحارحة عن النظائر فلا يوجد نظرها لفر الانداء واذا وجد نظرها سواه كان أعظم منها أو دونها لني فذلك توكيد لها انها من خصائص الانبياء فان الانبياء يصدق بمنهم. بسضاً فآية كل نبي آية لجيع الانبياء كما أن آيات أتباعهم آيات لهم أيضاً وهسذا أضاً من آيات الانبياء وهو تصديق بعضهم ليغض فلا يوجد من أصحاب الخوارق السجيبة

التي تكون لفير الانبياء كالسحرة والكهنة وأهل الطبائع والصناعات الامن يخالف بعضهم بمضافيا يدعواليه ويأمربه ويعادى يحضهم بعضا وكذلك اتباعهماذا كانوامن أهل الاستقامة ها أتى به الاول من الآيات فهو دليل على تبوته ونبوة من يبشر به وما أتى به الثاني فهو دلل على نموته ونمو تمزيصدقه عن تقدم فا أتىبه موسى والمسيح وغيرها من الآيات فهي آيات لنبوة مجمد لاخبارهم بنبوته فكان هذا الحبر مما دلت آياتهم علىصدقه وما أتى به محمد من إلآيات فهو دليل على اثبات جنس الانبياء مطلقاً وعلى نبوة كل من سمى في القرآن خصوصًا اذا كان.هذا مما أخبربه محمد ﷺ عنالله ودلت آياته على صدقه فنها نجبر به عن الله وحينية فاذا قدر أن التوراة أو الأنجيل أو الزبور معجز لما فيه من العلوم والاخبار عن النيوب والامر والنبي وتحو ذلك لم ينازع في ذلك بل هــذا دليل على نبوتهم . صلوات الله عليهم وعلى نبوة من أخبروا بنبوته ومن قال انها ليست بمعجزة فانأراد ليست معجزة من جهة اللفظ والنظم كالقرآن فهذا ممكن وهذا يرجع الى أهل اللغة العبرانية . وأما كون التوراة معجزة من حيث الماني لما فيها من الاخبار عن النموب أو الامر والنهي فهــــذا لا رب فيه ومما يدل على أن كتب الانبياء معجزة أت فيها الاخبار بنبوة محمد مَمَنِينَ قبل أن يبعث بمدة طويلة وهذا لا يمكن علمه بدون اعلام . الله لهم وهذا مخلاف من أُخبر بنبوته من الكهان والحواتف فان هذا أنماكان عند قريب مبعثه لما ظهرت دلائل ذلك واسترقت، الجن من الملائكة فتحدثت به وسمعته الجور من أتباع الانبياء قالني التاني اذاكان قد أخبر بما هو موجود في كتاب النبي الاول وقد وصلى اليه من جهته لم يكن آية له فان العلماء يشاركونه في هذا . وأما اذا أخير بقدر زائد لم يوجد في خبر الاول أوكان ممن لم يصل البــه خبر نبي غيره كان ذلك آية له كما يوجد في نبوة أشعيا وداود وغيرها من صفات النيما لا يوجد مثله في توراة هوسي فهذه الكتب معجزة لما فيها من أخبار النيب الذي لا يعلمه الا نبي وكذلك فيها هين الامر والنهي والوعد والوعيد ما لا يأتي به الا ني أو تابع نيوما أتي أتباع الانبياء هن جهة كونهم أتباعاً لهم مثل أمرهم بما أمروا به ونهيهم عما نهوا عنه ووعدهم بمما وعدوا به ووعيدهم بما يوعدون به فانه من خصائص الانبياء والكذاب المدعى للنبوة (م ١٥ - النبوات)

لا يأمر بجميع ما أمرت به الانبياء وينهي عن كل ما نهوا عنه فان ذلك يفسد مقصوده وهو كاذب فأجر شيطان من أعظم شياطين الانس والذي يسينه على ذلك من أعظم شياطين الحن وهؤلاء لا يتصور أن يأمروا بما أمرت به الانبياء وينهوا عما نهوا عنه لان ذلك يناقض مقصودهم بل وان أمروا بالمضفى ابتداء الامر من يخدعونه ويربطونه فلابد أن يناقضوا فيأمروا بما نهت عنه الانبياء ولا يوجبوا ما أمرت به الانبياء كا حيري مثل ذلك لمن ادعى النبسوة من الكذابين ولمن أظهر موافقة الانبياء وهو في الباطئ من المنافقين كالملاحدة الباطنية الذين يظهرون الاسلام والتشيع ابتداه ثم الهم يستحلون الشرك والفواحش والغللم ويسقطون الصلاة والصيام وغير ذلك مما جاءت يه الشريمة في أظهر خلاف ما أبطن وكان مطاعاً في الناس فلا بد أن يظهر من واطنه ما يناقض ما أظهره فكيف بمن ادعى النبوة وأظهر انه صادق على الله وهو في الباغلن كاذب على الله بل من أظهر خلاف ما أبطن من آحاد الناس يظهر حاله لمن خــبره في مدة فان الجسد مطيع للقلب والقلب هو الملك المــدبر له كا قال و ألا ان في الجــد مضفة اذا صلحت صلح لهـــا سائر الجــد ، واذا فسدت فسد لهـا سائر الحسد ألا وهي القلب، فاذا كان القلب كاذباً على الله فاجراً كانذلكأعظمالفسادفلابد أن يظهر الفساد على الجوارح، وذلك الفساد يسناقض خال الصادق على الله وقد بسط هذا في غير هــذا الموضع. وذكر أن آيات الانبياء الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة ، وأن النبي الصادق خير الناس ، والكاذب على الله شر الناس، وبينهما من الفروق ما لا محصيه الا الله . فكيف يشبُّه هذا بهذا بل لهذا من دلائل صدقه ولهذا من دلائل كذبه ما لا يمكن احصاؤه وفل من خص دايل الصدق بشئ معين فقد غلط . بل آيات الانبياء هي من آيات الله الدالة على أمره وثييه ووعده ووعيده . وآيات الله كثيرة متنوعة كآيات وجوده ووحدانيته وعلمسه وقدرته وحكته ورحمته سبحانه وتعالى: والقرآن مملوء من تفصيل آياته وتصريفها وضرب الامثال في ذلك وهو يسميها آيات ويراهين . وقد ذكرنا الفرقبين الآيات والمقاييس المكلية التي لا تدل الاعلى أمركلي في غير هذا الموضع ته

﴿ الوجه الثاني عشر ﴾ أن ما يأتي به الساحر والكاهنوأهلالطبائع والصناعات

والحيل وكل من ليس من أتباع الامياء لا يكون الا من مقدور الانس والحن ف يقدر عليه الانس من ذلك هو وأنواعه والجيل فيه كثير. وما يقدر عليه الحن هو من حِنس مقدور الانس وأنما تختلفون في الطريق . فان الساحر قد يقدر على أن يقتل الساناً بالسحر أو عرضه أو يفسد عقله أو حسه وحركه وكلامه محت لا مجامع أو لا عنهي أو لا يتكلم ونحو ذلك ؛ وهذا كله عما يقدر الانس على مثله لكن بطرق ، أُخرى والحِن يطيرون في الهواء وعلى الماء ومجملون الاجسام التقيلة كما قال العفريت السلمان (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) وهذا الجنس يكون لمن هو دون الانس والحن من الحيوان كالطيور والحيتان والانس يقدر على جنسه ولهسذا لم يكن هذا الحنس آية لني لوجوده لفر الانباه فكثر من الناس تحميله الحن بل شياطين الحن وتطربه في الهواه وتذهب به إلى مكان بعيد كما كان العفريت يحمل عرش بلقيس من الين الى مكان بعيد . ونحن نعرف من هؤلاه عدداً كثيراً وليسوا صالحين بل فيهم كفار ومنافقون وفساق وجهال لا يعرفون الشريمة والشياطين تحملهم وتطير بهم من عكان الى مكان وتحملهم الى عرفات فيشهدون عرفات من غير احرام ولا تلبيــة ولا طواف بالبت وهذا الفعل حرام . والجهال يحسون انه من كرامات الصالحين فتفعه الحن بمن يحب ذلك مكراً به وخديمــة أو خدمة لمن يستخدمهم من هؤلاء الجهال. بالشريعة وان كان له زهد وعبادة. وكذلك الجن كثيراً ما يأتون الناس بما يأخذونه من أُموال الناس من طعام وشراب ونفقة وماء وغير ذلك وهو من جنس ما يسرقه الأنسي ويأتي به الى الانسي لكن الجن تأتي بالطعام والشراب في مكان العدم ولهذا لم يكن مثل حذا آية لني وأنما كان التي مَنْظِينُ يضع يده في الماء فينسع الماء من بين أصابعه وهذا لا يقدر عليه لا انس ولا جن وكذلك الطعام القليل يصير كثيراً وهذا لا يقذر عليمه لا الجن ولا الانس ولم يأت النبي ﷺ قط بطعام من الغيب ولا شراب وأنما كان هذا قد يحصل لبعض أعجابه كما أتى خبيب بن عدى وهو أسير بمكة بقطف من عنب وهذا الجنس ليس من حصائص الانبياء ومريم عليها السلام لم تكن نبية وكانت تؤتى بطمام فان هــذا قد يكون من حلال فيكون كرامة يأتى به اما ملك واما جني مسلم وقد يكون حراماً فليس كل ما كان من آيات الانبياء يكون كرامة للصالحين وهؤلاء

يسوون بين هذا وهسذا ويقولون الفرق هو دعوى النبوة والتحدى بالمثل وهسذا عُلط فان آيات الانبياء التي دلت على نبوتهم هي أعلى مما يشتركون فيـــه هم وأتباعهم هثل الاتبان بالقرآن ومثل الاخبار بأحوال الانبياه المتقدمين وأعمم والاخبار عايكون ينوم القيامة واشراط الساعة ومثل اخراج الناقة من الأرض ومثل قلب العصا حسة وثنق النحر ومثل أن مخلق من الطين كهئة الطير فنفخ فيه فكون طيراً باذن الله وتسخير الجن لسليمان لم يكن مثله لفيره لكن من الجن المؤمنين من يعاون المؤمنيين ومن الجن الفساق والكفار من يعاون الفساق كما يعاون الانهى بعضهم بعضاً فاما طاعة مثل طاعة سليان فهذا لم يكن لفير سليان ومحمد عَيِّلَاتِي أُعطَي أَفْضُل مما أُعطى سليان فاته أرسل الى الجن وأمروا أن يؤهنوا به ويطيعوه فهو يدعوهم الىعبادة الله وطاعته لأ يأمرهم مخدمته وقضاه حوائجه كماكان سليهان يأمرهم ولا يقهرهم باليد كماكان سليهان يقهرهم بل يفعل فيهسم كما يفعل في الانس فيجاهدهم الجن المؤمنون ويقيمون الحدود على منافقهم فيتصرف فيهم تصرف العبد الرسول لا تصرف الني الملك كما كانسليان يتصرف فيهم والصالحون من أمته المتبعون له يتمونه فيها كان يأمر به الانس والجور وأخرون دون هؤلاء قد يستخدمون بمض الجن في مباحات كما قد يستخدمون بمض الانس وقد يكون ذلك مما ينقص دينهم لا سيا ان كان بسبب غير مباح وآخرون. شر من هؤلاء يستخدمون الجن في أمور محرمة من الظلم والفواحش فيقتلون نفوساً. بغير حق ويعينونهم على ما يطلبونه من الفاحشة كما محضرون لهم امرأة أو صدا أويجذبونه اليه وآخرون يستخدمونهم فيالكفر فهذءالامور ليستمن كرامات الصالحين فان كرامات الصالحين هو ما كان سبيه الايمان والتقوى لا ما كان سده الكمر والفسوف والعصيان وأيضا فالصالحون سابقوهم لا يستخدمونهم الافي طاعة الله ورسوله ومن هو دون هؤلاء لا يستخدمهم الا في مباح وأما استخذامهم في المحرمات فهـــو حرام وان كانوا أنما خدموه لطاعته لله كما لو خدم الانس رجلا صالحاً لطاعتهاته ثم استخدمهم فيها لا يجوز فهذا بمزلة من أنعم عليه بطاعته نعمة فصرفها الى معصية الله فهو آثم بذلك وكثير من هؤلاء يسلب تلك النعمة ثم قد يسلب الطاعة فيصير فاسقاً ومنهم من يرتد عن دين الاسلام فطاعة الجن للانسان ليست أعظم من طاعة الانس بل الانس

أُجِل وأعظم وأفضل وطاعتهم أنفع واذا كان المطاع من الانس قد يطاع في طاعة إلله فيكون محوداً مثاباً وقد يطاع في معصية الله فيكون مذموماً آثماً فكذلك المطاع من الجن الذي يطيمه الناس والمطاع من الانس قد يكون مطاعاً لصلاحه ودينه وقد يكون مطاعاً لملكه وقوته وقد يكون مطاعاً لنفعه لمن يخدمه بالمعاوضة فكذلك ألمطاع من الجن قد يطاع لصلاحه ودينه وقد يطاع لقوة وطك محمود أو مذموم ثم الملك اذا سار بالمدل حمد وان سار بالظلم فعاقبته مذمومةوقد يهاكمأعوانه فكذلك المطاع منالجن اذا ظلمهمأوظلم الانس بهمأوبنيرهمكانتعاقبته مذمومة وقدتقتلهالجنأو تسلط عليهمن الانس من يقتله وكل هذا واقع نعرف من ذلك من الوقائع ما يطول وصفه كما ضرف من ذلك من وقائم الانس ما يطول وصفه وليس آبات الانبياء في شي من هذا الجنس ونبينا الله السرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى أمّا أسرى به ليرى من آيات وبه الكبري وهذاهوالذي كازمن خصائصهأن مسراه كانهذاكما قالنعالي وأفتهارونه على ما يرى ولقد رآه زلة أخرى عند سدرة المنتبي عندها جنة المأوى ع وقال تعسالي [ وما جملنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس ] قال ابن عياس هي رؤيا عين أريها رسول الله وَاللَّهُ لِلهُ أُسرى به فهذا الذي كان من خصائصــه ومن أعلام نبوته واما مجرد قطع تلك المسافة فهذا يكون لمن تحمله الجن وقد قال المفريت لسليان [ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ] وحمل العرش من القصر من الين إلى الشام أبلغ من ذلك وقال الذي عند. علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك فهذا أبلغ من قطع السافة التي بين السجدين في ليلة ومحمد والله الفيلة أفضل من الذي عنده علم من الكتاب ومن سليمان فكأن الذي خصه الله به أفضل من ذلك وهو أنه أسرى به في ليلة ليريه من آياته فالحاصة أن الاسراء كان ليريه من آياته الكبرى كما رآه نزلة أُخرى عند سدرة المنتهي عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشي ما زاغ البصر وما طني: فبذا ماحصل مثله لا لسليان ولا لنيره والحن وان قدروا على عمل بعض الناس في الهواء فلا يقدرون على اصعاده الى السهاء واراءته آيات ربه الكبرى فكان حيريل الذي اصطفاء الله لرسالته والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وكان

المقصود من الاسراه أن يربه ما رآه من آياته الكبرى ثم يخير به الناس فلما أخر به كذب به من كذب من المشركين وصدق به الصديق وأمثاله من المؤمنين فكان ذلك ابتلاه ومحنة الناس كما قال [ وما جملنا الرؤية التى أربناك الا فتنة الناس ] أى محنة وابتلاه الناس لشيز المؤمن عن الكافر وكان فيا أخبرهم به أنه رأى الجنة والنار وهذا ثما يخوفهم به قال تمالى [ ونحوفهم فا يزيدهم الا طفياناً كبيراً ] والرسول لما أخرهم بما رآه كذبوه في نفس الاسراه وأنكروا أن يكون أسرى به الى المسجد الاقصى فلما سألوه عن سفته فوصفه لهم وقد علموا أنه لم يره قبل ذلك وصدقه من وآه منهم كان ذلك دليلا على صدقه في المسرى فلم يمكنهم مع ذلك تكذبه فيا لم يروه وأخبر الله تعالى بالمسرى الى المسجد الاقصى الانهم قد علموا صدقه في ذلك بما أخرهم به من علاماته فلا يمكنهم تكذبه في ذلك . وذكر انه رأى من آيات ويه الكبرى ولم يمين ما رآه وهو حبريل الذي رآه في صورته التى خلق عليها مرتين لان وقية جبريل هي من تمام نبوته وعا يبين أن الذي أتاه بالقرآن ملك لا شيطان كاقال في سورة اذا الشمس كورت [ انه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين هماع غ أمين ] ثم قال [ وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المسين وما هو على معنين وما هو على معنين وما هو على الدين أن ينهون ان هو الاذكر العالمين ] بد

## فصل

ومما يبين ضعف طريقة هؤلاء أنهم قالوا المسجزات لا تدل مجنسها على النبوة بل يوجد مثل المسجز من كل وجه ولا يدل على النبوة كاشراط الساعة وكا يوجد المسحرة والكبان والصالحين من الحوارق التي عائل آيات الانبياء فيها زعمه هؤلاء قالوا لكن الفرق أن هذا يدعى النبوة ويحتج بها ويتحداج بالمثل فلا يقدر أحد على ممارضته وأولئك لو ادعوا النبوة لمنعهم الله منها وان كانوا قبل ذلك غير ممنوعين منها أو لقيض لحم من يعارضهم ولو عارضوا بها نبياً لمنعهم الله اياها ليسلم دليسل النبوة قالوا والمسجز أما يدلدلالة وضعية بالجمل والقصم كدلالة الالفاظ والمقد والحط والملامات التي يجيطها الناس بينهم فيقال لهم هذه الاموركها أعا تدل اذا تقدم علم المدلول بها أن الدال

حيمالها علامة كما يوكل الرجل وكيلا ويجبل بينه وبينه علامة اما وضع يده على ترقوته وِامَا وَضَعَ خَصَرِهُ وَامَا وَضَعَ يَدُهُ عَلَى رَأْتِهُ فَنْ جَاءٍ بَهِذَهُ العَلامَةُ عَلِمُ أَنْ مُوكِله أُرسَه فإما اذا لم يتقدم ذلك لم تكن دلالة حبلية وضية اصطلاحية وآيات الانبياء لم تتقمم قبلها من الرب مواضعة بينه وبين المباد قالوا هي تشبه ما اذا قال الرجل لموكله والرسول لمرسله انك أرسلتني الى حؤلاء القوم فان كنت أرسلتني فقهواقمد ليعلموا أنك أرسلتني فاذا قام وقعد عقب طاب الرسول علم الحاضرون انه قام وقعد ليملهم أنه رسوله وإن كان بدون طلبه قد يقوم ويقعد لامور أخرى فيقال لهم هنا لما علم الحاضرون انتفاء داع يدعوه الا قصد التصديق علموا أنه قصد تصديقه ولهذا لو جوزوا قيامه لحاجة والتقسيم بما يعلم به الدليل وان لم يقصده الدليل حتى أن الرجل المشهور اذا خرج في غير وقت خروجه المعتاد فقد يعرف كثير من الناس لاى شيَّ خرج لعلمهم بانتفاء غيره وأن خروجه له مناسب وان لم يكن هنا أحد طلب الاستدلال فحروج الانسان عن عادته قد يكون لاسباب فاذا اقترن بسبب صالح وعلم انتفاه غيره علم أنه لذاك السبب وهذا أنما يكون نمن يفعل لداع يدعوه والرباتعالي عندهملا يفعل لداع يدعوه فلزمهم اما ابطال أصلهم واما ابطال هذء الدلالة وأيضاً فيقال لهم بل الدليل دللجنسه وهو هذا الفعل الذي لم يفعل الا لهذا الطلب ومتى وجد هذا كان جنسه دليلا وليست الدعوى جزءا من الدليل بل طلب الاعلام بهذا الفعل مع الفعل هو الدليل ولهذا لو قال فافعل ما يدل على صدقى وقام وقعد لم يدل على صــدقه مخلاف ما اذا قال فقم واقعد ولو قال فاظهر ما يدل على صدقي فلا بد أن يظهر ما يدل جنسه أنه دليل كَتُولُ أُو خَطَّ أُو غير ذلك أو خلمة تختص بمثل ذلك ففرق بين أن يطلب فعلا معيناً. ركمتين أو غير ذلك من الافعال دل على صدقه وان كان ذلك معتاداً له أن يفعله فلبس من شرط دلالته أن يخرج عن عادته لكن شرط دلالته ان يعلم أنه فِعله لاجل الإعلام محيث لا يكون هناك سبب داع غير الاعلام وحينئذ فهو دال لجنسه وكذلك يقال الرب اذا خرق العادة لمدعى الرسالة عقب مطالبته بآية علم أن اقد لم يخلق تلك

الادلة على صدقه فهذا يدل وهذا أنما يتم مع كون الرب يفعل شيئاً لاجل شئ ۖ آخر وحينئذ فقد يكون من شرط الدليل مطالبة الطالب بدليك لا أن نفس الدعوى عي جزه الدليل وفرق بـين طلبه من الرب آية أو طلبهم منــه آية وبـين الدعوى فاظهار ما يظهره الرب عقب طلبهم أو طلبه قد يقال فيه انالطلب جزء الدليل وأنهلو أظهر، بدون الطلب لم يدل وأما نفس دعوى النبوة فليست جزءاً وعلى هذا فاذا قدر أنه يغمل ذلك عند طلبه أو طلب غيره آية دل على صدقه لكن هذا يكون اذا علم أنه لم يفعله الا لاعلام أولئك بصدقه وهذا لا يكون الا بأن يتمنز جنس ما دل به عن غيره ولا يجوز أن يدل مع وجود مثله من غير دلالة بل متى قدر وجود مثله من غيردلالة بعلل كونه دليلا ولوكانت الدعوىجزءا من الدليل لكانت المعارضة لا تكون الامع دعوى النبوة فلو أُتُوا بمثل القرآن من غير دعوى النبوة لم يكونوا عارضو. وهذا خلاف ما في القرآن وخلاف ما أجع المسلمون بل المقلاء والله أعلموهم يسمون مايكون بقصد الدال كالكلام دليلا وضعياً فالاقوال والافعال التي يقصب له بها الدلالة كالعقد وما يجهله الرجل علامة ونحو ذلك يسمونه دليلا وضمياً ويسمون ما يدل مطلقاً دليلا عقلياً والاجود أن يقال جميع الادلة عقلية بمنى أن المقل اذا تصورها علم أنها تدل فان الدليل هو ما يكون النظر الصحيح فيه مفضياً الى العلم بالمدلول عليه وأنما يكون النظر الصحيح لمن يعقل دلالة الدليل فمن لم يعقل كون الدليـــل مستلزماً للمدلول لم يستدل به ومن عقل ذلك استدل به فهو يدل بصفة هو في نفسه عليها لا بصفة هي في المستدل لكن كونه عقلياً يرجع الى أن المستدل علمه بعقله وهذا صفة في المستدل لافيه أو الاجود أن يقال الدليل قد يدل بمجرده وقد يدل بقصد الدال على دلالته فالاول لايحتاج الى قصد الدلالة كما تقول النحاة ان الاصوات تدل بالطبع وتدل بالوضيع فالذي يدل بالطبع كالنحنحة والسمال والبكاء وتحو ذلك من الاصوات وهسذا ليس كلاماً وحينتذ فا يدل بقصد الدال أحق بالدلالة ودلالته أكل ولهـــذا كانت دلالة السكلام على مقصود المتكلم وهي دلالة سمية أكل من جيع أنواع الادلة على مراده وهو البيان الذي علمه الله الانسان وامتن بذلك على عباد. فمنها ما يدل بمجرد.ومنها ما يدل بقصد الدال فإذا انضم اليم ما يعرف أنه قصم الدلالة مل فالدليل هنا في

الحقيقة قصد الدال للدلالة وهي دلالة لا تنتقض اذا لم يجوز عليه آلكذب وآنما الذى هل به على قصده هو دل مجعله دليلا لم يدل بمجرده فهو دليل بالاختيار لا بمجرده خالاقوال والافعال التي يقصديها الدلالة تدل باختيار الدال بها لا بمحردها ودلالتها تنلم بالعقل وقد يفتقر من العقل الى أكثر بما يفتفر اليه العقلي المجرد لانها تحتاج الى إنَّ يعلم قصد الدال ولكن ما يحصل بها من الدلالة اوضح واكثر كالـــكلام وعلى هذا فاذا اريد تقسيمها الى عقلي ووضعي اي الى عقلي مجرد والى وضعي مجتاج مع العقل إلى قصد من الدال فهو تقسيم صحيح،فدال يعلم بمجردالعقل وهذا لا يحتاج مع العقل الى السمع أو غيره وحينه فاذا قيل في السمعيات إنها ليست عقلية ايلا يكني فيها مجرد العقل بل لابدمن انضام السمع اليه وكذلك ذكر الرازى وغيره ان السمع المحض لا يدل بل لإبد من العقل وهذا صحيح فان العقل شرط في جيم العلوم التي تختص بالعقلاء واللهَأْعلم ومما يلزم أولئك ان ماكان يظهر على يد النبي ﷺ فيكل وقت من الاوقات ليست دليلا على نبوته لانه لم يكن كلما ظهر شي. من ذلك احتج به وتحدى الناس بالاتيان ممته بل لم ينقل عنه التحدي الا في القرآن خاصة ولا نقل التحدي عن غيره من إلانبياء مثل موسى والمسيح وصالح ولكن السحرة لما عارضوا موسى ابطل معارضتهم هِ هذا الذي قالوه يوجب ان لا تسكون كرامات الاولياء من جملة المحزات وقد ذكر غير واحد من العلماء ان كرامات الاوليا. معجزات لنبيهم وهي من آيات نبوته وهذاهو لِلصواب كقمة أنى مسلم الحولاني وغيره بما جرى لهذه الامة من الايات ومثل ما كان يظهر على أيدى الحواريين وعلى يد موسى واتباعه لأنه جمل التحدى بالمثل جزءا من دليله وآيته فلا يكون دليلا حتى يتحداهم بالمثل بل قد علم ان نفس استدلال للستدل بالدليل يوجب اختصاصه بالمدلول عليه وهل من أتى بأآية هي دليل ويرهان وحجة فقد علم أنه يقول انها مستازمة للمدلول عليه لا يوجدمم عدمه فلا يمكن أحدا أن يعارضها فيأتى بمثلها مع عدم المدلول عليه وهؤلا ، جعلوا من جلة الدليل دعوى النبوة والاحتجاج به والتحدى بالمثل ثلاثة أشياء وهذه الثلاثة هي أجزاء الدليل ودعوى النبوة هو الذي تقام عليه البينة والذي تقام عليه الحجة ليس هو جزءًا من الحجسة [ م١٦٦ - النبوات ]

والدعوى تسمى مدلولا عليها ونفس المدعي يسمي مدلولا عليه وثبوت المدعاة مدلولا عليه والعلم بشوته يسمى مدلولا عليه فهنا دعوى النبوة وهنا البوة المدعاة قبلان يعلم بتوتها وكذلك سائر الدعاوى قبل ان دعى تحريم النبيذ المتازع فيه فهنا دعواء التحريم ونفس التحريم هلهو ثابت أم منتف وثبوت التحريم في نفس الامر والعلم بالتحريم وكذلك من ادعى حقائم منتف وثبوت التحريم في نفس الامر والعلم بالتحقاقة ذلك الحق وهنا ثبوت عند الحاكم فهنا دعواء الحق وهنا نفس المدعى وهو استحقاقة ذلك الحق وهنا ثبوت المدلول عليه الذي هو المدعى وثبوته في نفس الامرسواء ادعاء مدع أولم يدعه وسواء علمه عالم أولم يعلمه فان الدليل مستازم للعدلول عليه مستازم لحرمة النبيذ واستحقاق فليست الحق وثبوت الحرمة في نفس الامر مستازم للحرمة واما مجرد الحرمة المتصورة فليست المحقق وثبوت الحرمة في نفس الامر مستازم للحرمة واما مجرد الحرمة المتصورة فليست مستازة لوجودها في نفس الامر مستازم للعرمة واما مجرد الحرمة المتصورة فليست مستازة لوجودها في نفس الامر مستازة للحرمة واما مجرد الحرمة المتصورة فليست وستازة لوجودها في نفس الامر والمقالم المورقي الانجازة الدورة والما مجرد الحرمة المتصورة والما تعرف والماتين والله أعلمة المستازة لوجودها في نفس الامر والم المستورة والماتورة والمات

## فصل

وقدد كر القاضى أبوبكر أن من المثبتة الحيزين للكرامات من أجاب عن حية النفاة بان قال الاداة على ضريب علية ووضية فالعقلى يدل نفسه وجنسه والوضمى يدل مع المواطأة ولا يدل منه مع عدمها كعد العشرة وضعف أبوبكر هذا بان قال لحمان يقولوا إذا كانت المعجزات تجرى بجرى القول فحيث قصدت دلت وعده ان الامر ليس كذلك قلت بلهذا القائل أحسن لانهاتدل اداقصدت بهاالد لالة مثل قيام الامر وقعوده اذا طلب ذلك منه ومثل العلامة التي تكون للشخص اذا جعلها علامة فحيث قصد الدلالة بدلكن لازم هذا الالايكون الااداطلب الاستدلال بهالانفس الدعوى ثم إنه ذكر ان الخارق به دلكن لازم هذا الالايكون الااداطلب الاستدلال بهالانفس الدعوى ثم إنه ذكر ان الخارق النا ينهم عن المارضة فيكون ذلك خرق عادة ثم قال في الكرامات لا مجوز ان تكشر حتى تصد عادة لان من حق المعجز على قولنا وقولهم ان يكون خارقا للعادة فسلا تجوز ادامة ظهوره فيصير عادة بل يقع نادرا وقد حوزوا في السحر والكهانة ان يكون عدد دعوى النبوة ينهم من المارضة فيكانت الكرامات اولى بذلك

هي عادة للصالحين واذا ادعى النبوة صادق منع من المعارضة فهـــذا اضطراب آخر تنه وادعى اجماع الامة على أنها لا تغلير على فاسق ولولا الاجياع لجوز ذلك لانه لاينقض دليل النبوة فصارت تدل على الولاية بالاجاع على انها لا تظهر الا على يد نبي أو ولى فبهذا الاجماع يعلم انمن ظهرت على يده ولى لله اذا لم يدع النبوة 🌣 وهذا تناقض من وجهين احدها انهم قد قالو انها لا تدل على الولاية لأن الولى من مات على الايمان وهذا غير معلوم. الثاني انه يقال آذا جوزت ان يظهر عسلي يد الساحر والكاهري ونحوها من الكفار ما هو من جنس المعجزات والكرامات وقلت مجب ان لا يستشي من السحر شيء لا يفعل عنده الا ما ورد الاحياع والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحر ولا يفعل عنده كفلق البحر ونحوة فيكون الفرق بين السحر وغيره انمة يعلم بهذا الاجاع أن ثبت والا فعندك مجوز أن يظهر على يد الساحر فل ما يظهر على يد الني اذا لم يدع النبوة ولا يحتج بذلك اذا ادعى النبوة وعارضه معمارض بالمشمل فكف تقول مع هذا إن الحوارق تدل على الولاية بالاجاع وانت تجوز ظهورها على أيدى الكفار من السحرة والكيان فإن قال السحر والكيانة كانا قبل الرسول فلما حاه بعلا قبل انت قد اثنت ان نفسه محر بعدالنوة وان المحركان على عهد المحابة وقتلوا الساحر وذئرت اجماع الفقهاء علىان السحر يكون من المسلمين واهل الكتاب والساحر ليس بولي لله والسحر عندك هو من جنس الكرامات الجيع خارق للعادة لم يستدل به على النبوة فكيف تقول مع هذا ان الحوارق لا تكون الالنبي اوولي وانت أثبتها للكفار وهذاكله من جهة انه اخذ جنس الحوارق مشتركا فجوز ال يكون للنبي وغير الني مع قوله ان الحارق لابد ان يكون خارقا لعادة جميع المرسل اليهم ولكن عنده هذا بحصل بعدم المعارضة وحينئذ فاشتراط كونه خارقا ومختصا بمقدور الرب باطل وهسو قد حكى ان الاجماع على ان المعجز لا بد ان يكونخارقا للعادة فقال:اعلموا رحمكم الله انالكل من سائر الامم قد شرطوا في صفة المعجزان يكون خارقا للعادة ثم قال في فصول الكرامات 🌣

# فصـــل

ويقال لهم ان من الناس من لا يشترط فيالاً يَّة المجزّة ان تكونخارقا للمادةوهذاكما ذكر اجاع الناس على إنه لايدل على صدق النبي الا المعجز ات فقال في الاستدلال على الما لولم تدل لزم عجز القديم اذ لا دليل بقول كل احداثيث النبوة على نبوة الرسل وصدقهم الا ظهورالمجزة فهذا اجماع لاخلاف فيه فلوظهرت على يد المتنى لبطلت دلالةالنبوة ولوجب عجز القديم عن دليل يدل على نبوتهم وهو نفسه قد ذكر في ذلك عدة اقوال فيغير هذا الكتاب. وايضا فالاستدلال بالاجاع أنما يكون بعد ثبوت النبوة فسلا مجتبج على مقدمات دليل النبوة بمجرد الاجماع وهؤلاه أنما اوقمهم في هذه المناقضات ان القدرية يجعلون لربهم شريعة بالقياس على خلقه ويقولون لانجوز أن يفعل كذا ولا ان يفعل كذا كقولهم لا مجوز ان يضل هذا فانا لو جوزنا عليه الاضلال لجاز ان يظهر المحزات على ايدى الكذابين فان غايه ذلك انه اضلال واذا جاز ذلك لم يبق دليل على صدق الانبياء ولم يفرق بين الصادق والكاذب فعارضهم هؤلاء بان قالوا مجوز ان يفعل فل ممكن مقدور ليس يجب ان ينزه عن فعل من الافعال وليس في المكنات ما هو قبيح اوظلم او سيء بل كل ذلك حسن وعدل فله ان يفعله فقيسل لهم فجوزوا اظهار المعجزات على أيدى الكذابين ففتقوا لهم فتقا فقالوا هذا يلزم منه عجز الرب عن أن ينصب دليلا يدل على صدق الني وأن كان يمكنه أن يعسرف صدقهم بالضرورة فذاك يوجب ان يعرفوا نفسه بالضرورة وهويرفع التكليف والتحقيقي ان اظهار المعجزات الدالة على صدق الانبياء على يد الكاذب لا مجوز لكن قيل الامتناع ذلك في نفسه كما قاله الاشعرىوقيل لان ذلك يمتنع في حكمة الرب وعدله وهذا أسح فانه قادر على ذلك لكن لو فعله بطلت دلالة المعجز على الصدق وهذا كما أنه قادر على سلب المقول ولو فمل ذلك لبطلت الملوم وهو سبحانه لو فعسل ذلك قادر على تعريف الصدق بالضرورة وقادر على ان لا يعرف بذلك ولا يميز للناس بين الصادق والكاذب لكنه لايفعل هذا المقدور ونحن نعلم بالاضطرار انه لايفعل ذلك وانه لا يبعث انبياه صادقين يبلغون وسالته ويأمر الناس باتباعهم ويتوعد من كغيهم

فيقوم آخرون كذابون يدعون مثلذلك وهو يسوى بينهؤلا وهؤلا فيجيع مايفرق به بين الصادق والكاذب بل قد علمنا من سنته انه لا يسوى في دلائل الصدق الكفم. يس المحدث الصادق والكاذب والشاهد الصادق والكاذب وبين الذي يعامل النياس بالصدق والكذب وبين الذي يظهر الأسلام صادقا والذي يظهره نفاقا وكذبا بل عر هذا من هذا بالدلائل الكترة كاعر بين المادل وبين الطالم وبين الأمين وبين الخائن فان هذا مقتضي سنته التي لا تنمدل وحكمته التي هو منزه عن نقبضها وعدله سبحانه بتسويته بين المهاثلات وتفريقه بين المختلفات فكيف يسوى بين افضل الناس وأكملهم صدقا وبين أكذب الناس وشرهم كذبا فيها يعود الى فساد العمالم في العقسول والاديان والابضاع والاموال والدنيا والآخرة وقول القدر اذاجاز عليه أضلال من أضه جاز عليه اضلال بعض الناس يقال له اولا ليس اظهار المعجزة على ايدى الكذابين من باب الاضلال بل لو ظهرت على يده لكانت لا تــدل على الصــدق فلم يكن دليلا يفرق به بين الصدق والكذب وعدم الدليل يوجب عدم العلم بذلك الدليل لايوجب اعتقاد نقيضه ولو كانلايظهرها الاعلى يدكاذب لكانت أنما تدل علم ألكذب فالاشتراك بين الصنفين يرفع دلالتها واختصاص احدها بها يوجب دلالتهة على المختص ويقال ثانيا تجويز إضلال طائفة ممنة بمنى انه حصل لهمالضلال لمدم نظرهم واستدلالهم وقصدهم الحق وجعل قلوبهم معرضة عن طلب الحق وقصده وإنها تكذب الصادق ليس هو مثل اضلال البالم كله ورفع ما يعرف به الحق من الباطل بل مثال هذا مثل من قال اذا جاز ان يعمى طائفة من الناس جاز ان يسمى جيع الناس فلا يري أحد شيئا واذا جاز ان يصم بعض الناس جاز ان يصم جيعهم فلا يسمع احمه شيئًا وإذا جاز أن يزمن بعض الناس أو يشل يديه جاز أزمان جميع الناس وأشلال أيديهم حتى لا يقدر احد في العالم على شيء ولا بطش بيده واذا حاز ان مجنن بعض الناس جاز ان يجنن جيمم حتى لا يبقى في الارض الا مجنون لا عاقل واذا حاز ان يميت بعض الناس جاز ان يميتهم كلهم في ساعة واحدة مع بقاء العالم على ماهو عليهوان يقال اذا جاز ان يضل بعض الناسعن قبول بعص الحق جاز ان يضهعن قبول كل حق حتى. لا يصدق احدا في شيء ولا يقلل شيئًا مما يقال له فلا يأ كل ولايشرب ولا للس ولا ينام

وان كار من اشل حازان يغمل به هذا كلهوهذاكله عما يعرف بضرورة العقل الفرق ينها ومن سوى بين هذا وهذا كان مصابا في عقله وآيات الانباء هي من هذا الباب فلو لم عمر من الصادق والكاذب لسكان قد يعث أنساء يبلغون رسالته ويأمرون عما أمربه من اطاعهم سعمد في الدنيا والآخرة ومن كنبهم شقى في الدنيا والآخسرة وآخرين كذابين يبلغون عنه مالم يقله ويامرون بما نهى عنه وينهون عما اص به ومن اتمهم شقى في الدنيا والأخرة ولم مجملاً حد سيلا الىالتمييز بن هؤلاه وهؤلاه وهذا أعظم منزان يقال انه خلق أطعمة نافعة وسموما قاتلة ولم يميز بينها بلكل ما اكلهالناس حاز ان يكون من هذا وهذاومعلومان من جوزمثل هذا على الله فهومصاب في عقله ثم ان الله جمل الاشياء متلا زمة وكل ملزومهو دليل على لازمه فالصدقاله لوازم كثرة فان مرركان يصدق ويتحرى الصدق كانمن لوازمه انه لا يتعمد الكذب ولابخبر بخبرين متناقبين عمدا ولا يبطن خلاف ما يظهر ولا يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ولا يخون امانته ولا مجحد حقا هو عليه الى امثال هذه الامور التي يمتنع ان تكون لازمة الالصادق فاذا اننفت انتفى الصدق واذا وجدت كانت مستازمة لصدقه والكاذب بالمكس لوازمه بخلاف ذلك وهذا لأن الانسان حي ناطق والنطق من لوازمه الظاهرة لبني جَّسه ومن لوازم النطق الحبر فانه الزم له من الأمر والطلب حتى قد قيل ان جيم انواع الكلام يعود الى الخبر فلزم ان يكون موزلو ازمالانسان اخباره وظهور اخباره وكثرته وان هذا لا بد من وجوده حيث كان وحينئذ فاذا كان كذابا عرف الناس كذبه لكثرة مة يظهر منه من الحبر عن الشيء مخلاف ما هو عليه من أحوال نفسه وغيره ونما رآم وسمعه وقيل له في الشهادة والغيب ولهذا كلمنكان كاذبا ظهر عليه كذبه بعد مدةسواه كان مدعياً للنبوء أوكان كاذبا في العلم ونقله أو في الشهادة أو في غير ذلك وأن كان مطاعا كان ظهوركذبه اكثر لما فيه من الفساد وفي الصحيح عن النبي ﷺ إنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر ويروى وفقير مختال ولهـــذا كثير من اهــــل الدول كانوا يتواصون بالكذب وكتهان امورهم ثم يظهر كالقرامطة ولهذا امتنع اتفاق الناس عملي الكذب والكتمان من غير تواطيء لما جعل الله في النفوس من الداعي إلى الصدق السان

وجمل الله في القلوب هداية ومعرفة بين هذا وهذا ولم يعرف قط في بنى آدم أنه المتبه صادق بكاذب الامدة قليلة ثم يظهر الامر وليس هذا كالفلال في امور خفية ومشتبة على اكتراك اس فان التعييز بين الصادق والكاذب يظهر لجمور الناس وعمتهم بعد مدة ولا يطول اشتباء ذلك عليهم وأنما يشتبه الامر عليهم فيه لم يتعمد فيه الكذب بل أخطأ اصحابه فاخذ عنهم تقليدا لهم واما مع كون اصحابه يتعمدون الكذب فهذا بلا يخفي على عامة الناس منه

### فصـــــل

وقد تقدم ذكر بعض الفروق بعن آبات الانبياء وغيرهم وبينها وبين غيرها من الفروق ما لا يكاد مجمى لله الاول النالني صادق فيما يخبر به عن الكتب لا يكذب قط ومن خالفهم من السحرة والكهان لا بدان يكذب كما قال ( هل انبؤكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم). الثاني من جهة ما يأمر به هذا ويفعله ومن جهة ما يأمر يه هذا ويفعله فان الانبياء لا يأمرون الا بالمدل وطلب الآخرة وعباة الله وحسده جواعمالهم البر والتقوى ومخانفوهم يأمرون بالشرك والغلغ ويعظمون الدنيا وفي أعمالهم الاثم والمدوان. الثالث ان السحر والكهانة ونحسوها المور مصادة معروفة الاصحابها ليست خارقه لعامتهم وآيات الانبياء لا تكون الالهم ولمن اتبعهم . الرابع ان الكيانة والسحريناله الانسان بتعلمه وسعيه واكتسابه وهذا مجرب عند الباس بخلاف إلنه : فانه لا ناليا احدياً كتسابه. الحامس أن النبوة لو قدر أنها تنال بالكسب فأنما إنال بالاعمال الصالحة والصدق والعدل والتوحيد لاتحصل مع الكذب على مزدون الله فضلا عن ان تحصل مع الكذب على الله فالطريق الذي تحصل به لو حصلت بالكسب مستلزم للصدق على الله فيما يخبر به . السادس ان ما يأتي به الكهان والسحرة لا يخرج عن كونه مقدور1 للجن والانس وهم مأمورن بطاعة الرسلوآيات الرسل لا يقدر عليها لا جن ولا انس بلهي خارقة لعادة كل من ارسل الذي اليه ( قل لئن اجتمعت الانس والحبن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لجمض ظهيرا). السابع أن هذه يمكن أز تمارض بمثلها وآباء الانه الدلاء ك. أحدا أن

يعارضها بمثلها . التامن ان تلك ليست خارقة لعادات بنى آدم بل كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الانبياء وأما آيات الانبياء فليست معتادة لفيرالصادقين على اقد ولن صدفهم التاشع أن هذه قد لا يقدر عليها مخلوق لا الملائكة ولا غيرهم كاترل القرآن وتكليم مومى وتلك تقدر عليها الجن والصباطين. العاشر أنه اذا كان من الابات ما يقدر سله واتما الملائكة فان الملائكة لا تكذب على الله ولا تقول لبشر أن الله أرسلك ولم يرسله واتما لهادة الصالحين وآيات الانبياء خارقة لعادة الصالحين وهذه تنال بالصلاح بدعائهم ومعجزات الانبياء لا تنال بذلك ولو طلبها الناس حتى يأذن الله فيها قل أعما الابات عند الله قل أن الله قادر على أن يترل آية ، الحادى عشر أن الذي قد الساحر والكاهن له نظراء يشربهم وكذلك الساحر والكاهن له نظراء يشربهم وكذلك الساحر والكاهن له نظراء يشربهم الثانى عشر أن الذي لا يأمم الا بمصالح المباد في الماش والماد فيأمم بالمعروف وينهى عن المنكر فيأمم بالتوحيد والاخلاص والصدق وينهى عن الشرك والكافة كاتوافقه الانبياء قبله فيصدقه وينهى عن الشرك والكافة كاتوافقه الانبياء قبله فيصدقه عنها علم خا

### فصل

ومن تدبر هذا وغيره تبين له ان جميع ما ابتدعه المتكامون وعيرهم مما يخالف الكتاب والسنة فانه باطل ولارب أن المؤمن بعلم من حيث الجماة أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل لكن كثير من الناس لا يعلم ذلك في المسائل المفصلة لا يعرف ما الذي يوافق الكتاب والسنة وما الذي يخالفه كاقد أصاب كثير من الناس في الكتاب الصنفة في الكلام في أصول الدين وفي الرأى والتصوف وغير ذلك فكثير منهم قد اتبع طائفة يطن أن ما يقولونه هوالحق وكلهم على خطأ وضلال ولقد أحسن الامام أحمد في قوله في خطته وانكانت مأثورة عمن تقدم المحدلة الذي جل في كل زمان فترة من الرسل بقابا من أهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصيرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويسمرون بنور الله أهل المممن فتكمن قتيل لابليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد يفي وسمرون بنور الله أهل المدى فكمن قتيل لابليس قد أحيوه وكم من ضال الله قدر في في أحسن أثرهم على الناس وأقع أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف

الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الحاهلين الذين عقدوا الوبة البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغيرعلم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ومخدعون جهال الناس يمايشهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين فهؤ لاءأهل البدع من أهل الكلام وغيرهم كاقال مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب وتصديق ماذكر هانكلا تجد طائفة منهم توافق الكتاب والسنة فياجعلوه أصول دينهم بللكل طائفة أصول دين لهمفهي أصول دينهم الذيهم عليه ليس عي أصول الدين الذي بعن الله بهر سوله وأنزل به كتابه وماهم عليه من الدين ليس كله موافقاً للرسولولا كلمخالفالهبل بعضهموافق وبعضه مخالف بمنزلة أهل الكتاب الذين لبسوا الحق بالباطل كما قال تعالى ( يابني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم واياى فارهبون وآمنوابما أنزلتمصدقا لمامعكم ولاتكونوا أول كافربه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلاواياى فاتقون ولاتلسواالحق بالباطل وتكتمواالحق وأنتم تعلمون وقال تعالى (ياأهل الكتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحقو أنتم تعلمون) لكن بعض الطوائف أكثر مخالفة للرسول مزيعضوبعضها أظهرمخالفة ولكن الظهور أمرنسبي فمن عرف السنة ظهرت له مخالفة منخالفها فقدتظهر مخالفة بمضهم للسنة لبعض الناس لعلمسه بالسنة دونءمن لايعلم منهاما يعلعه هووقدتكون السنة في ذلك معلومة عنسد جهور الامة فتظهر مخالفةمن خالفها كما تظهر للجمهور مخالفة الرافضة للسنة وعندالجمهور هم المخالفون للسنة فيقولون أنت سنى أو رافضى وكذلك الخوارج لماكانوا أهلسيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حينكانوا يقانلون الناس وأمااليوم فلايعرفهم اكثرالناس وبدع القدرية والمرجئة ونحوهم لانظهر مخالفتها بظهور هذين وهاتان البدعتان ظهرتا لماقتل عثمان فى الفتنة في خلافة أميرالمؤمنين على بن أى طالب وظهرت الحوارق بمفارقة أهـــل الجماعة واستحلال دمائهم وأموالهم حتى قاتلهم أمسير المؤمنين علىبن أى طالب متبعاً فيذلك لامر النبي عَلَيْكُ قال الامام أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وهذم قدرواها صاحبه مسلم بنالحجاج فيصحيحه وروى البخارى قطعة منهاوانفقت الصحابة علىقنال الخوارج حتىأن ابنعمر معامتناعه عنالدخول فىفرقةكسعدوغيره (م ١٧ - النبوات)

من السابقين ولهذالم يتايموا لاحدالا في الجماعة قال عندالموت ماأسي على شيء الاعلى اني لم أقانل الطائفة الباغيةمع على يريدبذلك قتال إلجوارج والافهو لمبايع لالطي ولاغيره ولم يُمايع معاوية الأبعدان اجتمع الناس عليه فكيف يقاتل احدى الطائفتين وانمااراد الْمَارُقَةِ النَّيُّ قَالَ فِيهَا النِّبِي عَيْمُ النَّهِ تَمَرُّقُ مَارَقَةَ عَلَى حِينَ فِرْ قَيْمِينِ النَّاسِ يُقتلِهم أُدنَى الطائفتين الى الحق وهذا حدث به أبو سعيد فعابلغ ابن عرقول الني عَلَيْكُ في الحوارج وأمره بقَيالهم برعلى ترك قتالم فكان قتالم ثابنا بالسة المجحجة الصريحة وبانفاق الصحابة مخلاف فتنة الْحُلُّ وَصَفَيْنَ فَأَنَ ٱكْثِرُ السَّائِقِينَ الْلُولِينَ كَرْهِواْ القَالَ فَيْهَذَا وَهَذَا وَكُثَيْرَمَن الصَجَابَةُ قَاتَلُوا ما من هذا الحانب وأمامن هذا الحانب فكانت الصحابة في ذلك على ثلاثة أقوال لكن الذي دلت عليه السنة الصحيحة أن على بن أي طِالِب كان أولى بالحق وإن ترك القتال بالكلية كان خيراً وأولى فني الصحيحين عن أي سعيدأن الذي عَنْظِيْدٌ قال « تمرق مارقة على حين فرقة من الاسلام يقتَلهم أولي الطائفتين بالحق وقد ثبت يختأنه حمل القاعد فيهاخيراً من القائم والقائم خيراً من الماشي والماشي خيراً من الساعي وإنه أتني على من صالح ولم بين على مَن قَاتَلُ فَوْ البِحَادِي وغير معن أي بكرة أن الني عَلَيْتُهُ قَالَ عِن الحِسن أن ان هذا سيد وسيصلح الله بهرين فتتين من المسلمين فاثني على الحسين في إحسار الله يه بين الفيتين وفي محيمسلم ويعض نسخ البخاري إن النبي والته قال لعمار «تقالك الفية الباغية» وفي الصحيحين أينبأنانه قال ولاتزال طائفةمن أمتى ظاهرون على الحق لايضرهم من خسيدهم حتى تقوم الساعة والمعاذوهم الشآم وفي سخيج مسلم عه أنهقال ولإيزال أهل الغرب ظاهر بن لإيضرهم من خذايم »قال اجمع بن حسل وغيره اهل المغرب اهل الشاماي انها اول المغرب فان التغريب والتشريق أمر نسي فلكل بلد غرب وشرق وهو مَرْكَاللَّهُ تَكُمُ عَدينته فِما تَمْرِب عَمَا فهوا أغرب ومَّا تشبرف عنها فهو شرقٍ وهي مسامَّةً أولِ الشام من ناحيَّة الفرات كما ان مكة مسامتة لحران وسميساط وتموها وتصويب قتالهم انكان بعسد الاصلاح فلم يقمر الاصلاح وان كان عند بغيهم في الاقتتال وان لم يكن اصلاح فيؤلاء البِّيَّاة لم تكن في إصبحاب على من يقاتلهم بل تركوا قنالجم اماعجز او امانفريطا فترك الاصلاح المأمور به وعلى هذا قوتلوا ابتدا قتالاغير مأمور به ولما صار قتالهم مأمورا به لم يقاتلوا القتال ابأمور به بل نكل أصحاب على عن القتال اما عجزا واما تفريطاوالبغاة المأمور بقتالهمهم

الذين بغو أبعد الاقتنال وأهنعوا من الاصلاح المأمور به فصار وابغاة مقاطين والنفاة اخلابتدأوا بالقتال سناز قتالهم بالانفاق كايجوز قتال النواة قطاع الطريق اذا قاتلوا بانفيتاق الناس فِأَما الباغي من غير قالخليس في النهران الله أمر بقاله بل الكفارياكما يقاتلون بشرط الحراب كاذهب إليه جمهور العلماء وكاهل عليه الكتّاب والسنة كا هو مسوط في موضعه والصديق قاتل المرتمين الدِّن أرتموا عما كانوافيه على عهد الرسول من دينه وهم أنواع منهم من آمن بمتنيَّ كذاب بهمنهم من لم يقر يبعض فرائض إلإنسلام التي بأقرربها مع الرسول ومنهم من ترائيرالاسلام والسكلية ولهذا تسمى جذم وأمنا لهلمون الحروب بين المبلمين فتناً كما سماها الني فيكالية والملاحم ماكان بين للسلمين والكفار وبسط هذا له موضع آخر . والمقصود هنا أن الخوارج ظهروًا في الفِتة وكفروا عُمان وعليًّا وَمِنْ والاهما وباينوا المسلمين في الدار وسموا دارهم دار الهجزةوكانواكما وصفهم الني مالية عالم الاسلام ويدعون أهل الاوثان وكانوا أعظم الناس صلاة وصياماً وقراءة كما قال الني عَلِيناً « يحقر أحدكم صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قِراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يُمرق المسهم من الرمية » ومروقهممنه خروجهم باستحلالهم دماه المسلمين وأموالهم .. فانه قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدم والمهاجر من مجر ما نهي الله عنه » وهم بسطوا في المسلمين أيديهم وألسنتهم فحرجوا منه ولم يحكم على وأُمُّــة الصحابة فيهم بحكمهم في المرتدين بل حملوهم مسلمين . وحمد بن أ في وقاص. .وهو أفضِل من كان قد بتي بعــد على وهو من أهل الشورى واعتزل في الغتبة فلم يقاتل لا منع على ولا مع معاوية ولكنه تمن تكلمفي الحوارجوتأول فنيهم قوله(ومايضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهويقطعونها أمر الله بهأن يوصل ويفسدون في الارض أولئك هم الجاسرون ) وحدث أيضاً طوائف الشيعة الالهيـــة الفلاة فرفع الى على منهم طائفة ادعوا فيه الالهية فأمرهم بالرجوع فأصروافأمهلهم ثلاثاً ثم أمر بأخاديد من نار فحدت وألقاهم فيها فرأى قتلهم بالنار . وأما ابن عباس غقال لوكنت أنا لم أحرقهم بالنار لنهى رسول المقطيلية أن يعذب بعذاب القولضريت أعناقهم لقوله ﷺ و من بدل دينه فاقتلوه » رواه البخاري وأكثر الفقها.

علم قول ابن عباس ، وروى أنه بلغه أن ابن السوداء يسب أبابكم وعمر فطلب قتسله فهرب منه فاما قتله على السب أو لانه كان متهماً بالزندقة . وقيل انه هو الذي ابتدع بدعة الرافضة وأنه كان قصده افساد دين الاسلام وهذا يستحق القتل بانفاق المسلمين والذين يسون أيابكر وعمر فهم تزندق كالاساعلية والنصرية فيؤلام يستحقون القتل بالاتفاق وفيهم من يعتقد بنبوة الني يَتَقِيلُهُ كالامامية فهؤلاء في قتلهم نزاع وتفصيل مذ كور في غير هذا الموضع . وتواتر عن على بن أبي طالب أنه قال ﴿ خير هــــذــ الامة بعد نبيها أبو بكر معر «وهذا متفق عليه بين قدما، الشيعة وكلهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر . وأنماكان النزاع في على وعثمان حين صار لهذا شيعة ولهذا شيعة وأما أبو بكر وعمر فلم يكن أحد يتشيع لها بل جيع الامة كانتمتفقةعليما حتى الخوارج فانهم يتولونهما وأنما يتبر.ون من على وعبان . وروى أن معاوية قال لابن عباس أنت على ملة على أم عثمان قال لا على ملة على ولا عثمان أنا على ملة رســول الله عَلَيْكِيِّكُ -وكان كل من الشيعتين يذم الآخر بما برأه الله منه فكان بعض شيعة عثمان يتكلمون في على بالباطل وبعض شيعة على يتكلمون في عثمان بالباطل والشيعتان مع سائرالامة متفقة على تقديم أبي بكر وعمر . قيل لشريك بن عبدالله القاضي أنت من شيعة عالم ر للنبر خير هذه الامة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر أفكنا نكذبه والله ماكان كذاباً. وقد ووى البخاري في صحيحه من حديث محمد ابن الحنفية أنه قال له يا أبت من خير الناس بعد رسول الله ؟ فقال يابني أو ما تمرف ؟ قال لا ! قال أبوبكر قال ثم من قال. ثم عمر وهو مروى من حديث الهمدانيين شيعة على عن أبيه وروى عن على أنهقال: ﴿ ولو كنت بواباً على باب جنة 🌣 لقلت لهمدان ادخالي بسلام

آخر عصر الصحابة حدثت القدرية وتكلم فيهم من بقي من الصحابة كابن عمر وابن عباس ووائلة بن الاسقع وغيرهم. وحدثت أيضاً بدعة المرجِئة في الاعان والآثار عن الصحابة ثابتة بمخالفتهم وانهم قالوا الايمان يزيد وينقص كما ثبت ذلك عن الصحابة كما هو مذكور في موضعه . وأما الجهمية نفاة الاسهاروالصفات فأنما حدثوا فيأواخر الدولة الأموية وكثير من السلف لم يدخلهم في الثنتين وسعين فرقة منهم يوسف بن أسباط وعبدالله بن المبارك قالوا أصول البدع أربعة : الخوارج ،والشيعة ، والقدرية ؛ والمرجَّة . فقيل لهم الجهمية فقالوا ليس هؤلاء من أمة محمد . ولهذا تنازع من بعدهم من أمحاب أحمد وغيرهم هل هم من الثنتين وسبعين على قولين ذكرها عن أصحابأحمد أبوعبدالله بن حامد في كتابه في الاصول والتحقيق ان التجهم المحض وهو نني الامهاه والصفات كما يحكى عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم من نغي اسهاء الله الحسنيكقر جين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول وأما نغي الصفات مع اثبات الاسهاء كقول المعزلة فهودون هذا لكنهعظيم أيضا وأما من أثبت الصفات المعلومة بالعقل والسمع وأنما نازع في قيام الامور الاختيارية به كابن كلاب ومن اتبعه فهؤلاء ليسوا جهميـــة بل وافقوا جهماً في بعض قوله وان كانوا خالفوه في بعضهوهؤلاء من أقر بالطوائف الى السلف وأهل السنة والحديث وكذلك السالمية والكرامية ونحو هؤلاء يوافقون في جلة أقوالهم المشهورة فيثبتون الاسهاء والصفات والقضاء والقسدر في الجملة ليسوا من الحجمية والمعتزلة النفاة للصفات وهم أيضاً يخالفون الحوارج والشيعة فيقولون باثبات خلافة الاربعة وتقديم أى بكر وعمر ولا يقولون بخلود أحد من أهل القبلة في النار كمكن الكرامية والكلابية وأكثر الاشعرية مرجئة وأقريهم المكلابية يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان والاعمال ليست منــه كما يحكي هذا عن كثير من فحقهاه الكوفة مثل أبي حنيفة وأصحابه . وأما الاشعرى فالمروف عنه وعن أصحابه انهم يوافقون جهماً في قوله في الايمان وأنه مجرد تصمديق القلب أو معرفة القلب لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث ويتأولونه ويقولون بالاستثناء على الموافاة خليسوا موافقين لحمم من كل وجه وان كانوا أقرب الطوائف اليــه في الايمان وقي القدر أيضاً فانه رأس الحيرية يقول ليس لامبد فعل البّة والانتعرى بوافق، على أن

العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثره في الفعل ولكن يقول هو كاسب وجهم لايثبت له شيئةً لكن هذا الكتب الفعل الذي نفاء والكتب الذي الفعل الذي نفاء والكتب الذي أثبت وقالوا مجانب السكادم "الائمة طفرة النظام وأحوال أأنى أهاشم ولتسب الاشعرى وأشفذوا والمساددة المناسم المنا

مُما يَقَالُ وَلاَ حَقَقَـةَ عَنْدُه عَدِهُ مَعَدُّولَةً تَدُنُو الى الافهام الكسبعند الاشترى والحا عند البشني ولهذه النظام

وأما الكرامية فلهم في الايمان قول ما سبقهم اليه أُخَد قالوًا هو الاقرار باللسان وان لم يعتقد بقلبه وقالوا المنافق هو مؤمن ولكته مخلد في النسار وبعض الناس نحكي عنهم أن المنافق في الخِنة وهذا غلط عليهم بل هم يجعلونه مؤمنًا مع كونه تخلدًا في النازَ فينازَعون في الاسم لا في الحكم. وقد بسط القوَّل على منشأ .الفلظ حيث ظنُّوا أن الايمان لا يكون الا شيئاً متهاثلاً عند حميم الناس اذا ذهب بعضه ذهب سائر مثم قالت الحوارج والمعتزلة وهو أداه الواجبات وأجتناب المحرمات فاسم المؤمن مثل اسم البر والتقي وهو المستحق للثواب فاذا ترك بعض ذلك زال عنمه اسم الايمان والاسلام شم قالت الحوارج ومن لم يستحق هذا ولا هذا فهو كافر وقالت المترَّلة بل يرالمرلة بين المُزلتينفنسميه فاحقاً لا مسلمًا ولا كافراً ونقول إنه مخلد في النار وهذا هوالذي امتازت به المستبرلة والإ فسائر بدعهم قد قالها غيرهم فهم وافقوا الحوارج في حكمه ونازعوهم ونازعوا غيرهم في الاسم وقالت الجهمية والمرجئة بل الاعمال ليست من الايمان لِكنه شيئان أو ثلاثة ينفق فيها جميع الناس التصديق بالقلب والقول باللسان أو الحبة والخضوع مع ذلك . وقالت الجهمية والاشعرية والكرامية بل ليس الا شبثةً واحداً يتاثل فيه الناس. وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم ظنهم أن الايمان يتماثل فيه الناس وأنَّة اذا ذهب بعضه ذهب كله وكلا الأمرين غلطٌ فان الناس لا يتهاثلون لا فيها وجِنِ منه ولا فيما يقع منهم بل الايمان الذي وجب على بعض الناس قد لا يكون مثل الذي يجب على غيره كما كان الايمان بمكم لم يكن الواجب منه كالواجب بالمدينة ولا كان في آخر الامركاكان في أوله ولا يجب على أهل الضعف والعجز من الايمان ما بجب على أهل القوة والقدرة في المقول والابدان بل أهل العلم بالقرآن والسنة ومعما بي

ذلك بجب عليهم من تغيميل الإيمان ما لايجب على من لم يعرف ما عزفوا وأهل الجهاديجب عليهم من الإيسان في تفصيل الجهاد ما لا يجب على غيرهم وكذلك ولاة الإمر وأهل الافوال نجب على كل من معرفة ما أمر الله به ونهي غنه وأخبر به ما لا يجب على غيره والإقراد بذلك من الإيمان ومعلوم أنه وإن كان الناس كلهم يشتركون في الإقرار بالحالق وتصديق الرسول جلة فالتفصيل لا يحصل بالجلة ومن عرف ذلك مفصلا لم يكن ما أمر به ووجب عليه مثل من لم يعرف ذلك . وأيضاً فليس النساس متائلين في فِعل ما أمروا به من إليقين والمعرفة والتوحيدوحباللهوخشية اللعوالتوكل على الله والصر لحميكم إلله وغير ذلك مما يعو من إيمان القلوب ولا في لوازم ذلك التي تظهر على الابدان وإذا قدر أن بعض ذلك زاله لم يزاء سائم بل يزيد الإيمان تارة وينقص تارة كا يُهتِ ذلك عِن أُسِجاب رسولُ الله عَمَالِيَّة مثل عِمر بن حبيب الخطمي وعيره أنهج قالوا الإيمان يزيد وينقص كارقه بسط في غير هذا الموضع إذ القيصود هنا أن طوائف أهل اليدع من أهل الحكلام وعيرهم ليس فيهم من يوافق الرسوك في أُصِولِ دَيْهِ لَا فِيهَا اشْتَرَكُوا فِيهِ وَلِإِ فِيهَا انْفِرَدَ بِهُ بَعْضُهُمْ فَانْهُمْ وَانْ إشِتَرَكُوا فِي مَقَالِلْإِتّ فليس اجماعهم حجة ولا هم معصسومون من الاجتماع على خطأ وقد زعم طائفة إن اجاع المتكلمين في المسائل السكلامية كاجاع الفقهاء وهذا علط بل السلف قد استفاض عنهم فم المتكلمين وفم أهل البكلام مطلقاً ونفس ما اشتركوا فيه من اثبات الصائع بطريقة الاعراض وأتها لازمة النجسم أو متعاقبة عليه فلا يخلو منها وما لم يخل مرت الحوادث فهذو حادث لامتناع حوادث لا أول لها وأن الله يمتح أن يقال أنه لم يزل متكلها بمشيئته وقدرته أو يمتنغُ أن يقال انه لم يزل فعالاً وانهصار فاعلا أو فاعلا ومتكلما بعديثه بعد أن لم يكن بالا حدوث حادث وما يتبع هذا هو أصل مبتدع في الاسلام أول ما عرف الله أقله الحهم من صفوال مقدم الجهميَّة وأبو الهذيل العلاف مُقدم المسَّرلة ولهذا طرداه فقالا بامتناع الحوّافت في المستقبل وقال الجهم بفناه الجنة والنار . وقال أبوالخذيل بانقطاع حركاتهماكما قد يسط فروع هذا الأصل الذي اشتركوا فيسه ثم افيترقنوا بعد ذلك فن فروعه فأعمتهم كانوا يقولون كلام الله القرآن وغيره مخسلوق وكذلك سائر ما يوضف به الرب إيس له صفة قامت به لان ذلك عرض عندهم لأيقوم

ألابجسم والجسم حادث فقالوا القرآن وغيرممن كلام الله مخلوق وكذلك سائرما يوصف به الرب عجاه بعدهم مثل ابن كلاب وابن كرام والاشعرى وغيرهم من شاركهم في أصل قولهم لكن قالوا بنسوت الصفات لله وانها قديمة لكن منهم من قال لا تسمى أعراضاً لان العرض لا يستى زمانين وصفات الرب باقية كما يقوله الاشعرى وغيره ومنهم من قال تسمى أعراضاً وهي قديمة وليس كل عرض حادثاً كابن كرام وغيره ثم افترقوا في القرآن وغيره من كلام الله فقال ابن كلاب ومن اتبعه هو صفة من الصفات قديمة كِسائر الصفات ثم قال ولا يجوز أن يكون صوتاً لانه لا يبقى ولا معانى متعددة فانها أن كان لها عدد مقدر فليس قدر بأولى من قدر وأن كانت غير متناهية لزم ثبوت معان في آن واحد لا نهاية لها وهذا ممتنع فقال انه معنى واحد هو معنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والانجيل . وقال جهور العقلاء أن تصور هذا القول تصوراً تاماً يوجب العلم بفساده . وقال طائفة بلكلامه قديمالعينوهو حروفأو حروفوأصوات قديمة أزلية مع أنها مترتبة في نفسها وأن تلك الحروف والاصوات باقية أزلا وأبداً. وجمهور العتلاء يقولون ان فساد هذا معلوم بالضرورة وهاتان الطائفتان تقولان انه لا ينكلم بمشيئته وقدرته . وقال آخرون كالهشامية والكرامية بل هو متكلم بمشيئته وقدرته وكلامه قائم بذاته ولا يمتنع قيام الحوادث لكن يمتنع أن يكون لم يزل متكلما فان ذلك يستلزم وجود حوادث لا أول لها وهو ممتنع فهذه الاربعة في القرآنوكلام الله هي أقوال المشركين في امتناع دوام كون الرب فعالا بمشيئته أو متكلما بمشيئته ع وأما أئمة السنة والحديث كعبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما فقالوا لم يزل الرب متكلما اذا شاء وكيف شاء فذ كروا أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وأنه لم يزلكذلك وهذا يناقض الاصل الذي اشترك فيه المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ومن تلقي عنهم فلا هم موافقون للكتاب والسنة وكلام السلف لا فيها اتفقوا عليه ولا فيها تنازعوا فيه ولهـــذا يوجد في عامة أصـــول الدين لـــكل منهم قول وليس في أقوالهم ما يوافق آلكتاب والسنة كأقوالهم في كلام الله وأقوالهم في ارادته ومشيئته وفي علمه وفي قدرته وفي غير ذلك من صفاته وان كان بعضهم أقرب الى السنة والسلف من بعض ولكن قد شاع ذلك بين أهل العلم والدين منهم فكثير من أهل العسلم والدين المنتسبين الى

السنة والجماعة من قد يوافقهم على بعض أقوالهم في مسألة القرآن أو غيرها اذ كان لا يعرف الا ذلك القول أو ما هو أبعد عن السنة منه اذ كانوا في كتبهم لا يحكون غير ذلك اذ كانوا لا يعرفون السنة وأقوال الصحابة ومادلعليه الكتاب والسنة لايعرفون الا قولهم وقول من نخالفهم من أهل الكلام ويظنون انه ليس للامة الا هذات القولان أو الثلاثة وهم يعتمدون في السمعيات على ما يظنونه من الاجساع وليس لحم معرفة بالكتاب والسنة بل يعتمدون على القياس العقلي الذي هو أصــل كلامهم وعلى الاجماع وأصل كلامهم العقلى باطل والاجماع الذى يظنونه آنما هو اجماعهم واجماع نظرائهم من أهل الكلام ليس هو اجماع أمة محمد ولا علمائها والله تعالى أنما جعـــل العصمة للعؤمنين من أمة محمد فهم الذين لا يجتمعون على ضلالة ولا خطأ كما ذكر على ذلك الدلائل الكثيرة وكل ما اجتمعوا عليه فهو مأثور عن الرسول فان الرسولبين الدين كله وهمممصومون أن نخطئواكلهم ويضلوا عما جاء به محمد بلهميأمرونبالمعروف وينهون عن المنكر فلا يبتى معروف الا أمروا به ولا منكر الا نهوا عنه وهم أمةوسط عدل خيار شهداه الله فيالارض فلا يشهدون الا بحق فاجماعهم هو على علم موروث عن الرسول جاء من عند الله وذلك لا يكون الاحقا وأما من كان اجماعهم على ما ابتدعه رأس من رؤوسهم فيجوز أن يكون اجماعهم خطأ اذ ليسوا هم المؤمنين ولاأمة محمد وأبما هم فرقة منهم واذا قيل المعتبر من أمة محمد بعلمائها قيل اذا انفقت علماؤها على شئَّ فالباقون يسلمون لهم ما اتفقوا عليه لا ينازعونهم فيه فصار هذا اجماعاً من المؤمنين ومن نازعهم بعلم فهذا لا يثبت الاجماع دونه كائناً من كان وأما من ليس من أهل العلم فيما تكلموا فيمه فذاك وجوده كعدمه. وقول من قال الاعتبار بالمجتهدين دون غيرُهم وأنه لا يعتبر بخلاف أهل الحديث أو أهل الاصول ونحوهم كلام لا حقيقة له فان الجنهدين ان أريد بهم من له قدرة على معرفة جميع الاحكام بأدلتها فليس في الامة من هو كذلك بل أفضل الامة كان يتعلم ممن هو دونه شيئًا من السنة ليسعنده وان عنى به من يقدر على معرفة الاستدلال على الاحكام في الجُملة فهـــذا موجود في كثير من أهل الحديث والاصول والكلام وان كان بعض الفقها. أمهر منهم بكثير من الفروع أو بأدلتها الحاصة أو بنقل الاقوال فيها فقد يكون أمهر منه في معرفة أعيان [م/١- النبوات]

إلإدلة كالاحاديث والفرق بين صحيحها وضعيفها ودلإلات الالفاظ عليها والتمييز سين ما هو دلىل شرعى وما لنس بدليل وبالجلة العصَّمة. أمَّا هي للبرِّومنين لامة مجميد لا لبعضهم لَكِن اذا إنفق علماؤهم على شيَّ فِسائرُهم موافِقون للعِلمِساء وإذا تنازعوا ولو كان المنازع واحداً وجب رد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول ته وما أجد شذيقول فاسد عن الجمهور الا وفي الكِتاب والبهنة ما يبين فساد قوله وان كان القائل كـُـرْمَا كِقِول سيد في أن المطلقة ثلاثاً تياح بالعقد . فحديث عائشة في الصحيحين يدل على خلافه مع دلالة القرآن أيضاً وكذلك غيره . وأما القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة فلا يكون شاذاً وأن القائل به أقل من القائل بذاك القول فلا عرة بكيرة القائل اتفاق الناس. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان بردون على من أخطأ بالكتاب والسنة لا يحتجون بالاجماع الاعلامة وقد يبعث معه نشابه أو سيفه أو شيئاً من السلاح المختص به أو يركبه دابته المختصة به ونحو ذلك بما يعلم الناس أنه قصه مِه تخصيصه وأن كانت تلك الافعال يفعل مع أمثاله وقد يفعل لغير الرسول ممن يقصه إ كرامه وتشريفه لكن هي خارقة لمادته بمنى أنه لم يعند أنْ يفعل ذلك مع عمــوم الناسُ وَلاَ يَفْعُهُ الاَ مَعُ مَنَّ مَيْرُهُ بُولايَةً أُو رَسَالَةً أُو وَكَالَةً وَالْوِلايَةُ وَالْوَكَالَةُ تَتَضَّمَنَ الرسالة فكل من هؤلاء هو في معنى رسوله الى من ولام إلى قد وليته والى من أرسله بأُنَّىٰ أَرْسَلتَه فَهٰذُهُ عَادَةً مُغُرُوفَةً فِي العلامات والدلائل الَّتِي يُسِينَ بِهَا الْمُرسَل أَنْ هذا وسُوليُّ وجنسُ خرق العادة لا يستَّازم الإكرام بل تخرُّق عَادْتُه بِالْاهانة تَارَةُ وبالإكرام أُخْرَى فَقَدْ يَحْرَجُ وَيَرَكُبُ فِي وَقَتَ لَمْ تَجْرُ عَادَتُهُ بِهُ بَلِ لَمِقُوبَةٌ قِوْمٌ وَآيَاتُ إِلرِبِهِمَالَى قد تكون تخويفاً ليباده كما قال (وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً)وقد بهاك بهاكما أهلك أنما مكذبين واذا قص قصصهم قال ان في ذلك لإ يات وكان اهلا كهم خرقا المعادة دل بها على أنه عاقبهم بذنوبهم وتكذيبهم المرسل وأن ما فعلوه من الذنوب بما ينهي عنه ويعاقب فاعله بمثل تلك البقوبة فهذه خرق عادات لإجانة قوم وعقويتهم لما فعلوم من الذنوب تجرى مجرى قوله عاقبتهم لاتهم كذبوا رسولي وعسوه ولهذا يقول سيحانه كِلَا قَصْ قَصَّةً مِنْ كَذَبِ رَسَلَةٍ وَعَقُوبَهِ أَيَاهِ يَقُولَ (فَكَيْفُ كَانَ عَذَانَى وَنَذُرُ وَلَقِسَد يسرنا القرآن للذكر فهل منمدكر)كما يقول في موضع آخر (ان في ذلك/آيات وان

كنا لمبتلين وان في ذلك لا ّية وما كان أكثرهم مؤمنين وتركنا فيهم آية للذين يخافُون العذاب الإليم) واذا كانت تلك الملامات عما حُبّرت عادته أنه يفعلها مع من أرسله وساك بْهَا مْن كَاهْبُ وْسَلَّهُ كَانْتَ أَبْلُعْ فَيَ الذَّلَالَةُ وَكَانَتُ مَـ نَادَةً فِي هَذَا النَّوعَ وهؤلاءً تمكلموا بلفظ لم يجققوا مُضَاء وَهُو لَفَظَةُ خَرَقَ العادَّة وقالوا العادَّاتُ تنقسم إلى غَامَة وخاصة فمهما ما يَشترك فيه جميع الثاس في جميع الاعصار كالأكل والشرب وانقاء الحرُّ والبردوَّ الحاس منها ما يكون كمادة للملائكة فقط أو للجن فقط أو للانس دون غيرهم قالوا ولهذا صح أَنْ يَكُونَ لَكُلِ قَبِيلِ مُنهِم ضَرِب مَنْ التحديُّ وخرق لما هُوَ عادةً لهم دُون عُيْرِهم وُحجة عليه دون ما سُـُواهم. ومنها مَا يكون عَادة لَعض الشرّ تحو اعتباد بعضهم صناءً أو تجارة أو رياضة في ركوب الخيل والعمل بالسَّلاح لكنَّ هذه كنها مقدُّوراتُ للبشر قالوا وآية الرسل لا تكون مقدورة فحلوق بل لا تكون الا ما ينفرد الله بالقدرة عليه فاذا قالوا هذا ظن الغان أنهم اشترطوا أمراً عظيما ولم يشترطوا شيئاً فانهم قالوا في جنس الأفعال التي لا تقدر الناس الأعلى أليسير منها كحمل الحبال ونقلها أن ألمجزة اقدارهم على الفمل لا نفس الفعل ورجحوا هذا على قول من يقول نفس الفعل آية لأن جنس الفعل مقدور وليس هذا بفرق طائل فانه لا فرقبين تخصيصهم بالنامل أو بالقدرة عليه فاداكان اقدارهم على الكثير الذي لم تجر به العادة معجزة كان نفس آلكتير الذي لم تجر به العادة معجزة وهؤلاه عندهم أن قدرة العباد لا تؤثر في وجود شئُّ ولا يكِون مقدورها الا في محلها فهم في الحقيقة لم يثبُّوا قدرة فكل مافي الوجود هو مقدور لله عندهم ولهذا عدل أبو المعالى ومن اتبعه كالرازى عن هُــذَا الفرق فلم يشترطوا أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه اذكانت حميع الحوادث عندهمكذلك وقالوا ان ما يحصل على يد الساحر والكاهن وعامل الطلامات وعند الطبيعة العربيسة هو مما ينفرد الرب بالقدرة عليه ويكون آية للنى وهذا معتاد لغير الانبياء فلم يبق لقولهم خرق للعادة منى معقول بل قالوا واللفظ للقاضي أبى بكر الواجب على هذا الاصـــل أن يكون خرق العادة الذي يفعله الله مما يحرق حمينغ القبيل (١) الذين تحداهم الرسول يمثله ومجتج به على نبوته فان أرسل ملكا الى الملائكة أظهر على يدُّه ما هو خرق

<sup>(</sup>١) القبيل معناه الجماعة ومنه قوله تمالى ﴿ أُو تَأْتَى بِاللَّهِ وَاللَّائِكُمْ قَبِيلًا ﴾

لعادتهم وان أرسل بشراً أرسله بما يخرق عادة البشر وان أرسل جنياً أظهر على يديه ما هو خارق لعادة الحن فيقال السحر والكهانة معتاد للبشر وأنتم تقولون يجوز أن يكون ما يأتي به الساحر والكاهن آية بشرط أن لا يكن معارضته فلم يبق لكونه خارقا للعادة معنى يعقل عندكم ولهذا قال محققوهم أنه لا يشترط في الآياتأن تكون خارقة للعادة كما قد حكينا لفظهم في غير هذا الموضع كما تقدم . وأنما الشرط أنها لا تعارض وأن تقترن بدعوى النبوة هذان الشرطان هما المعتبران وقد بينا فيغير موضع أنكلا من الشرطين باطل والاول (١) يقتضي أن يكون المدلول عليه جزءاً من الدليل وآيات النبوة أنواع متمددة منها ما يكون قبل وجوده ومنها ما يكون بعـــد موته ومنها ما يكون في غيبته . والمقصود هنا كان هو السكلام على المثال الذيذ كروه وأنماضرب من الامثلة على الوجه الصحيح فانه ولله الحمد يدل على صدق الرسول وعلى فساد أصولهم ولكن هم ضربوا مثالا اذا اعتبر على الوجه الصحيح كان حجة ولله الحمد على صدق النبي وعلى فساد ما ذكروه في المعجزات حيث قالوا هي الفعل الخارقالمعادة المقترن بدعوى النبوة والاستدلال به وتحدى الني من دعاهم أن يأتوا بمثلهوشرط بعضهم أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه وهذه الأربعة هي التي شرط القاضي أبو بكر ومن سلك مسلكة كابن الليان وابن شاذان والقاضي أبي يعلى وغيرهمأن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه على أحد القولين أو منه ومن الجنس الآخر اذا وقع على وجه يخرق العادة وطريق متعذر على غيرهم مثله على القول الأَّخر قالوا وهذا لفظ القاضي أ ي بكر ته

والثانى أَن يكون ذلك الشيُّ الذي يظهر على أيديهــــم مما محرق العادة وينقضها ومتى لم يكن كذلك لم يكن معجزاً عنم

والشــالث أن يكون غير النبي تمنوعاً من اظهار ذلك على بدء على الوجه ال**ذى** ظهر عليه ودعا الى معارضته مع كونه خارقا للمادة بن

والرابع أن يكون واقماً مفعولا عند تحدى الرسول بمثله وادعائه آية لنبوته وتقريمه بالعجز عنه من خالفه وكذبه قالوا فهذه هي الصرائط والاوصاف التي تختص بها المعجزات

<sup>(</sup>١) لعله ( والثاني ) بل هو المتعنن

فيقال لهم الشرط الاول قد عرف أنه لا حقيقة له ولهذا أعرض عنه أكثرهم. والثاني أيضا لا حقيقة له فاتهم لم بميزوا ما يخرق العادة بما لا يخرقها ولهذا ذهب من ذهب من محققهم إلى الغاء همذا الشرط فهم لا يعتبرون خرق عادة جميع البشر بل ما اعتاده السحرة والكهان وأهل الطلاسم عندهم يجوز أن يكون آية اذا لم يعارض ومااعتاده أهل صناعة أو علم أو شجاعة ليس هو عندهم آية وان لم يعارض فالامور العجيبةالتي. خص الله بالاقدار عليها بعض الناس لم يجعلوها خرق عادة والامور المحرمة أو هي كفر كالسحر والكهانة والطلسمات جعلوها خرق عادة وجعلوها آية بشرط أن لا يعارض وهو التبرط الثالث وهو في الحقيقة خاصة المعجزة عندهملكن كونغبر الرسول بمنوعاً منه ان اعتبروا أنه ممنوع مطلقاً فهـــذا لا يعلم وان اعتبرواً أنه ممنوع من المرسل اليهم فهذا لا يكنى بل يمكن كل ساحر وكاهن أن يدعى النبوة ويقول انني كذا قالوا لوفعل هذا الحان الله يمنعه فعل ذلك أو يقيض له من يعارضه قلنا من أين لكم ذلك ومن. أين يعلم الناس ذلك ويعلمون أن كل كاذب فلا بد أن يمنع من فعل الامر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك أو أن يعارض والواقع خلاف ذلك فما أكثر من ادعى النبوة أو إلاستفناه عن الانبياء وأن طريقه فوق طريق الانبياء وأن الرب يخاطبه بلا رسالة وأتى نخوارق من جنس ما تأتى السحرة والكهان ولم يكن فيمن دعاه من يعارضه وأما الرابع وهو أن يكون عند تحدى الرسول فيه يحترزون عن الكرامات وهو شرط باطل بل آیات الانبیاء آیات وان لم ینطقوا بانتحدی بالمثل وهی دلائل علی النبوة وصدق المخبر بها والدليل مغاير للمدلول عليه ليس المدلول عليه جزءاً مور الدليل لكن اذا قالوا الدليل هو دعاء الرسول لزمه أن يريهم آية وخلق تلك الآية عقب سؤاله وان كان ذلك قد يخلقه بغير سؤاله لحسكمة أخرى فهذا متوجه فالدليل هو مجموع طلب العلامة مع فعل ماجعله علامة كما أن العباد اذا دعوا الله فاجابهم كان مافعـــله اجابة لدعائهم ودليلا على أن الله سمع دعاءهم وأجابهم كما أنهم اذأ استسقوه فسقاهم واستنصروه فنصرهم وان كان قد يفعل ذلك بلا دعاء فلا يكون هناك دليل على اجابة دعاء فهو دليل على اجابة الدعاء اذا وقع عقب الدعاء ولايكون دليلا اذا وقع على غير هــــــــــذا الوجه وكــذلك الرسول اذا قال لمرسله اعطى علامة

فاعطاه ماشرفه به كان دليلا على رسالته وانكان قبد يفعل ذلك لحسكمة الحزى لكن فعل ذلك عقب سؤاله آية لنبوته هو الذي يُختص به وكذاك اذا علم أنه فعسلةٍ اكراما له مع دعواه النبوة علم أنه قد أكرمه عا يكرم به الصادقين عليه فعسلم أنه صادق لان مافعله به مختص بالصادقين الإيرار دون السكاذبين عليه الفحار وعلى هذا فسكرامات الاولياء هي من آيات الانبياء فأنها مختصة بمن شبهد لهم بالرسالة وكل مااستلزم صدق الشهادة بنبوتهم فهو دليل على صدق هذه الشهادة سواء كان الشاهد بنبوتهم المخبر بها هم أو غيرهم بل غيرهم اذا أخر بنبوتهم وأظهر الله على يديه ما يدل على صدق هذا الحبر كان هذا أبلغ في الدلالة على صدقهم من أن يظهر على أيديهم فقسد تبين أنه ليس من شرط دلائل النبوة لاقترانه بدعوى النبوة ولا الاحتجاج به ولا التحدي بالمثل ولا تقريع من يخالفه بل كل هذه الامور قد تقعُ في ببض الآيات أحكن لاعب ان مالا يقع معه لايكون آية بل هذا ابطال لاكثر آيات الانبياء لخلوها عن هذا الشرط ثم هو شرط بلا حجة فان الدليل على المدلول عليسه هو ما استلزم وجوده وهذا لايكون الاعند عدم المعارض المساوىأو الراجح وما كانكذلك فهو دليل سواء قال المستدل به ائتوا بمثله وانتم لاتقدرون على الاتيان يمثله وقرعهم وعجزهم أو لم يقل ذلك فهو اذاكان في نفسه مما لايقدرون على الاتيان عثله سواه ذكر المستدل هماذا أو لم يذكره لابذكره يصير دليمالا ولا بعدم ذكره تنتني دلالته وهؤلاء قالوا لا يكون دليلا الا اذا ذكره المستدل وهذا. باطل وكذلك الدليل هو دليل سواء استدل به مستدل أو لم يستدلى وهؤلاء قالوا لا يكون دليــل آلتُبوة دليلا الا إذا استدل به الني حتن ادعى النبوة فجمل نفس دعواء واستدلاله والمطالبنة بالمعارضة وتقريعهم بالفجز عنهاكلها جزءا من الدليل وهذا غلط عظيم بل السكوت عن هذه الامور أبلغ في الدلالة والنطق بها لإيقوي. الدليل والله تعالى لم يقل فليأتوا بجديث مثله الاحين قالوا افتراد لم يجعل هذا القول شرطاً في الدليل بل نفس مجزهم عن المعارضة هو من تمام الدليل وهم أنما شرطوا ذلك لان كرامات الاولياء عندهم متى اقترن بها دعوى النبوة كانت آيه للنبوة وجنس السحر والكمانة متى اقترن به دعوى النيوة كان دليلا على النبوة عندهم لكن قالوا

الساحر والبكاهن لو إدعى النبوة لكان يمتنع من ذلك أو يعارض بمشبه وأبا الصالح فلا يُدعى فتَّكَانَ أَصْلَهُم أَن مآيَّاتَى به النَّى والسَّاحر والسكاهن والولى من جنس واحد لايتميز بعشه عن بعض بوصف لكن خاصة النبي اقتران الدعوى والاستدلال وَالْتَحْدَىُ بِالْمُلِ مِمَا يَأْتَى بِهُ فَلِمَ يَحِمُلُوا لَأَيَاتِ الْأَنْبِأَةُ خَاصَةً تَتَميز بها عَنِ السَّحر وَالْكُمَانَةُ وَعَمَا يَكُونَ لا حادالمؤمنين ولم مجعلوا للنبي مزيَّة على عموم المؤمنين ولا على السحرة والكمان من حبَّة الأيات التي بدل آلله سها العاد علَى صدَّقه وهذا افترأه عظيم على الأنبياء وعلى آياتهم وتسوية بين أفضل الخلق وشرار الخلق ل تسوية بين ما يعل على النبوة وما يعل على نقيضها قان مايأتي به السحرة والسكهان لا يكون إلا لكذَّابُ فَأَجْرِ عُدُولُهُ فَهُو مَنَاقِصُ لِلنَّبُوةَ فَلِمْ يَفُرقُواْ بِينَ مَا يَدِلُ عَلَى النَّبُوة وعلى نَقِيضُهُا وبين مالاً يدل عليه اولا على نقيضها فأن آيات الأنبياء تدل على النوة وعُجانب السحرة والكهان يْدَلْ عَلَى ْفَيْضِ النَّوْةُ وَانْ صَاحَبُهَا لَيْسَ بَرِ وَلَا عَدَلَ وَلَا وَلَى لَلْهُ فَضَلًّا عَنِ أَن يكُونَ نَبِياً بِل يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ السَّاحِرُ والسَّكَاهِنَ نبياً بْلُ هومن أعدا. الله والأنبياء أفضل خلق ﴿ لَمْ وَايَمَانَ المُؤْمَنِينَ وَصَلاَّحِهِم لاينَاقُفُنِ النبوة ولا يُستَلزُّمها فَهُؤُلاه سُووًا بين الاجناس الثَّلاثة فَكَانُواْ بَمْزَلَة مِّن سَوَى بَين عبادة الرَّحْن وعبادة الشيطان والاوثان فارت الكهان والسحرة يأمرون بالشرك وعبادة الاوثان وما فيسه طاعة للشيطان والانساء لأَيَّامْرُونَ ٱلْأَبْصِادَةُ ٱللهُ وحَدَّهُ وَيَسُونَ عَنْ عَبَادَةً مَاسُونَى اللهُ وَطَأَعَةَ الشياطين فسوى هؤلًا. مين هذا وهذا ولم يبق الفرق الا مجرد تلفُّظ المدعى بأنى نبي فان تلفظ به كان نبياً وان لم يَتْلُفظ به لم يكن نبيا فالكذاب المتنى ّاذا أتى بما يأتى الساحر والـكاهنوَّقالُ إنا نبي كان نسا وقولهم انه أذا فعل ذلك منع منه وعورض دعوى مجردة فهي لاتقبُّل لمو لم يعلم بطلانها فكيف وقد علم بطلانها وان كثيرا ادعوا ذلك ولم يعارضهم ممن دعوه أحد ولا منعوا من ذلك فلزم على قول هؤلاء التسويةين الني الصادق والمتني الكاذب وقد قال تعالى ز فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهم منوى للكافرين والذي حاه بالصدق وصدق به اوتثك هم المتقون) ولم يفرق هؤلا. بين هؤلاء وهؤلاء ولا بين آيات هؤلاء وآيات هؤلاء وقال تعـــالى ( وما قدروا الله حقى قدرء اذ قالوا ماأترل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به

موسى نورا وهدى للناس تجملونه قراطيس تبدوتها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أثنم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أتراناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالا خرة يؤمنون به وهم على صلاتهم محافظون ومن أظلم عن اقترى على الله كذبااو قال اوحى الى ولم يوح اليمنى، ومن قال سأترل مثل ما أترال الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بالمطوا أيديهم أخرجوا أنفكم اليوم تجزون عذاب الهون بماكنتم تقولون على الله غير الحق وكتم عن آباته تستكبرون ولقد جشمونا فرادى كا خلقنا كم أول مرة وتركتم ما خواناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاه كم الذين زعتم أنهم فيكم شركاه للمستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين عبدوه وحده لا شريك له وآمنوا بما أرسل به رسله وبما جاموا به من الآيات عليهم وفرق بين الحن والباطل والحدى والشلال والني والرشاد وطريق أولياه الله المتقين وأعداء الله الضالين والمغضوب عليهم فكان ممن صدق الرسل فيا أخبروا به واطاعهم وأعداء الله ولاحول ولاقوة الاباللة تنه

وهؤلاه يجوزون أن يأمر الله بكل شيء وأن ينهى عن كل شيء فلا يبقى عنه لا يبقى عنه الم يمية فلا يبقى عندهم فرق بين النبي الصادق والمتنبي السكاذب لا من جهة نفسه فأنهم لا يشترطون فيه الا مجرد كونه في الباطن مقراً بالصانم وهذا موجود في عالمة الحلق ولامن جهة آياته ولا من عبر طون في النبي من عبر تما والفلاسفة من عبر الوجه أجود قولا في الانبياء فانهم يشترطون في النبوة النبي بأن النبي يقصد المدل ويأمر به مجلاف الساحر وطذا عدل الفزالي في النبوة عن طريق اولئك المتكلمين الي طريق الفلاسفة فاستدل بما يقطه ويأمر به على نبوته وهي طريق صحيحة لكن أنما أثبت بها نبوة مثل نبوة الفلاسفة من جهة أنهم لما أقروا بنبوة محد صدقوه فيها أخبر به من أمور الانبيساء وغيرهم وكان عندهم معصوماً من الكذب فيا يبلغه عن الفاقانة موابالشرع والسميات وغيرهم وكان عندهم معصوماً من الكذب فيا يبلغه عن الفائنة موابالشرع والسميات وبها صار فيهم من الاسلام ما تميزوا به على أولئك فان أولئك لا ينتفعون بأخبار

الانبياء اذكانوا عندهم يخاطبون الجهور بالتخييل فهم يكذبون عندهم للمصلحمة ولكن آخرون سلكوا مسلك التأويل وقالوا أنهم لا يكذبون ولسكن أسرفوا فيسه فقى الجملة ظهور الفلاسفة والملاحدة والباطنية على هؤلاء تارة ومقاومتهم لهم تارة لا بدله من أسباب في حكمة الرب وعدله ومن أعظم أسبابه تفريط أولئك وجهلهم عا جاء به الانبياء قالنوة التى ينتسبون الى نصرها لم يعرفوها ولم يعرفوا دليلها ولا قدرها وهذا يظهر من جهات متمددة ولا حول ولا قوة الا بالله على المدروها قدرها وهذا يظهر من جهات متمددة ولا حول ولا قوة الا بالله على المناهدة المناهدة اللها ولا قوة الا بالله على المناهدة المناهدة الا بالله المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة اللها ولا قوة الا بالله المناهدة المناهدة المناهدة اللها والمناهدة اللها المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة الله المناهدة اللهامدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة الانتهام المناهدة ا

## فصل

قدذكرنا فيغيرموضع انأصول الدين الذى بعث اللهبه رسوله محمدا عاليت فدبينهة إلله في القرآن أحسن بيان وبين دلائل الربوبية والوحدانية ودلائل أساء الرب وصفاته وبين دلائل نموة أنبيائه وبين المعاد ببين امكانه وقدرته عليه في غير موضع وبين وقوعه بالادلة السمعية والعقلية فكان في بيان الله أسول الدين الحق وهو دين. الله وهي أصول ثابتة صحيحة معلومة فتضمن بيان العلم النافع والعمل الصالح الهدى ودين الحق وأهل البدع الذين ابتدعوا أصول دين يخالف ذلك ليس فيا ابتدعوه لا هدى ولا دين حق فابتدعوا ما رعموا أنه أدلة وبراهين على اثبات الصانع وصدق الرسول وامكان المعاد أو وقوعه وفيها ابتدعوه ما خالفوا به الشرع وفل ما خالفوه من الشرع فقد خالفوا فيه العقل أيضاً فإن الذي بعث الله به محمدا وغيره مرن الانبياء هو حقوصدق وتدل عليه الادلة العقلية فهوتابت بالسمع والعقلوالذبن خالفوا الرسل ليس معهم لا سمع ولا عقل كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله (كلما ألقي فيهافوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاهنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شيء ان أنتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنهم فسحقاً لاصحاب السمير ] وقال تعالى لمكذى الرسل [ أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعتلون بها أو آذان يسمعون بها فاتها لا تعمى الابصار ولكن تممي القلوب التي في الصدور ] ذكر ذلك بعد قوله [ وان يكذبوك فقد (م ١٩ - - النبوات)

كذبت قبهم قوم نوح وعاد وتخودوقوم اراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكا ين من قربة أهلكناها وهى ظالمة وهى خالة وهى خالة على عروشها وبرَّ ممطلة وقصر مشيد ] ثم قال ( أفلم يسيروا في الارش )الآية ثم قال [ وكأين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها والى المصير ] فذكرا هلاك من أهلك وأملاء لمن ألهلى لئلا يغتر المنتر فيقول نحن لم يهلكنا وقد بسط هذا فيغير هذا الموضع ته

والمقصود هنا ان ما جاه به الرسول يدل عليه السمع والعقل وهو حق في نفسه كالحكم الذى يحكم به فانه يحكم بالمعدل وهيج الشرع فالمعل هو الشرع والشرع هو المدل ولهذايأمر نبيهان يحكم بالقسطوأن يحكم بما أنزل القموالذي أنزل القموالقسطوالقسط هوالذي أنزل الله وكذلك الحق والصدق هوماأخبرت به الرسل وما أخبرت به فهو الحق والصدق والسلف والائمة فموا أهل الكلام المبتدعين الفدين خالقوا الكتاب والسنة ومن خالف الكتاب والسنة لم يكن كلامه الا باطلا فالكلام الذي ذمه السلف يذم لانه باطل ولانه يخالف الصرع ولكن لفظ الكلام لما كان مجملا لم يعرف كثير من الناس الفرقبيين الكلام الذي ذموه وغيره فمن الناس من يظن انهم اتما أنكروا كلامالقدرية فقطكما ذكره البيهقي وابنءساكر فيتفسير كلام الشافعي ونحو مليخرجوا أصحابهم عن الذم وليس كذلك بل الشافعي انكر كلام الجمية كلام حفص الفرد وأمثاله وهؤلاءكانت منازعتهم في الصفات والقرآن والرؤية لا في القدر وكذلك احمد بن حبسل خصومه من أهسل الكلام هم الجهميسة الذين ناظروه في القرآت مثل أبي عسى محد بن عسى رغوث صاحب حسين النجار وأمثاله ولم يكونو اقدرية ولا كان النزاع في مسائل القدر ولهذا يصرح أحمد وأمثاله من السلف بذم الجمعية يل يكفرونهم أعظم من سائر الطوائف. وقال عبد الله من المبارك ويوسف من اسباط وغيرهما أصول أهسل الاهواء اربع الشيعة والخوارج والمرجئسة والقدرية فقيل لهم الجهمية فقالوا الجهمية ليسوا من أمة محمد ولهذا ذكر أبو عبد الله ابن حامد عن أصحاب أحمد في الحهمية هل هم من الثنتين وسبعين فرقة وجهين أحدها أنهم ليسوا منهم لحروجهم عن الاسلام وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمه السلف هو مطلق النظر والاحتجاج والمناظرة و رعم من رعم من هؤلاه أن قوله ( والتجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن و إحادلم بالتي هيأحسن) منسوخ بآية السيف وهؤلاه أيضا غالطون فان الله تمالى قد أخبر عن قوم نوح وابراهيم بمجادلتهم للكفار حتى ( قالوا ينتوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالتا ) وقال عن قوم ابراهيم ( وحاجب قومه ) اللي قوله ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) وذكر محاجة ابراهيم للكافروالقرآن في من مناظرة ألكفار والاحتجاج عليهم ما فيه شفاء وكفاية ( ) ) وقوله تمالى ( ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن الا الذين ظلموا منهم) وقوله ( وجادلهم بالتي هي أحسن الا الذين ظلموا منهم) وقوله ( وجادلهم ترك الجاد مالسيف وكل ما كان متضنا لترك الجهاد المأهور به فهو منسوخ بآيات للسيف والحباد والمجادلة قد تكون مع أهل الذمة والمدنة والامان ومن لا يجوز فتاله بالسيف وقد تكون في ابتداء الدعوة كاكان الذي من علي الاستهداء والبيان وبعط تكون لبيان الحق وشفاء القلون من الشسبه مع من يطلب الاستهداء والبيان وبعط هذاله موضع آخر ته

والمقصود هذا أن المبتدعين الذين ابتدعوا كلاما وأصولا تخالف الكتاب وهي أيضاً خالفة للميزان وهو العدل فهي تخالفة للسمع والعقل كما ابتدعوا في اثبات الصانع الهبته مجدوت الاجمام وأثبتوا حدوث الاجمام بأنها مستازمة للاعراض لاتفك عنها قالوا ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها فهؤلاء اذا حقق عليهم ما قالوه لم يوجدوا قد أبتوا العلم بالصانع ولا أنبتوا النبوة ولا أنبتوا المعاد وهذه هي أصول الدين والايمان بل كلامهم في الحلق والبحث المبدأ والمعاد وفي أثبات المسانع ليس فيه تحقيق المعلم لا عقلا ولا نقلا وهم ممترفون بذلك كما قال الرازى لقد تأملت العلرق الكلامية ولمناهج الفلدفية فا رأيتها تشفى عليلاولا تروى غليلاورأيت أقرب العلرق طريقة القرآن اقرأ في النفى (ليس كنه شيء ولا مجيطون به علما) واقرأ في الاثبات (الرحن على المرش استوى اليه يصعد الكلم العليب أأمنتم من

 <sup>(</sup>١) وقد نشرنا رسالة للامام ابن الحنبلي سهاها استخراج الجدال من القرآت الحكم ضمن الجزء الثالث في مجموعة الرسائل المنيرية فعليك مها فاتهامفيدة حداً.

في السباه ) ثم قال ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى وكذلك الغزالى والن عقل وغيرها يقولون ما يشبه هذا وهوكا قالوا فائل الرازى قد جمع ما جمه من طرق المتكلمين والفلاسفة ومع هذا فليس في كتبه اثبات السانع كا قد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين جميع ما ذكره في اثبات السانع وانه ليس فيه ذلك وليس فيه أيضاً أثبات النبوة فان النبوة مبناها على أن الله قادر وانه يحدث الا آيات لتصدق على الرسل وليس في كبه اثبات أن الله قادر ولامريد بل كلامه فيه تقرير حجيمن في قد مدته وارادته دون الجانب الا خركا قد بينا ذلك في الكلام على ماذكره في مسألة القدرة والارادة مع أنه ولله الحد الادلة الدالة على اثبات السانع واثبات قدرته ومثيثة تفوق الاحصاء لكن من لم يجل الله له نوراً فاله من نورة

وسبب ذلك اعراضهم عن الفطرة العقليه والشرعة النبوية بما ابتدعه المتدعون مما أفعدوا به الفطرةوالشرعــة فصاروا يــفــطون في العقليات ويقرمطوب في. السمعيات كا قد بين هذا في مواضع وأيضاً فاذا عرف أن الله قادر كا قسد عرفه غيره فليس عنده في النبسوة الاطريق أصحابه الاشعرية الذين سلسكوا مسلك لحِيميَّة فِي أَفْعَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَو طَرِيقَ الفَلاسَـفَةُ وَلَهَذَا يَقُولُ مِن يَقُولُ مِن علماه الزيدية وهم يميلون الى الاعتزال مع تشيع الزيدية يقولون نحن لانتكلم في الشافعي قانه امام لكن هؤلاه صاروا جيمية يمني القدر فلاسفة والشافعي لميكن جيمياً ولافيلسوفا وهؤلاء لم يعرفوا آيات الانبيا" والفرق بينها وبين غسيرها لكن أدعوا أن ما يأتى به لكمان والسحرة وغيرهم قد يكون من آيات الانبياء لكن بشرط أن لايقدر أحد من المرسل البهم على معارضته وهذه خاصة المعجز عندهم وهذا فاسد من وجوه كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع وأماكلامه في المناد فابعد من هذا وهــــذاكما قد بين ٠ أيضا وكذلك كلام من تقدمه من الجهمية وأتباعهم مرس الاشعرية وغيرهم ومن المتزلة فانك لا تجد في كلامهم الذي ابتدعوه لا اثبات الربوبية ولا النبوة ولا الماد والاشعرى نفسه واتباعه ليس في كتهم اثبات الربوبية ولا المعاد وكذلك من سلك سبيلهم في أدلتهم من اتباع الفقهاء كالقاضي أبي يعلى وانن عقيل وان الزاغوني وغيرهموالمستزلة كذلك أيضاً وكذلك الكرامة وقد تأملت ثلام أعمة مؤلاء الطوائف كأي الحسين

الصبرى ونحوه من المعتزلة وكابن الهيضم من الكرامية وكابى الحسن نفســــه والقاضى أبي بكر وأبي المعالى الحبوبى وأبي السعاق الاسفرانيي وأبي بكر ابن فورك وأبي القاسم الفشيرى وأبي الحسن التميمي والقاضى أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني غفر الله لهم ورحمهم أجمين به

وتأملت ما وجدته في الصفات من المقالات مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني وكتاب مقالات الاسلاميين للاشعرى وهو أجمع كتاب رأيته في هـــــذا الفن وقد ذكر خيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديث وانه يختارها وهي أقرب ما ذكره من المقالات الى السنة والحديث لكن فيه أمور لم يقلها احد من أهل السنةوالحديثونفس مُقالة أهل السنة والحديث لم يكن يعرفها ولا هو خبير بها فالكتب المصنفة في مقالات الطوائف التي صنفها هؤلاه ليس فنها ما جاه به الرسول ومادل عليمه القرآن لافي المقالات المجردة ولافي المقالات التي يذكر فيها الادلة فان جميع هؤلاءدخلوا فيالكلام المذموم الذي عابه السلف وذموء ولكن بعضهم أقرب الى السنة من بعض وقديكون هذا أقرب في بعض وهذا أقرب في مواضع وهــــــذا لكون أصل اعتادهم لم يكن على القرآن والحديث بخلاف الفقهاه فانهم فيكثير مما يقولونه آنما يسمدون على القرآن والحديث فلهذا كانوا أكثر متابعة لكن ما تكلم فيه أولئك أجل ولهذا يعظمون من وجه ويذمون من وجهان لهم حسنات وفضائل وسعيام شكوراً وخطأهم بمدالا جهاد مففورو الاشعرىأعلم بمقالات المختلفين من الشهر ستانى ولهذا ذكر عشرطوائف وذكر مقالات لم يذكرها الشهرستاني وهو أعلم بمقالاتأهل السنةوأقرب اليهاوأوسع علمامن الشهرستاني والشهرستاني أعلم باختلاف المختلفين ومقالاتهم من الفزالي ولهذا ذكر لهم في القرآن أربع مقالات وعدد طوائف من أهل القبلة والغزالي حصر أهل العلم الالهي في أربعة أصناف في الفلاسفة والباطنية والمتكلمين والصوفية فلم يعرف مقالات أهسل الحديث والسنة ولا مقالات الفقهاء ولامقالات أثَّة الصوفية ولكن ذكر عهم العمل وذكر عن بعضهم اعتقادا يخالفهم فيه أئمتهم والقشيري أعلم باقوالع الصوفيه ومع هـــذا لم يذكر . أقوال أغْتهم وأنو طالب اعلم منها بأقوال الصوفية ومع هذا فلم يسرف مقالة الاكابي كالفضيل بن عياض ونحوه وأبو الوليد ابن رشد الحفيد حصر أهل الم الالهي في

ثلاتة فى الحشوية والباطنيسة والاشعرية والباطنية عنده يدخل فمهم باطنية الصوفية وباطنية الفلاسفة ومن هنا دخل ابن سبدين وابن عربي فأخسذوا مذاهب الفلاسفة وادخلوها في التصوف وأبو حامد يدخل في بمض هذا فان ابن سينا تكلم في مقالات العارفين بتصوف فاسدتم أن هؤلاه مع حذا لما لم يجدوا الصحابة والتابعين تكلموا عِمْل كلامهم بل ولا نقل ذلك عن النبي عَلِيْنِ صار منهم من يقول كانوا مشغولين بالجهاد عن هذا الباب واتهم هم حققوا ما لم يحققه الصحابة ويقولون أيضاً أن الرسول لم يعلمهم هذا لئلا يشتغلوا به عن الجهاد فانه كان محتاجا الهم في الجهاد وهكذا يقول من يقول من مبتدعة. أهل الزهد والتصوف اذا دخلوا فيعبادات منهىعنهاومذمومة في الشرع قالوا كان الصحابةمشفولين عنها بالجهادوكان الني ﷺ يخاف أن يشتغلوا بها عن الجهاد وأهل السيف قد يظن من يظن منهم أن لهم من الجهاد وقبال الاعداء ها لم يكن مثله الصحابة وان الصحابة كانوا مشغولين بالملم والسادة عن مثل جهادهم ومن أهل الكلام من يقول بل الصحابة كانوا على عقائدهم وأصولهم لكن لم يتكلموا بفلك لمدم حاجتهم اليه فهؤلاء جموا بين أمرىن بين أن ابتدعوا أقوالا باطلة ظنوا أنَّها هميأصول الدمن لا يكون عالما بالدمن الامن وافقهم علمها ولتهم علموا وبينوا من الحق ما لم يبينه الرسول والصحابة واذا تدر الخير حقيقة ماهم عليه تبين له أنه ليس عند القوم فيها ابتدعوه لا علم ولا دين لاشرع ولا عقل وآخرون لمارأوا ابتــداع هؤلاء وان الصحابة والتابعين لم يكونوا يقولون مثل قولهم ظنوا أنهم كانوا كالمامـــة الذين لا يعرفون الادلة والحجج واتهم كاتوا لايفهمونما في القرآن بماتشابه على من تشابه عليه وتوهموا أنهاذا كان الوقف على قوله (ومايسلم تأويله الا الله) كان المراد أنه لا يفهممناه لا الله لا الرسول ولا الصحابة فصاروا ينسبون انصحابة بل والرسول الى عدم العلم بالسمع والعقل وجعلوهم شل أنفسهم لايسمعون ولايعقلون وظئوا أن هذم طريقة السلف وهي الجهل البسيط التي لا يعقل صاحبها ولايسمم وهدذا وصف أهل النار لا وصف أفضل الخلق بعد الانبياء . قال ابنءسعود رضي الله عنه من كان منكم مستناً فِلِيسَةِن بَمْن قد مات فان الحي لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الامة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا لهم

حقهم وتمسكوا بهديهم فاتهم كانوا على الحسدى المستقيم الله وقال أيضاً ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محد خبر قلوب العباد فاصطفاه لنضه وابتثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محد فوجد قلوب أصحابه خبر قلوب العباد بعد قلبه في الحوب العباد بعد قلبه في العباد بعد قلبه في المحدون أنه من علم وها وآم المسلمون حيناً فهمو عند الله قبيح الله وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن الني أنه قال وخير القرون القرن الذي بعثم ألذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد قال تصالى ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين البموهم باحسان) فلى يوم القيامة كما ذكر ذلك أهل العلم ، قال ابن أبي حام قرئ على يونس بن عبدالاعلى عن البهم عندائر حمن بن يدين أسلم قرئ على يونس بن عبدالاعلى من البهم من الله الن وهب حدثتي عبدائر حمن بن يدين أسلم في قوله ( والذين البعوهم باحسان) قال من قي من أهل الاسلام الى أن تقيم الساعة وبسطهذا الهموضع آخر الا

والمقصود هذا الألهدى والبيان والاداة والبراهين في القرآن فاناقة تعالى ارسل وسوله بالمهدى ودين الحق وارسه بالايات البينات وهي الاداة البينة الدالة على الحق وكذلك سائر الرسل ومن الممتنع ان يرسل القر رسولا يأمر الناس بتصديقه ولا يسكون هناك ما يعرفون به صدقه وكذلك من قال إلى رسول الله في الممتنع ان يجعل مجرد الحير المحتمل المصدق والكذب دليسلا له وصحة على النساس هذا لا يظن باحيل الحلق فكيف بأفضل الناس وفي الصحيحين عن الذي والمحلق أنه قال همامن نبى من الانبيام الا وقد أوتى من الايات ما امن على مثله البشر واعاكان الذي أوتيته وحيا اوحاه أقد الى فارجو أن اكون السحيرج تابعا يوم القيامسة قال تعالى (ان الذين يكتمون الما أثرتنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب اولئسك يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنون) فالبينات حم بينة وهي الادلة والبراهين التي هي بينة في نفسها وبسا يتبين غيرها يقال بين غيره فالبين اسم لما ظهر في يتبين غيرها فالبين اسم لما ظهر في مقدماتها تكون معلومة بنفسها كالمقدمات الحسية والبديهة وبها يتبين غسيرها فيستملل مقدماتها تكون معلومة بنفسها كالمقدمات الحسية والبديهة وبها يتبين غسيرها فيستملل على الحلق بالمهلى والهدى مصدر هداه حدى والهدى هو بيان ما يتنفع به النساس على الحلق بالمهلى والهدى مصدر هداه حدى والهدى هو بيان ما يتنفع به النساس على الحلق بالمهلى والهدى مصدر هداه حدى والهدى هو بيان ما يتنفع به النساس على الحلق بالمهلى والهدى مصدر هداه حدى والهدى هو بيان ما يتنفع به النساس

ومحتاجون الله وهو ضد الضلالة فالضال يضل عن مقصوده وطريق مقصوده وهو سبحانه بين في كتبه ما يهدى الناس فعرفهم ما يقصدون وما يسلمكون من الطرق عرفهم إن الله هو المقصود المسود وحده وأنه لا محوز عبادة غيره وعرفهم الطريق وهو ما يمدونه به فني الهدى بيان المود وما يعبد به والبنات فيها بيات الادلة والراهين على ذلك فلس ما نخر به ويأمر به مزالدي قولا محردا عن دلله لوخذ تقليدا واتباعا للظن بل هو مبين بالآيات البيناتوهي الأدلة اليقينية والبراهين القطعية وكان عند اهل الكتاب من البنات الدالة على نبوة محمد وصحة ماجاءبه أمور متعددة لبشارات كتبهم وغيرذلك فكانوا يكتمونه قال تعالى رومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله فانه كان عندهم شهادة من الله تشهد بما جاء به محسد ومثله فكتموها) وقال تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيسه القرآن همدي للنساس وبنات من الهدى والفرقان) فاترله هاديا للناس وبينات من الهدى والفرقان فهو بهدى الناس إلى صراط مستقم يهديهم الى صراط العزيز الحميد الذي له مافي السموات وما في الارض يما فيسه من الحير والأمر وهو بنات دلالات وبراهين من الهدى من الادلة اليادية المنة للحق ومن الفرقان المفرق بين الحق والباطل والحير والشر والصدق والكذب والمأمور والمحظور والحلال والحرام وذلك ان الدليل لا يتم الا بالجواب عن المعارض فالادلة تشتبه كثيراً بما يعارضها فلا بدمن الفرق بمن الدليل الدال على الحق وبمن ما عارضه ليتيين ان الذي عارضه باطل فالدليل يحصل به الهدى وبيان الحق لكن لابد مع ذلك من الفرقان وهو الفرق بين ذلك الدليل وبين ما عارضه والفرق بين خبر الرب والحبر الذي يخالفه فالفرقان يحصل به التمييز بين المشتبهات ومن لم يحصل له الفرقان كَان في اشتباه وحيرة والهدى التام لا يكون الامع الفرقان فلهذا قال اولا هــدى للناس ثم قال وبينات من الهدى والفرقان فالبينات الأدلة على ما تقدم من الهـدى وهي بينات من الهدى الذي هو دليل على ان الأول هدى ومن الفرقان الذي يفرق بين البينات والشبهات والحجج الصحيحة والفاسدة فالهدى مثل ان يؤمر بسلوك الطريق الى الله كما يؤمرُ قاصد الحج بسلوك طريق مكة مع دليسل يوصله والبينات ما يعل وبدين أن ذلك هو الطريق وأن سالكه سالك للطريق لأضال والفرقان أن

يفرق بين ذلك الطريق وغير، وبين الدليل الذي يسلكه وبدل الناس عليه وبين غيرهم ممن يدعى الدلالة وهو جاهل مضل وهذا وامتاله مما يبين ان في القرآن الادلة الدالة للناس على تحقيق ما فيه من الاخبار والاوام، كثير وقد بسط هذا في غير هذا المنافع. والمقصود هنا الكلام على النبوة قان المتكلمين المبتدعين تكلموا في النبوات بكلام كثير لبسوا فيسه الحق بالباطل كا فعلوا مثل ذلك في غير النبوات كالالهيات وكالماد وعند التحقيق لم يعرفوا النبوة ولم يثبتوا ما يدل عليها فليس عندهم لا هدى ولا بينات واقد سبحانه اترل في كبه البينات والهدى فن تصور النبيء على وجهه فقد اهتدى اليسه ومن عرف دليسل ثبوته فقد عرف البينات فالتصور الصحيح اهتدا، والدليسل الذي يبين التصديق بذلك التصور بينات والله تمالى اترك

والقرآن أثبت الصفات على وجه التفصيل ونفى عنها التمثيل وهي طريقة الرسل جاؤا باثبات مفصل ونفى مجل واعداؤهم جاؤا بنفى مفصل واثبات مجمل فلو لم يسكن الحق في نقيضه الزم ان يكون عدم الحق في نقيضه الزم ان يكون عدم الرسول خيرا من وجوده اذا كان وجوده لم يفدهم عند هؤلاء علما ولا حسدى بل ذكر أقوالا تدل على الباطل وطلب منهم ان يتعلموا الهدى بمقولهم ونظرهم ثم ينظروا فيا جابه فاما ان يتأولوه ومحرفوا السكلم عن مواضعه واما ان يموضوه فذكر ذا فيا جابه فاما ان يبين ان الهسدى مأخوذ عن الرسول وانه قسد بين الاهمة ما يجب اعتقاده من أصول الدين في الصفات وغيرها فكان الجواب خطاباً مع من يقر بنبوته ويشهد له بأنه رسول الله فلم يذكر فيه دلائل النبوة وذكر أن الشهات المقلية التي تعارض خبر الرسول باطلة وذكر في ذلك ما هو موجود في هذا الجواب على حجج المقلة وببين بطلامها ويتكلم على حجج النفاة وببين بطلامها ويتكلم على المتناة وببين بطلامها ويتكلم على ما علم بخبر الرسول وبسط في ذلك من الكلام والقواعد ما ليس هسذا موضعه على ما علم بخبر الرسول وبسط في ذلك من الكلام والقواعد ما ليس هسذا موضعه وتكلم مع الفلاحة والملاحدة الذين يقولون ان الرسل خاطبوا خطابا قصدوا به وتكلم مع الفلاحة والملاحدة الذين يقولون ان الرسل خاطبوا خطابا قصدوا به وتكلم مع الفلاحة والملاحدة الذين يقولون ان الرسل خاطبوا

التخييل الى العامة ما ينفعهم لا أنهم قصدوا الاخبار بالحقائق وهؤلا. لم يكن وقت الجواب قصد مخاطبتهم إذ كان هؤلاء في الحقيقة مكذبين للرسل يقولون انهم كذبوا لما رأوه مصلحة بل كان الحطاب مع من يقر بأن الرسسول لا يقول الا الحق باطناً. وظاهراً ثم بعد هذا طلب الكلام على تقرير أمسول الدين بأدلتها المقلية وان كانت مستفادة من تعليم الرسول وذكر فيها ما ذكر من دلائل النبوة في مصنف يتضمن شرح عقيدة صنفها شيخ النظار بمصر شمس الدين الاصبهائي فطلب مني شرحها فشرحتها وذكرت فيها من الدلائل المقلية ما يعلم به أصول الدين وبمدها جاءكتاب من النصاري يتضمن الاحتجاج لدينهم بالعقل والسمع واحتجوا بما ذكروه من القرآن فأوجب ذلك أن يرد عليهم ويبين فساد ما احتجواً به من الادلة السمعية من القرآن ومن كلام الانبياء المتقدمين وما احتجوا به من العقل وأنهم مخالفون للانبياء والمقل خالفوا المسيح ومن قبله وحرفواكلامهم كما خالفوا المقل وبنين ما يحتجون به من نصوص الانبياء وأنها هي وغيرها من نصوص الانبياء التي عســدهم حجة عليهم لا لهم وبين الجواب الصحيح لمن حرف دين المسيح وهم لم يطالبوا ببيان دلائل نبوة نبينا ككن اقتضت الصلحة أن يذكر من هذا ما يناسبه ويبسط الكلام في ذلك بسطاً أكثرُ من غيره وقلوب كثير من الناس يجول فيها أمر النسوات وما جاءت به الرسل وهم وان أظهروا تصديقهم والشهادة لهم فني قلوبهم مرض ونفاقاذ كان ما جملوءأصولا لدينهم معارض لما جاءت به الانبياء وهم لم يتعلموا ما جاءت به الانبياء ولم يأخذوا عنهم الدلائل والاصول والبينات والبراهين واذا وجب أن يؤخذ عن الانبياء ما أخبروا به من أسول الدين ومن تصديق خبرهم مع وجود ما يمارضـــه فلات يؤخذ عنهم ما بينوا به تلك المقائد من الآيات والبراهين أولى وأحرى فانه بهذا يتبين ذاكوالا. فتصديق الحبر متوقف على دليل صحته أو على صدق الخبر به وتصديقه بدونأن يعلم نه في نفسه حق أو أن الحبر به صادق قول بلا علم والرسول صلوات الله عليه وسلامه قد أرسل بالبينات والهدى بينالاحكام الحبرية والطلبيةوأدلتها الهالة عليها بينالمسائل والوسائل بين الدين ما يقال وما يصل وبين أصوله التي بها يعلم أنه دين حق.وهذا! المني قد ذكره الله تعالى في غير موضع. وبين أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدينكله ذكر هذا في سورة التوبة والفتح والصف والهدىي هو هد

الحلق الى الحق وتبريفهم ذلك وارشادهم اليه وهذا لا يكون الابذكر الادلةوالآيات الدالة على أن هذا هدى والا فمجرد خبر لم يعلم انه حق ولم يقم دليسل على أنه حق ليس بهدى وهو سحانه اذا ذكر الانبياه نبينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة المسلومة علما يقينيا اذ كان كل دليل لا بد أن ينتهي الى مقدمات بنة بنفسها قد تسمى بدييات وقد تسمى ضروريات وقد تسمى أوليات وقد يقال هيمعلومة بأنفسها فالرسل صلوات الله عليهم بشوا بالآ بات الينات. وفي الصحيحين عنه ﷺ انه قال د ما من نبي من الانبياء الا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشر وآنما كان الذى أوتيته وحيًّا أوحاء الله الى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » وهو سبحانه اذا خاطب جنس الأنس ذ كر جنس الانبياء وأثبتجنس ما جاءوا به واذا خاطب أهل الكتاب المقرين بنبوة موسى خاطبهم باثبات نبي بعده كما قال في سورة البقرة في خطابه لبنى اسرائيل لما ذكر ما ذكر ممن أحوالهم مع هوسي وذكرهم بانعامه عليهم وبما فعلوه من السيئات ومنفرته لها قال تعالى (ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيبي ابن مريم البينات وأيدناه يروح القدس أفكلها حِامَكُم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تَقَالُونَ ﴾ ثم ذكر محمداً فقال ( ولما جامعم رسول من عندالله مصدق لما معهموكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جامهم ما عرفوا كفروا به فلنسة الله على السكافرين بنسما اعتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بنيا أن ينزل الله من فضله على من يشاه من عباده فباؤا بنصب على غضب والكافرين عذاب مين ) فذكر سبحانه أنه أرسل المسيح اليهم بالبينات بعد ما أرسل قبله الرسل وأنهم تارة يكذبون الرسل وتارة يقتلونهم وذكر أنه أرسل عيسى بالينات لانه جاء بنسخ بعض شرع التوراة بخلاف من قبله . ولهذا لم يذكر ذلك عنهم . وقال في موسى انه آتاه الكتاب لانهم كانوا مقرين بنيوته ولكن حرفوا كتابه في المغي باتفاق الناس وحرفوا اللفظ أحيانا وفي بعض المواضع وهو تعالى قد ذكر في غير موضع أنه أرسل موسى بِالآيات البينات فقال لما ناجاء ( والق عصاك فلما رآها تهتزكا نهار جان ولي مدبراً ﴾. ولم يعقب ( ياموسي لا تخف إني لا يخاف لدى المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد. سوه فاني غفور رحيم وادخل يدك في حييك تخرج بيضاه من غير سوم في تِسع آياتٍ

إلى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين . وقال في سورة القصص [ ياموسي أقبل ولا تخف انك من الآ منسين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذنك برهانان من ربك الى فرعون وملته انهم كانوا قوماً فاسقين) وقال تعالى ( فأرسلنا عليم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكروا وكانوا قوما محرمين) وقد قال تعالى لما قص قصص الرسلنوح وهود وصالح ولوط وشعيب ونصره لهم واهلاك أعدائهم ثم ذكر الانبياء عموما فقال ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا فِي قَرِيةً مِنْ نَي الْا أَخَذَنَا أَهَلِهَا بِالبَّاسَاءِ وَالضَّرَاءُ لِعَلَهِم يضرعون ﴾ الى قَوَله ( أو لم يهد للذين يرثون الارض من بعد أهلها ان لو نشاه أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص علك ولقد حامتهم رسلهم بالبنات فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطمع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم لفاسقين ) فقد أخبر أن أهل القرى كلهمالذين أهلكهم جاءتهم رسلهم بالبينات ولكن شابه متأخروهم متقدميهم فما كان هؤلاء ليؤمنوا بُمَا كَذَبُ بِهِ أَسْبَاهُمُ كَذَلَكُ يُطِبِعُ اللَّهُ عَلَى قَلُوبُ الْكَافِرِينَ . وهذا كقوله تعالى (كذلك ما أتى الدين من قبلهم من وسول الا قالوا ساحر أو مجنون ) قال تعالى ( ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا سا فانظر كف كان عاقة المسدين) فبين سبحانه أنه بعث موسى بآياته وقال في أثناه القصة انى رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق قد جثتكم ببينة من ربكم فارسل معى بنى اسرائيل فأخبر انه عاء ببينة من الله أي باكية بينة من الله بدليل من الله وبرهان فهي آية منه وعلامة منه على صدقى وأنى رسول منه فان قوله من ربكم متعلق بالرسول وبالآية يقال فلان قد عاء بعلامة من فلان فالعلامة منه والرسول منه والآية منه كما قال ( فذانك برهانان من ربك ) فدل على أن كل واحد من الرسمول ومن آيات الرسول هو من الله تعالى قال له فرعون ان كنت حِثْت با ية فأت بيا ان كنت من الصادقين وذكر القصة ومعارضة السحرة له إلى أن قال فأوحينا إلى موسى أن الغ عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبـــوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألتى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب المللين رب موسى وهارون

قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن ليم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا قطمن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقيمنا الأأنآمنا با آيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفر نح علينا صبراً وتوفنا مسلمين فذكر السحرة أنهم آمنوا باكيات ربهملاجاتهم وهممن أعلم الناس بالسحر لما علموا أنهذه الآيات آيات من الله كاقال موسى قد جتكربينة من ربكم إلى قوله فأرسلنة علبهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكرواوكانو اقوما مجرمين الى قوله فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانواعنها غافلين وليس المراد بالآيات هنا كتابا منزلا فان موسى لما ذهب الى فرعون لم تكن التوراة قسد تزلت وأنما انزلت التوراة بعد ان غرق فرعون وخلص بني اسرائيل فاحتاجوا الى شريعة يعملون بها قال تعالى ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما الهلكنا القرون الأولى. بصائر للناس وهدى ولكن تكذيبهم باياته انكارهم ان تكون آية من الله وقولهم انها سخر كااخبر الله تعالى عنهم بقوله (وقالوا مهما تأتنابه من آية لتسحرنا يها فما نحث لك بمؤمنين وكانوا عنها غافاين لم يذكروها ويتأملوا ما دلت علب، من صدق موسى وانه مرسل من الله فالتكذيب ضد التصديق والنفلة عنها ضد النظر فيها ولهذا قيل النظر تحريد العقل عن الففلات وقبل هو تحديق العقل نحو المرثى والاول هو النظر الطلبي وهوطلب ما يدله على الحق والثاني هو النظر الاستدلالي وهو النظرفي الدليل الذي يوصله الى الحق وهذا الثاني هو الذي يوجب العلم فذمهم على الغفلة عن آياته يتضمن النوعين النظر فيها والتأمل لها والتذكر لها ضد الففلة عنها وهي آيات معينة فاذا جرد العقل عن الففلة عنها وحدقه للنظر فيها حصل له العلم بهاوقد محصلالعلميها ولكن يمتنع عن اتباعها لهواه كما قال الله عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلما وعلوا فان الحق اذا ظهرصار معلوما بالضروةوالا ياتوالدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة لكن اتباع الهوى يصدعن التصديق بها واتباع ما أوجبه العلم بها وهذه حال عامة الكذبين مثل مكذبي محمد وموسى وغيرهما فانهم علموا صدقهما علما يقينيا لما ظهر من آيات الصدق ودلائله الكثيرة لكن اتباع الهوى صد قال تمالي ( فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ) وقال تمالى عن

قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوأ وقال موسى لفرعوث لقد علمت ما أنزل هؤلاه الا رب السموات والارض بصائر ولهذا قال وكانوا عنها غافلين ﴿ فعلموا انها حق وغفلوا عنهاكما يغفل الانسان عما يعلمه ومنه الغفلة عن ذكرالله تعالى قال تمالى (ولا تعلم من أغفانا قلبه عن ذكرنا واتبع هوا. وكان أمره فرطا) وقال تعالى (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالفدو والاصال ولا تكن من الفافلين) وقال تعالى ( إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا والهمأنوا بها والفين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بماكانوا يكسبون ﴾ فذكر الذين هم عن آياته غافلون هنا كإذكرهم هناك وهناك وصفهم بالتكذيب بها مع النفلة عنها وضد الغفلة التذكر والتذكر لآياته سبحانه وتعالى يوجبالعلم بهاوحضورها في الغلب وهو موجب لاتباعها الأ أن يمنعه هوى قال تمالي ( ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لاسمهم ولو أسمهم لتسولوا وهم معرضون ) فهو سبحانه لو علم فيهم خيراً وهو قصد الحق لأفهمهم لكنهم لا خير فيهم فلو أفهمهم لتولوا وهم معرضون . وقال تعالى ( ولقد أرسلنا موسم يا آياتنا الى فرعون وملئه فقال أنى رسول رب العالمين فلعا جاءهم باياتنا اذا هم منها يضحكون ومانر يهم من آية الا هي أكبر من أختها وأخذناهمبالعذاب لعلهم يرجعون ) وقد ذكر أنالايات التي هي دلائل النبوة منه في غير موضع غير ما تقدم كقوله تعالى ( فاثنياء فقولا إنا رسسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعنبهم قد جِنْناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى أنا قد أوحى الينا أن المذاب على من كذب وتولى قال فيزربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيَّ خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسي الذي جعل لكم الارض مهاداً وسلك لح فيها سبلا وأنزل من السهاء ماه فأخرجنا به أزواجا من نبسات شي كلوا وارعوا أنعامكم ان في ذلك لايات لأولى النهي منها خلقناكم وفيها نعيدلم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أربناه آباتناكها فكذب وآبي قال أجئتنا لتخرجنا من أوضنا بسحرك ياموسى فلنأتينك بسحر مثله ) الى قوله عن السحرة ( لن نؤثرك على ما جامنا من البينات) وقال تعالى [ ورسولا الى بنى اسرائيل انى قد جشكم با ية من ربكم ] وقال

تمالى [ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الاولى] فالا ّيات التي هي دلائل النبوة وراهيها هي آيات من الله وعلامات منسه أنه أرسل الرسول وكما أن الا يات التي هي كلامه تنضمن اخباره لعباده وأمره لهم ففيها الاعلام والالزام فكذلك دلائل النبوة هي آيات منه تتضمن أخباره لعباده بأن هذا رسوله وأمره لحم بطاعته ففيها الاعلام والالزام وكما أن آياته القولية زعم المكذبون أنها ليستكلامه ولا منه بل هي من قول البشر وزعموا أن الرسول افتراها أو من ممه أو تعلمها من غيره فكذك الآيات الفعلية زعم المكذبون أنها لست آية منه وعلامة ودلالة منه على أن الرسول رسوله بل مما يفعه الرسول فلكذب وهذه من فعل المخلوقين لكنيا عجيبة فهي سحر سحر بها الناس فلم [١] يكن من المكذبين من قال انها من الله ولكن لم يحلقها لنصدقك بها بل خلقها لا ألئيء أو خلقها وان كنت كاذبا فانه قد يخلق مثل هذه على أبدى الكذابين ليضل بها الناس فان هذا وان كان يقال انه قبيح فانه لا يقبح منه شيء كما أنه لم يكن في المكذبين من قال ان الكلام كلام الله لكنه كذب اذ الكذب وان كان قبيحا من المخلوق فالحالق لا يقبح منعثى، وهسذا لانه من المعلوم بالفطوة الضرورية لجميع بني آدم أن الله لا يكذب ولا يفعل القبائح فلا يؤيد الكذاب بآيته لمِضل بها الناس لكن قالوا ليست آية من الله بل هي سحر من عندك وهم وان كانوا قد يعلمون أن الله خالق كل شيء ففرق بين ما يفعله البشر ويتوصلون اليهبالأكتساب وبين مالا قدرة لهم على التوسل اليه بسبب من الاسباب وفرق بين ما قد علموا أنه يخلقه لفير تصديق الرسل كالسحر فانه لم يزل معروفا في بني آدم فقدعلموا أنه لايخلقه آية وعلامة لنبي اذ كان موجوداً لفير الانبياء معناداً منهم وان كان محيبا خارجا عن العادة عند من لم يعرفه بل كان المسكفيون يطالبون الرسل بالايات كقول فرعون فأت بآية ان كنت من الصادقين وقول قوم صالح له أنما أنت من المسحرين ما أنت الإيشم مثلنا فأت مآمه ان كنت من الصادقين وكانت الانساء تأتي بالا مات وهم آوات بينات فيكذبون بهاكما يكذب المعاند بالحق الظاهر المعلومكما قال فرعون انهساحر ولما

<sup>[</sup>۱] قُولُه [فلمبكن] أى فلم يوجد فكان هنا تامة بمنى وجد وكذا هي في قوله يمدكا لمأنه كنز من المكذبين

غلب السحرة وآمنوا واعترفوا بأن هذه آية من الله قال لهم فرعرن انه لكبيركم الذي علمكم السحروان هذا لمكرميكرتموه فيالمدينة لتخرجوا منها أهلها وهذا كذب ظاهرفان. هوسي جاء من الشام ولم يجتمع بالسحرة الما فرعون جمهم ولم يكن دن موسى دن السحرة ولامقصودهمقصودهم بلهموهو في غاية التعادي والتبان وكذلك سائر السحرة والكهنة مع الانبياه من أعظم الناس ذما لهم وأمرا بقتلهم معرنصديق الانبياه بعضهم ببعض وايجاب بعضهم الايمان ببعض وهم يأمرون بقتل من يكذب نبيا ويأمرون بقتل. السحرة ومن آمن بهم والسحرة يذم بعضه بعضاً والانبياء يصدق بعضهم بعضاً وهؤلاء بأمرون بعادة الله وحدم والصدق والمدل ويترأون من الشرك وأهله وهؤلاء كيون أهل الشرك وبوالونهم وينعضون أهل التوحيد والعدل فهذان جنسان متعاديان كتعادي الملائكة والشياطين كما قال تعالى (وكذلكجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك مافعلو مفذرهم ومايفترون. ولتصغى اليه أفئدة الذىن لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ﴾ فمن جمل الني ساحراً أو مجنونا هو بمنزلة من جمل الساحر أو المجنون نبياً وهـــذا من أعظم الفرية والتسوية بين الاضداد المختلفة وهو شر من قول من يجمـــل العاقل مجنونا والمجنون عاقلا أويجبل الجاهل عالما والعالم جاهلا فان الفرق بين النبي وبيين الساحر والمجنون أعظم من الفرق بـين العاقل والمجنون والعالم والجاهلوموسيصلوات. الله عليه أمر بتصديق من يأتى بعده من الانبياء الصادقين كما أمر بتكذيب الكذابين. وأما السحرة فانه أمر بقتلهم وفي التوراة سأقم لبني اسرائيل من اخوتهم نبيا مثلك اجمل كلامي على فمه كلسكم يسمعون وهذا يقتضي طاعة من يقوم بعده من الانبياء ثم منالناسمن يعين هذافالهود يقولون هويوشع والنصارى يقولون هوالمسيح وبعض المسلمين يقولون هو محمد ﷺ يحتجون علىذلك بحجج كثيرة قدذ كرت في غيرهذا الموضع ومنهم من يقول بل هذا اسم جنس وهو عام في تل نبي يأتي بعده ليلا يكذبوه كما فعلت الهود وانكروا النسخ وهذا القول اقرب فيدخل في هذا المسيح ومحمد ومن قملها من انبياء بني اسرائيل فان القصود أمرهم بتصديق الانبياء وطاعتهم وان انله سبحانه ينزل على الانبياءكلامه فالذي يقولونه هوكلام الله ما سمعوا منه وبسط هذا له موضع

آخر وقد بسطالقول في أن الناس يعلمون بالضرورة أن الا كِتَالِقَى يأتَى بها الانبياء آيات من الله وعلامة أعلم بها عباده أنه أرسلهم وأمرهم بطاعتهم والذين كذبوا مها كانوا يقولون ليست من الله بل هي سحراًو كهانة أو نحو ذلك لا يقرون بأتهــــا آية من الله ويقولون مع ذلك قد يخلقها الله لغير التصديق أو يخلقها ليضل بها الحلق أو نحو ذلك فان بسط هذه الامور له موضع آخر والمقصود هنا أن الرســـول بين للناس الادلة والبراهين الدالة على أصول الدين كلها كما قد ذكر سبحانه هــذ! في مواضع كقوله ( ان الذين يكتمون ما أتزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلمنهمالله) وقوله (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان) ومن ذلك قوله تعالى (لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقدوصف الرسول بذلك في مواضع فذكر هذا في البقرة في دعوة ابراهيم. وفيقوله تعالى [ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة] وفيقوله [واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزلعليكم من الكتاب والحكمة يعظمكم: به] وهنا لم يذكر يتلوعليهم آياته ويزكيهم لحكمة تختص بذلك وذكرهذا في آل عمران. في قوله [ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة] وقد قال [واذكرن مايتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة] وهذا شبه الموضع الثالث في البقرة . فأخبر في غير موضع عن الرسول انه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فالتلاوة والتنزكية عامة لجميع المؤمنين فتلاوة الأيات يحصل مها العلم فان الآيات هميالعلامات والدلالات فاذا سمعوها دلتهم على المطلوب من تصديق الرسول فما أخير والاقرار بوجوب طاعته وأما التزكيسة فهيى تحصل بطاعته فيما يأمرهم به منزعبادة الله وحده وطاعته فالتزكية تكون بطاعة مره كما أن تلاوة آياته يحصل بها العلم وسميت آياتالقرآن آيات وقيل انها آيات الله كقوله [ تلك آيات الله نتلوها عليك بألحق] لانها علاماتودلالات علىالله وعلىما أراد فهي تدل على ما أخبر به وعلى ما أمر به ونهي عنه وتدل أيضاً على أن الرسول [ م- ۲۱ — النوات ]

صادق اذكانت مما لا يستطيع الانس والجن ان يأتوا بمثلها وقد تحداهم بذلك كما قسم بسط هذا في غير هذا الموضع وأيضاً فهي نفسها فيها منبينات الادلةوالبراهين ما يبيين الحق فهي آيات من وجوه متعددة ثم قال [ويعلمهمالكتاب والحكمة ] وهذا لمن يعلم . ذلك منهم وقد يتملم الشخص منهم بعض الكتابوالحكمة فالكتاب هو السكلام المنزل الذي يكتب والحكمة هي السنة وهي معرفة الدين والعمل به وقد قال تعالى [ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون ] وقال تعالى [واتخذوا آياتي وما أنذروا هروا]ففرق بين الآيات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل انها دلائل للرب وبين النذر وهو الاخبار عن المخوف كاخبار الانبياء عا يستحقه العصاة من العذاب فهذا يعلم بالحبر والنسذر ولهذا قال ومآكنا معذبين حتى نبعث رسولا وأما الآيات فتعلم دلالتها بالعقل والانبياء جاؤا بالآيات والنذر وقال تعالى[وما أرسلنا من قبلك الارجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبيئات والزرع وقال تعالى [وان يكذبوك فقد كذب الانبياء جاؤا بالآيات التي تعسلم دلالتها بالعقل ولما كان كثير من الناس مقصرين فيها حاه به الرسول قد أخرجوا ماتمغ دلالته بالعقل عن مسمى الشرع تنازع نساس في معرفة الله وتوحيده وأصول الدين هل يجبويحصل بالصرع أو يجببالشرع ويحصل بالعقل أو يجب ويحصل بالعقل على ثلاثة أقوال مشهورة لاصحاب الامام احمد وغيرهم من اتباع الأ مُّـة الاربعة فطائفة يقولون مجب بالشرع ويحصل به وهو قول السالمية وغيرهم مثل الشيخ أبى الفرج المقدسي وهذا هو الذي حكاه عن أهلالسنة من أصحاب إحمد وغيرهم وكذلك منشابههم مئل ابن درباس وابن شكر وغيرهامن أصحابالشافعي وهو المشهور عن أهل الحديث والفَّقه الذين يذمون الكلام وهذا مما وقع فيه النزاع بينصدقة ابن الحسينالخبلي المتكلمُ وبين طائفة من أصحاب احمد وكذلك بين أبي الفرج ابن الجوزي وطائفة منهم أولئك يَقُولُون الوجوب والحصول بالشرع وهؤلاء يقولون الحصول بالعقل والوجوب بالشرع وقد ذكر الآمدى ثلاثة أقوال في طرق العلم قيل بالعقل فقط والسمع لايحصل به كقول الرازى وقيل بالسمع فقط وهو الكتاب والسنة وقيل بكل منهها ورجح هذا وهو الصحيح والقول التانى أنها لاتجب الابالصرع لكن

يحسل بالمقلوهو قول الاشعرى وأسجابه ومن وافقهم كالقاضى أبي يعلى وابن الزاغونى وابن عقبل وغيرهم والقول الثالث لنها تحصل بالمقل وتجب به وهو قول من يوجب بالمقل كالمتزلة والكرامية وغيرهم من أنباع الأثمة كافيالحسن الآمدى وأبي الحطاب وغيرهم وهو قول طائفة من المالكية والشافعية وعليه أكثر الحفية ونقلوه عن أبي حنيفة نفسه وقد صرح هؤلا، قبسل المقزلة وقبل أبي بكر الرازى وأبي الحطاب وغيرهم أنمن لم يأنه رسول يستحق المقوبة في الآخرة لمخالفته موجب المقل وقسد ذكرنا في غير هذا الموضع أن أعدل الاقوال أن الافعال مشتملة على أوصاف تقتضى حسنها ووجوبها وتقتضى قبحها وتحريمها وان ذلك قد يعلم بالمقل لكن الله لا يعذب أحسداً الابعد بلوغ الرسالة كما قال إوماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً ولم يغرق أحسداً الابعد بلوغ الرسالة كما قال إوماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً ولم يغرق سجحانه بين نوع ونوع وذكرنا أن هذه الآية يحتج بها الاشعرى وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وأتباعه وهم بجوزون ان الله يعذب في الآخرة بلا ذنب حتى قانوا يعذب أطفال الآخرة واحتجوا بها على المقزلة والآية حجة على الطائفتين كما قد بسط غي غير هذا الموضع به

## فصل

وقد ذكر الله تعالى في القرآن الحجة على من أنكر قدرته وعلى من أنكر حكمته فأولها أثرالله تعالى ( اقرأبهم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأوربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فعلمه العلوم بقلبه والتعبير عنها بلسانه وان يكتب ذلك بالقلم فذكر التعليم بالقلم يتناول علم البارة والنطق وعبارة المعانى والعلوم فاذا كان قد علمه هذه العلوم [1] فكيف يمتنع عليه أن يعلمه ما يأمره به وما يخبره به وبيان ذلك أنه قال في أول السورة [اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق بلانسان من علق ] ومعلوم ان من رأى العلقة قطعة من دم فقيل له هذه العلقة يصير منها انسان يعلم كذا وكذا لكان يتحجب من هذا غاية التعجب وينكره أعظم الانكار

<sup>[</sup>١] حكذا الاصل ولعله الأمور

ومعلوم أن نقل الانسان من كونه علقة الى أن يصير انسانا عالما قادراً كاتباً أعظم من جمل مثل هذا الانسان يعلم ما أمر الله به وما أخبر به فمن قدرعلي أن ينقلهمن الصفر الى أن يجِمله عالمًا قارئًا كاتبًا كان أن يقدر على جعله عالماً بما أمر به وبما أخبر به أولى. وأحرى وهذا كما استدل على قدرته على اعادة الخلق بقدرته على الابتداء وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أتهم تعجبوا من التوحيد ومن النبوة ومن المعاد فقال تعالى [س والقرآن ذي الذكر بل الذين كمروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حبن مناص وعجبوا ان جامهم منذر منهم وقال الكافرون هــذا ساحر كذاب أجبل الالحة الها واحداً انهذا لئيء عجاب فذكر تعجبهمن التوحيد والنبوت وقال تعالى [ أكان للناسعجبا .ان أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند رمهم وهذا أيضاً تعجب من أن أرسل اليهم رجل منهم وقوله [ أكانللناس عجياً ان أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس ] دل على أنه منه ذر فبنس الناس وانه من جنس الناس لا يختص به العرب دون غييرهم وان كان أول ما أرسل اليهم وبلسانهم وقال تعالى [ ق والقرآن الحِيد بل عجبوا أن جامهم منذر منهم فقال الكافرون هـــذا شيء عجيب أاذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد] وقال تعالى[ وان تعجب فعجب قولهم أاذاكنا ترابآ أثنا لغي خلق جمديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئكالاغلال في أسناقهم وأولئك أصحاب النسار هم فيها خالدون ] وقال تعالى [ بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لايذكرون واذا رأوا آية يستسخرون إفالرسولكان يمحب من تكذيبهم لما جاءهم به من آيات الانبياء وهم يعجبون مما جاء به لكونه خارحا عمة اعتادوه من النظائر فانهم لم يعرفوا قبل مجيئه لا توحيداً ولا نبوة ولا معاداً قال تمالي [ قل هارشهدانكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فان شهدوا. فلا تشهد معهم ولا تتبع أعواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون وأما حكمته في ارسال بشر فقد ذكر أنه من حنسهم وأنه بلسانهم فهو أتم في الحكمة والرحمة وذكر أنهم لا يمكنهم الاخذ عن اللك وأنه لونزل ملسكا لكان يجمله في صورة بشرلياً خذوا عنه ولهذا لم يكن البشر يرون الملائكة الا في صورة الآ تميين كما كان جبريل يأتى في صورة دحية الكلمى وكما أتى مرة في صورة أعرابى ولما جاؤا الراهم

وامرأته حاضرة كانوافي صورة بشر وبشروها باسحاق ومن وراه اسحاق يعقوب قال تمالي [ وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الحــدي الا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئتين لنزلنا عليهم من السهاء ملكا رسولاً] وأما قدرته على تعريف الخلق بانه نبيه فكما تقدم فانه اذاكان قادراً على أن يهدى الأنسان الذي كان علقة ومضفة الى أنواع العلوم بأنواع من الطرق انعاما عليه وفي ذلك من بيان قدرته وحكمته ورحمته ما فيه فكيف لا يقدر أن يعرفه صــدق من أرسله اليه وهذا أعظم النعم عليه والاحسان اليه والتعريف بهسذا دون تعريف الانسان ما عرفه به من أنواع العلوم فانه اذا كان هــداهم الى أن يعلم بعضهم صدق رسول من أرسله اليه بشر مثله بعلامات يأتى بها الرسول وان كان لم تنقدم مواطأة وموافقة بين المرسل والمرسل اليهم فن هدى عباده الى أن يرسلوا رسولا بعسلامة ويعلم المرسل اليه أنها علامة تدل على صدقه قطماً فكيف لا يقسدر هو أن يرسل رسولا ويجعل معه علامات يعرف بها عباده أنه قد أرسله وهذا كمن جعل غسيره قديرًا علما حكما فهو أولى أن يكون قديرًا علما حكما فمن جعل الناس يعلمون صدق رسول يرسله بعض خلقه بعلامات يعلم بها المرسل صدق رسوله فمن هدى العباد الى هذا فهو أقدر على أن يعلمهم صدق رسوله بعلامات يعرفون مها صدقه وان لم يكن قبل ذلك قسد تقدم بينهم وبينه مواطأة وللناس طرق في دلالة المعجزة على صمدق الرسول طريق الحكمة وطريق القدرة وطريق الملم والضرورة وطريق سنته وعادته التي بها يعرف أيضاً ما يفعل وهو من جنس المواطأة وطريق العدل وطريق الرحمة وكلها طرق صحيحة وكلا كان الناس الى الشيء أحوج كان الرب به أجسود وكذلك كلا كانوا إلى بعض العلم أحسوج كان به أجسود فانه سبحانه الأكرم الذي عـلم بالقـلم عـلم الانسـان ما لم يمـلم وهو الذي خلق فسوى والذي قدر فهٰدي وهوٰ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هٰدي فكيف لا يقدر أن يهدى عباده الى أن يعلموا أن هذا رسوله وان ما جاء به من الآيات آية من الله وهي شهادة من الله له بصدقه وكيف تقتضي حكمته أن يسوى بين الصادق والكادب فيؤيد الكاذب من آيات الصدق بمثل ما يؤيد به الصادق حتى لا يعرف هــذا من

هذا وأن يرسل رسولا يأم الحلق بالايمان به وطاعته ولا يجل لهم طريقاً الى معرقة صدقه وهذا كتكليفهم بما لا يقدرون عليه وما لا يقدرون على أن يعاموه وهذا تمتنع في صفة الرب وهو منزه عنه سبحانه فانه لا يكلف نفساً الا وسمها وقد علم من سنته وعادته أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما أيد به الصادق قطبل لابد أن يفضحه ولايتصرم بل لابد أن يهلـكه واذا نصر ملـكا ظالمًا مسلطاً فهو لم يدع النبوة ولاكذب عليه بل هو ظالم الطه على ظالم كاقال تعالى (وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً ) بخلاف من قال أنه أرسله فهذا لايؤيده تأييداً مستمراً الا معالصدق لكن قد يمله مدة ثم يهلسكه كما فعل عِن كذب الرسل أنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فهل الكافر نأمهلهم رويداً ولفظ التي كلفظ الرسول هو في الاصل آعا قيل مضافا الى الله فيقال رسول الله ثم عرف باللام فكانت اللام تعاقب الاضافة كقوله (فارسلنا الىفرعون رسولا فعصىفرعون الرسول) وقوله (لا تجملوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بمضكم بمضاً قد يسلم الله الذين يتسللون منهم لواذا) وكذلك اسم الني يقال نبي الله كما قالم( فلم تقتلون أنبياء الله من قبل أن كنتم مؤمنين) وقيل لهم (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) فتقولون يامحمد بل قولوا ياني الله يارسول الله ورسول فمول بمني مفعول أيمرسل فرسول الله الذي ارسله الله فكذلك ني الله هو بمنى مفعول أي منبأ الله الذي نبأم الله وهذا أُجود من أن يقال انه بمعنى فاعل أي منيٌّ فانه اذا نبأه الله فهو نبي الله. سواه أنبأ بذلك غيره أو لم ينبئه فالذي صار به الني نبيا أن ينبئه الله وهـــذا مما يسين ط امتاز به عن غيره فانه اذا كان الذي ينبئه الله كما أن الرسول هو الذي رسلهالله فما نبأ الله حق وصدق ليس فيه كذب لا خطأ ولا عمداً وما نوحيه الشيطان هو من ا محاله ليسمن أنباء الله فالذي اصطفاه الله لانبائه وجعله نبياً له كالذي اصطفاه الرسالته وجمله رسولا له فكما أن رسول الله لا يكون رسولا لغيره قلا يقبلأمرغير الله فكذلك ني الله لا يكون نبيًا لغير الله فلا يقبل أنباه أحد الا أنباه اللعواذا أخبر يما أنبأ الله وحب الايمان به فانه صادق مصدوق ليس في شيٌّ بما أنبأه الله به شيٌّ من وحىالشيطان وهذا بخلاف غير الني فانه وان كان قد يلهم ومحدث وبوحي اليهأشيام من الله ويكون حقاً فقد يلقى اليه الشيطان أشياء ويشتبه هذا لهذا فانه ليس نبياً لله

كما أن الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول وان كان أكثر ما يأمر به هو طاعة الله فقد يغلط ويأمر بغير طاعة الله بخلاف الرسول المبلغ عن الله فانه لا يأمر الابطاعة الله قال تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال تعالى ( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذنالله) فني الله هو الذي ينبئه الله لا غيره ولحمدًا أوجب الله الإيمان يما أوتيه النبيون فقال تمالى [ قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى اراهم واساعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسي وعيسي وما أوتي النبيون من ربهم لانفرق بين أحمد منهم ونحن له مسلمون ] وقال تعالى [ آمن الرسول عا أنزل الله من وبه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ] وقال تعالى [ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين] وليسوكل من أوحى اليه الوحى العام يكوننبياً فانه قديوحيالىغير الناس قال تعالى [ وأوحى وبك الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ] وقال تعالى (وأوحى في ساء أمرها ) وقال تعالى عن نوسف وهو صغير [ فلماذهبوا بهوآجموا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا اليه لتنبئهم بأمره هذا وهم لايشمرون ] وقال تعالى [ وأوحينا الى أم مومى أن ارضعيه ] وقال تعالى [ واذ أوحيت الى الحواريان أن آمنوا بى وبرسولي ] وقوله ( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً ) يتناول وحي الانبيساء وغيرهم كالمحدثين الملهمين كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال « قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في أمتى أحمد فعمر منهم ، وقال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه فهؤلاء المحدثيون الملهمون المحاطبون يوحى اليهم هذا الحديث الذي هو لهم خطاب و الهام وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين في كل ما يقع لهم فانه قد نوسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من ايحاه الرب بلمعن ايحاه الشيطان وأنما يحصل الفرقان بما جاءت به الانبياء فهم الذين يفرقون بـين وحمى الرحمن ووحىالشيطان فان الشياطين أعداؤهم وهم يوحون نخلافوحي الانبياء قال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعضزخرف القول غروراً ولو شاه ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) وقال تعالى ( وانالشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم انكم لمشركون،وقد غلط في النبوة

طوائف غيرالذين كذبوا بها اماظاهر أوباطنآواماباطنا كالمنافق المحضبل الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الى الرسول والى من قبله وهم خلق كثير فيهم شعبة نفاق وان لم يكونوا مكذبين للرسول من كل وجه بل قد يعظمونه بقلوبهم ويعتقدون وجوب طاعته في أمور دون أمور وأبعد هؤلاً عن النبوة المتفلسفة والباطنية والملاحدة فان هؤلاء لم يعرفوا النبوة الامن جهة القــدر المشترك بين بني آدم وهو المنام وليس في كلام أرسطو واتباعه كلام في النبوة والفارابي جعلها من جنس المنامات فقط ولهذا يفضل هو وأمثاله الفيلسوف على النبي وابن سينًا عظمها أكثر من ذلك فجعـــل للنبي ثلاث خصائص أحدها أن ينال العلم بلا تعلم ويسميها القوة القدسية وهي القوة الحدسية عنده.والتاني أن يتخيل في نفسه ما يعلمه فيرى في نفسه صوراً نورانية ويسمع فينفسه أصواناً كما يرى النائم في نومه صوراً تكلمه ويسمع كلامهم وذلك موجــود في نفسه لا في الخارج فهكذا عند هؤلاء جميع ما يختص به النبي مما براه ويسمعهدون الحاضرين أنما يراء في نفسه ويسمعه في نفسه وكذلك الممرور عندهم والثالث أن يكون له قوة يتصرف بها في هيولي العالم باحداث أمور غريبة وهي عندهم آيات الانبياء وعنـــدهم ليس في العالم حادث الاعن قوة نفسانية أو ملكة أو طعمة كالنفس الفلكة والانسانية والاشكال الفلكية والطبائع التي للمناصر الاربعية والمولدات لايقرون بأن فوق الفلك نفسه شيء يفعل ولا يحدث شيئًا فلا يتكلم ولا يتحرك بوجسه من الوجوه لا ملك ولا غير ملك فضلا عن رب العالم والعقول التي يثبتونها عندهم ليس فيها تحول من حال الى حال النة لا بارادة ولا قول ولا عمل ولا غير ذلك وكذلك المبدأ الاول وهؤلاء عندهم جبيع ما يحصل في نفوس الانبياء أنما هو من فيض العقل الفعال ثم أنهم لما سمعوا كلام الانبياء أرادوا الجمع بينه وبين أقوالهم فصاروا يأخذون الفاظ الأنبياء فيضعونها على معانهم ويسمون تلك المسأنى بتلك الالفاظ المنقولة عن ألانبياء ثم يتكلمون ويصفون الكتب بتلك الالفاظ المأخوذة عن الانبياء فيظن من لم يعرف مراد الانباء ومرادهم أنهم عنوا بها ما عنته الانباء وضل بذلك طوائف وهذا موجود في كلام ابن سينا ومن أُخــذ عنه وقد ذكر الغزالي ذلك عنهم تعريفاً بمذهبهم وربما حذر عنه ووقع في كلامه طائفة من هذا في الكتب المضنون بها على عير

أهلها وفي غير ذلك حتى في كتابه الاحياء يقول الملك والملسكوت والحيروت ومقصود. الحميم والنفس والعقل الذي أثنته الفلاسفة ويذكر اللوح المحفوظ ومراده به النفس الفلكية الى غير ذلك مما قد بسط في غير هذا الموضع وهو في التهافتوغير. يكفرهم وفي المضنون به بذكر ما هو حقيقة مذهبه حتى يذكر في النبوات عن ما قالو موكذلك في الألهيات وهذه الصفات الثلاث التي جعلوها خاصة الانبياء توجد لعموم الناس بل توجد لكثر من الكفار من المشركين وأهل الكتاب فانه قد يكون الأحدهم من العلم والعبادة ما يتميز به على غيره من الكفار ومحصل له بذلك حدس وفراسة يكون أفضل من غيره وأما التخييل في نفسه فهذا حاصل لجميع الناس الذين برون في مناماتهم مايرون لكن هو يقول أن خاصة النبي أن يحصل له في اليقظة ما حصل لغيره في المنام وهذا موجود لكثير من الناس قد يحصل له في اليقظة ما يحصل لغير. في المنام ويكفيك أنهم جعلوا مثل هذا يحصل للممرور وللساحر ولكن قالوا السماحرقصده فاسد والمرور ناقص العقل فجعلوا ما يحصل للانبياء من جنس ما يحصل للمجانين والسحرة وهذا قول الكفار في الانبياء كما قال تعالى (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أومجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون) وهؤلاء عندهم ما يحصل للنبي من المكاشفة والخطاب هو من جنس ما يحصل للساحر والمجنونككن الفرق بنه وبمن الساحر أنه يأم بالخبر وذاك يأم بالشر والمجنون ما له عقل وهذا القدر الذي فرقوا به موجود في عامة الناس فلم يكن عندهمالانبياء مزية على السحرة والمجانين الا ما يشاركهم فيه عموم المؤمنين وكذلك ما أثبتوه من القوة الفعالة المتصرفة هي عندهم تحصل للساحر وغره وذلك أنهم لا يعرفون الحبن والشياطين وقد أخبروا بأمور عجيبة في العالم فأحالوا ذلك علىقوة نفس الانسان فما يأتى به الانبياءمن|لآتيات والسحرة والكهان وما يخبر به المصروع والممرور هو عندهم كله منقوة نفس الانسان فالحبر بالغيب هو لاتصالها بالنفس الفلكية ويسمونها اللوح المحفوظ والتصرف هو بالقوة النفسانية وهذا حذق ابن سينا وتصرفه لما أُخبر بأمور في العالم غريبة لم يمكنه التكذيب بها فاراد اخراجها على أصولهم وصرح بذلك في اشاراته وقال هذه الامور [ م ٢٢ - النوات ]

لم نثبتها ابتداء بل لما تحققنا أن في العالم أموراً من هذا الجنس أردنا أن نبيين أسبلبها وأما أرسطو وأتباعه فلم يعرفوا هذه الامور الغريبة ولم يتكلموا عليها ولا على آيات الانبياء ولكن كان السحر موجوداً فيهم وهؤلاء من أبعد الامم عن العلوم الكلية والالهية فان حدوث هذه الفرائب من الجن واقترانهم بالسحرة والكهان مما قد عرفه عامة الامم وذكروه في كتبهم غير العرب مثل الهند والترك وغيرهم من المشركين. وعباد الاصنام وأصحاب الطلاسم والعزائم وعرفوا أن كثيراً من هذه الحوارق هو من الجن والتياطين وهؤلاء الجال لم يعرفوا ذلك ولهذا كان من أصلهم أن النبوة مكتسبة وكان السهروردي المقتول يطلب أن يكون نبيآ وكذلك ابن سبعين وغيره والنبوة الحق هي أنباء الله لعبده ونبي الله من كان الله هو الذي ينبئه ووحيه من الله وهؤلاء وحيهم من الشياطين فهم من جنس المتنبين الكذابين كسيامة الكذاب وأمثالهبل أولئك أحذق منهم فانهم كانت تأتيهم أرواح فتكلمهم وتخبرهم بأمور غائبة وهي موجودة فيالخارج لا في أنفسهم وهؤلاء لايعرفون مثل هذا ووجود الجن والشياطين في الخارج ومهاع فلامهم أكثر من أن يمكن سطر عشره هنا وكذلك صرعهم للانس وتكلمهم على السنتهم والفرق بين النبي الساحر أعظم من الفرق بين الليل والنهار والنبي يأتيه ملك كرىم من عند الله ينبئه الله والساحر والكاهن أنما معه شيطان يأمره ومخبره قال تعالى ( هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على ظل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثر هم كاذبون) فلا الحيركالحير ولا الامركالامر ولا مخير هذا كمخير هذا ولا ممهذا كآمر هذا كا أنهليس هذا مثل هذا ولهذا قال تمالي لما ذكر الذي حاء بالقرآن الي محمد وانه ملك منفصل ليس خيالا في نفسه كما يقوله هؤلاء قال تعالى ( انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآء بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رحيم فأين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين. لمِن شاه منكم أن يستقيم وما تشاءون الا أن يشاءالله رب العالمين)فالقرآن قول رسول أرسله الله لم يرسله الشيطان وهو ملك كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين فهو مطاع عند ذي المرش في الملا " الاعلى والشياطين لا يطاعون لافي السموات بل ولا يصمدون اليها وابليس من حين أهبط منها لم يصعد اليهاولهذا كان أصحالقولين.

أن جنة آدم جنة التكليف لم تكن في السهاء فان ابليس دخل الى جة التكليف جنه آدم بعد اهباطه من السهاء وقول الله له [ فاخر ج منها فانك رحبيم وان عليك لعنتي الى نوم الدين] وقوله قال [فاخرج منها مذمومامدحوراً ] لكن كانت في مكان عال في الأرض من ناحية المشرق ثم لما أكل من الشجرة أهبط منها الى الارض كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع ولفظ الجنة في غير موضع من القرآن يراد به بستان في الارضكقوله [انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة] وقوله (واضرب لهممثلا رجلين جملنا لا حدها جنتين من أعناب ) الى قوله(كاتا الجنتين أتتأ كلها ولم تظلم منه شيئًا ) الى قوله(ودخل جنتهوهو ظالم لنفسه ، وقوله تعالى ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبتاً من أنفسهم كمثل جنة ربوة) الآية الى قوله (أيود أحدكم أن تكون لهجنة من تخيل وأعناب) الآية ، وقوله تعالى ( لقدكان لسبأ في مساكنهم آية حِنتان عن يمين وشهال ) الى قوله وبدلناه مجنتيم جنتين ذواتيأكل خط واثل وشيء من سدر قايل وقوله كم تركوامن جنات وعيون)الآية وقوله(أنتركون فيها ههنا آمنين في جنات وعيون )وجنة الحزاء والثواب التي في السماء لم يدخلها الشيطان بعد أن أهبط من السماء وهو أهبط من السماء لما امتنع من السجود لآدم قبل أن يدخل آدم الى جنته التكليف التي وسوس له وأخرجه منها وحنه الخزاء مخلوقة أيضا وقد أنكر بعض أهل الدع أنتكه نخلوقة وقال ان آدم لم يدخلها لكونها لم تخلق بعد فأنكر ذاك عليه من أنكره من علماءالسنة وقد ذكر أبو العالية وغيره من السلف أن الشجرة التي نهي عنها آدم كان لها غائط فلما أكل احتاج الى الفائط وحِنة الجزاء ليس فيها هذا لكن الله أعلى بصحة هذا النقل وأنما المقصود أن بعض السلف كان يقول أنها في السهاء وبعضهم يقولُ أنها في مكان عالمن الارض ولفظ الخِنة في القرآن قد ذكر فها شاه الله من المواضع وأربد بمجنة في الارض وجنة الجزاء مخصوصة بما تهم كقوله (قيل ادخل الجنة قال ياليت قومي يعلمون عا غفر لى ربى وجملني من المسكرمين) فان أرواح المؤمنين تدخل الجة من حسين آلموت كما في هذه الآية ( قيلأدحل الجنة قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين)قال تمالي ( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون ) وقال تعالى ( ولا تحسبن

الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم برزقون ) وقال تعالى لما ذكر أحوال الموتى عند المنوت (فأما ان كان من المقربين فروح وريجان وجنة نعيم وأما ان كانمن أمحاب اليمين فسلاماك من أمحاب اليمين وأماان كانمن المكذبين الضالين فنرل من حميم وتصلية جحيم) وهذاغيرماذكر هفيأول السورةمن انقسامهم يوم القيامة الكبرى الى سابقين وأصحاب يمين ومكذبيين فانه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم في القيامة الكبرى وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت وهو القيامة الصغرى كما قال المغيرة بن شعبةمن مات فقد قامت قيامته وكذلك قال علقمة وسعيد بن جبير عن ميت أماهذافقدقامت قيامته أي صار الى الجنة أو النار وان كان بعد هذا تماد الروح الى البدن ويقعد بقبره ومقصودهم أن الشخص لايستبطىء الثواب والعقاب فهو اذا مات يكون في الجنة أوفي النار قال تعالى عرن قوم نوح(مما خطاياهمأغرقوا فادخلوا نارا)وقال عن آل فرعون (النار يعرضون عليها غداً وعشيا ويوم ثقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدالعذاب) وبسطهذا لعموضع آخر (والمقصودهنا) الكلام على النبوة فهؤلاه المتفلسفة ماقدرواالنبوة حققدرها وقدضلهم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغرهم وابن عربي وابن سعين ضلوابهم فانهم اعتقدوا مذهبهموتصوفواعليه ولهذا يقول ابنعريمان الاولياء أفضلمن الأنبياه وان الانبياه وسائر الاولياء بأخذون عن خاتم الانبياه علم التوحيد وانه هو بأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به الى الرسولة ن الملك عنده هو الحيال الذي في النفس وهو حبريل عندهم وذلك الخيال تابع للعقل فالنبى عندهم يأخذعنهذا الخيال مايسمعه من الصوت في نفسه ولهذا يقولون ان موسىكلم من سماء عقله والصوت الذي سمعه كان في نفسه لا في الخارج ويدعى أحدهم أنه أفضل من موسى وكما ادعى ابن عربي أنه أفضل من محسد فانه يأخذ عن العقل الذي يأخذ منه الخيال والخيال عنده هو إلملك الذي يأخذ منه النبي فلهذا قال فانه يأخذ من المعــدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به الى النبي قال فان عرفت هذا فقد حصل لك العسلم النافع وبسط الكلام على هؤلاء له مواضع أخر (والمقصودهنا) الكلام على النبوة فالذي هو الذي ينبُّه الله وهو يذي، بما أنبأ الله به فان أرسل مع ذلك الى من خالف أمرالله ليبلغه وسالة من الله اليه فهو رسول وأما اذا كان انما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو الى

أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول قال نسالي ( وما أرسلنا من تبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمني التي الشيطان في أمنيت وقوله (من رسول ولا نبي) فذكر ارسالا يعمالنوعين وقد حُص أُحدهما بأنه رسول فان هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته الى من خالف الله كنوح وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث الى أهل الارض وقدكان قبله أنبياء كشيثوادريس وقبلها آدم كان نبيا مكلها يأتيهم وحى من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول وكذلك أنبياء بني اسرائيل بأمرون بشريعة التوراة وقد يوحي الى أحدهم وحي خاص في قصة معينة وَكُمَن كَانُوا فِي شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآنكما فهم الله سلمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود فالانداء ينيئهمالله فيخبره بأمرم ونهيه وخبره وهم ينشون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الحبر والامر والنهي فان ارســـلوا الى كفار يدعونهم الى توحيد الله وعبادته وحدم لا شريك له ولا بد أن يَكُذب الرسل قوم قال تعالى(كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أومجنون) وقال ( مايقال لك الا ما قد قيسل للرسل من قبلك ) فان الرسل ترسل الى مخالفين فيكذبهم بمضهم وقال روما أرسلنا من قبلك الا رجالا يوحي اليهم من أهلالقرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين مرقبلهم ولدار الآخرة خيرللذين انقوا أفلا تعقلون حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاهم نصرنا فننجى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين)وقال [انا لننصر وسانا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد إفقوله[وما أرسلنا من قبلكمن رسول ولا ني دليل على أن الني مرسل ولا يسمى رسولا عند الاطلاق لانه لم يرسل إلى قوم بُمَا لا يعرفونه بلكان يأمر المؤمنين بما يعرفونه انه حق كالعالم ولهذا قال النبي العلماء ووثة الانبياء وليس من شرط الرسول أن يأتى بشريعة جديدة فان يوسف كان رســولا وكان على ملة اراهم وداود وسلمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة قال تعالى عن مؤمن آل فرعون ولقد جاكم يوسف من قبل بالسنات

فما زلتم في شك مما جامكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد. رسولا) وقال تمالي [ انا أوحينا اليك كما وحينا الينوح والنبيين من بعده وأوحينا الي اراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاساط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسلمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلالم نقصههم عليك وكلم الله موسى تكلما] والارسال اسم عام يتناول ارسال الملائكة وارسال الرياح وارسال الشياطين وارسال النار قال تعالى ( يرسل عليكما شواظ هن نار ونحاس ] وقال تعالى ( حاعل الملائسكة ر سلا أُولى اجْنِحة) فهمنا جعل المثلاثكة كلهم رسلا والملك في الله " هو حامل الالوكة وهي الرسالة وقد قال في موضع آخر (الله يصطفي من الملائكة رسلاومن الناس)فهؤلا. الذين يرسلهم بالوحيكم قال وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أومن وراه حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى باذنه ما يشاه وقال تعالى [ وهو الذي يرسل الرياح بشراً بـين يدي رحمته ) وقال تعالى [ انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أذاً] لكن الرسول المضاف الى الله أذا قيل رسول الله فهم من يأتى برسالة من الله من الملائكة والنشير كما قال (الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس) وقالت الملائكة [يالوط انارسل ربك لن يصلوا اليك إوأما عموم الملائكة والرياح والحين فان ارسالها لتفعل فعلا لا لتبلغ رسالة قال تعالى [ اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاه تكرجنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً ] فرسل الله الذين يبلغون عن الله أمره ونهم هي رسل الله عند الاطلاق وأما من أرسله الله ليفمل فعلا بمشيئة الله وقدرته فهذا عام يتناول كل الخلق كما أنهم كلهم يفعلون بمشيئته واذنه المتضمن لمشيئته لكن أهل الايمان يفعلون بأمره ما يحبه ويرضاه ويعبدونه وحده ويطيعون رسله والشياطين يفملون بأهوائهم وهم عاصون لامره متبعون لما يسخطه وان كانوا يفعلون بمشيئته وقمدرته وهذا كلفظ البعث يتناول البعث الخاص البعث الصرعى كما قال(هوالذي بعث في الاميين رسولًا منهم) ويتناول البعث العام الكوني كقوله (فاذاحاء وعد أولاها بعثنا علكم عادا لنا أُولَى بأس شديد فجاسوا خلال الديار ) وقال تعالى [واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يومالقيامة من يسومهم سوء العذاب) فالعام بحكم مشيئته وقدرته والخاص هو أيضا بحكم مشيئته وقدرته وهو مع ذلك بحكم أمره ورضاء ومحبته وصاحب الحاص من

اولياء الله يكرمه ويثبته وأما من خالف أمر، فانه يستحق المقوبة ولوكان فاعلا بحكم المشيئة فان ذلك لا يغنى عنسه من الله شيئاً ولا يحتج بالمشيئة على المعاصى الا من تكون حجه داحضة ويكون متناقضاً متبعاً لحواه ليس عنده علم بما هو عليه كالمشركين الذين قالوا (لوشاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء)كما قد بسط في غسير هذا الموضع والله أعلم 23

## فصــــــل

الدليل الذي هو الآية والبرهان يجب طرده كما تقدم فانه لوكان تارة يتحقق مع وجود المدلول عليه وتارة يتحقق مع عدمه فاذا تحقق لم يعلم هل وحد المدلول أم لا فانه كما يوجدهم وجوده يوجدهم عدمه ولهذا كان الدليل اما مساويا للمدلولعليه وأما أخص منه لا يكون أعم من المدلول ولهذا لم يسكن للامور المتادة دلالة على ما هو أخص كطلوع الشمس والقمر والكواكب لا يدل على صدق احد ولاكذبه لا مدعى النبوة ولا غيره فانها توجد مع كذب السكاذب كا توجدهم صدق العادق لكن يدل على ماهو أعم منها وهو وجود الرب وقدرته ومشيئته وحكته قان وجود ذاته وصفاته ثابت سواءكانت هذه المخلوقات موجودة أو لم تكن فيلزم من وجود المخلوق وجود خالقه ولا يلزم من عدمه عدم خالقه فليذا كانت المخلوقات كلها آيات للرب فما من مخلوق الا وهوآية له هو دليل وبرهان وعلامة على ذاته وسفاته ووحدانيته واذا عدم كان غيره من المخلوقات يدل على ما دل عليه ويجتمع على المعلوم الواحد من الادلة ما لا يحصيه الا الله وقد يكون الشيء مستلزما لدليل معين فاذا عدم عرف انتفاؤه وهذا مما يكون لازما ملزوما فتكون الملازمة من الطرفين فيكون كل منها دليلا واذا قدر انتفاؤه كان دليلا على انتفاء الآخر كالادلة على الاحكام الشرعيـــة فما من حكم الا جعل الله عليه دليلا واذا قدر انتفاء جميع الادلة الشرعية على حكم علم أنه ليس حكم شرعيا وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فانه اذا نقل دل التواتر على وحبوده واذا لم ينقل مع توفر الهمم والدواعي على نقله لو كان موجوداً علم أنه لم يوجد كالامور الظاهرة التي يشترك فيها الناس مثل موت ملك وتبدل ملك

وتبدل ملك بملك وبناه مدينة ظاهرة وحدوث حادث عظيم في المسجد أو البلد فمثل هذه الامور لا بد أن ينقلها الناس اذا وقمت فاذا لم تنقل نقلا عاما بل نقلها واحم علم أنه قد كذب وهذا مبسوط في غير هسذا الموضع وقد بسط في غير هذا الموضع الفرق بين الآية التي هي علامة تدل على نفس المعلوم وبين القياس الشمولي الذي لا يدل الا على قدر كلى مشترك لا يدل على شيء معين اذكان لا يد فيه من قضية كلية وان ذلك التياس لا يفيد العلم بأعيان الأمور الموجودة ولا يفيد معرفة شيء لا الحالق ولا نبي من انبيائه ولانحو ذلك بل اذا قيل كل محدث فلا بد له من محدث دل على محدث مطلق لا يدل على عينه مخلاف آيات الله فانها تدل على عينه وبينا أن القرآن ذكر الاستدلال بآيات الله وقد يستدل بالقياس الشمولي والتمثيلي لكن دلالة الآيات أكل وأتم وتبين غلط من عظم دلالة القباس الشمولي المنطقي واتهم من امد الناس عن العلم والبيان وذكرنا أيضاً غلط من فضل الشمولى على التمثيلي وانهــا من جنس واحد والتمثيلي أنفع وانما الآيات تكون أحسن وقد دكر أبوالفر جاب الجوزى ما ذكره أبو بكر ابن الانباري وغيره في الآيات آيات القرآن مثل قوله قد كانت آياتي تتلي عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين ثلاثة اڤوال قال في معنى الآية ثلاثة أقوال أحدها انها الملامة فمني آية علامة لانقطاع السكلام الذي قبلها وبعدها قال الفاعر الم

> الا أبلغ لديك بنى تمم عنه باآية ما محبون الطماما وقال التابغة : توهمـــآياتها فعرفتها عنه استةأعواموذاالسام سابع

قال وهذا اختيار أبي عبد قلت أما أن الآية هي العلامة في اللغة فهسذا محيح وما استشهد به من الشعر يشهد لذلك وأما تسمية الآية من القرآن آية لانها علامة لانقطاع الكلام الذى قبلها وبعدها ليس بطائل فأن هذا المنى الحد والفصل فالآية مفصولة مما قبلها ومما بعدها وليس معنى كونها آية هو هذا وكيف وآخر الآيات آية مثل آخر سورة الناس وكذلك آخر آية من السورة وليس بعدها شيء وأول الايات آية وليس قبلها شيء مثل أول آية من القرآن ومن السورة واذا قرئت الآية وحدها كانت آية وليس مهاغيرها وقدقام الني من القرآن

جآية يرددها حتى أصبح ان تعذبهم فانهم عبادك وأن تففر لهم فانك أنت العزيز الحُكم فهي آية في نفسها لالكونها منقطعة بما قبلها وما بعدها وأيضاً فكونه علامة على هذا الانقطاع قدر مشترك بين جيع الاشياء التي يتميز بعضها عن بعض ولا تسمى آيات والسورة متميزة عما قبابها وما بعدها وهي آيات كثيرة وأيضاً فالكلام الذي قبابها منقطع وما قبلها آیة فلیست دلالة الثانیة علی الانقطاع بأولی من دلالة الاولی علیسه وايضاً فكف يكون كونها آية علامة للتمييز بينها وبين غيرها والله سهاها آياته فقال علاماته ودلالة من اداة الله وبيان من بيانه فان كل آية قد بين فيها من أمره وخبره ما هي دليل عليه وعلامة عليه فهي آية من آياته وهي ايضاً دالة على كلام الله المباين لسكلام المحلوقين فهي دلالة على الله سبحانه وعلى ما أرسل مها رسوله ولمسأ كانت كل آية مفصولة بمقاطع الآي التي يختم بها كل آية صارت كل جلة مفصولة عِفاطع الآي آية ولهذا كان النبي عَلِيُّكُ يقف على رموس الآي كما نعتت قراءته الحمد الله رب العالمين وتقف الرحم الرحم وتقف مالك يوم الدن وتقف ويسمى اسحساب الوقف وقف السنة لأنْ كل آية لها فصل ومقطع تنميز عن الاخرى. قال والوجه التاني انها سميت آية لانها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه قال أبوعمر الشيباني يقال خرج القوم بآيتهم اي مجاعتهم وأنشدوا

خرجنا من النقيين لاحي مثلنا ته بآياتنا ترجى اللقاح المطافلا [١] قلت هذا فيه نظر فان قولهم خرج القوم بآيتهم قد يراد به العلامة التي تجمعهم مثل الراية واللواء فان العادة ان كل قوم لهم امير تكون له آية يعرفون بها فاذا أخرج الامير آيتهم اجتمعوا اليه ولهذا سمى ذلك علماء والعلم هي العلامة والآية ويسمى راية لانه يرى فخروجهم بآيتهم اى بالعلم والآية التي تجمعهم فيستدل به على خروجهم جميعهم فان الامير المطاع اذا خرج لم يتخلف احد يخلاف ما اذا خرج بعض امرائه بوالا فلفظ الآية هي العلامة وهذا معلوم بالاضطرار من اللفة والاشتراك في اللفظ بشت بأمر محتمل. قال والنائد انها سميت آية لانها عجب وذلك أن قارئها يستدل

<sup>[</sup>١] والبيت لبرج بن مسهر الطائي

اذا قرأها على ماينتها لكلام المخلوقين وهذا كما يقول فلان آية من الآبات اي محب من المحائب ذكره ابن الانباري قلت هذا القول هو داخل في معني كونها آية مُور آيات الله فان آيات الله كلما عجيبة فانها خارجة عن قدرة البشر وعما قد يشبه بهــــة مور مقدور البشر والقرآن كله عجب تعجبت به الجن كما حكى عنهم تعالى انهم قالوا [ الله سممنا قرآنا عجيا يهدي الى الرشد فآمنابه ولن نشرك بربنا احداً إفانه كلامخارج عن المهود من الكلام وهوكما في الحديث لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العاماء ولانخلق ٢١٦ عن كثرة الرد وظ آية لله خرجت عن المعتاد فهو عجب كما قال تعالى [ ام حستأن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا [فالا "يات العلامات والدلالة ومنها مألوف معتاد ومنها خارج عن المألوف المعتاد وآيات القرآن من هذا الباب فالقرآن عجب لا لائن مسمى الآية هو مسمى العجب بل مسمى الآية اعم ولهذا قال كانوا من آياتنا" عجاً ولكن لفظ الآية قد يخص في العرف بما يحدثه الله وانها غير المعناد دائماً كما قال الني عَيَالِيَّةِ «ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله وانها لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنها آيتان من آيات الله يخوف مها عباده،،وقد قال تعالي.(وما منعنا أن زسل بالآيات الأأن كذب ماالاولون وآتينا عمود الناقة مصرة فظاموا مهاومائر سلبالآيات الا تخويفاً ] وفي الحديث الصحيح لماد خلت اسهاء على عائشة وهي في الصلاة فسألتها فقالت سيحان الله فقالتآية فأشارت أي نعم وتسمى صلاة الكسوف صلاة الآيات وهي مشروعة في أحد القولين في مذهب أحمد في جميع الآيات التي يحصل بهاالتخويف كامتثار الكواك. والظلمة الشديدة وتصلى للزلزلة نص عليه م جاء الأثر بذلك فهذ. الآيات أخص من مطلق الآيات وقد قال تعالى وما تأتيهمن آية من آيات رسم الاكانواعنهامع ضبر ٦ وقال عَيْنِكُيْهُ «ثلاث آيات يتعامهن خير له من ثلاث خلفات سان» 🛪

### فص\_ل

والدليل الذي هو الآية والعلامة ينقسم الى مايدل بنفسه والى مايدل بدلالةالدال به فيكون الدليل في الحقيقة هو الدال به الذي قصد أن يدل به وقد جمل ذلك علا.ة

<sup>[</sup>١] ولا يحلق عن كثرة الرد أى لا يبلى من كثرة الـترديد

وآية ودليلا والذي يدل بنفسه يعلم أنه يدل بنفسه وان لم يعلم أن أحداً جعله دليلاوان كان في نفس الأمر كل مخلوق قد جه له الله آية ودلالة وهو سبحانه علم مريد فلا يمكن أن يقال لم رد بالمخلوقات أن تكون أدلة له ولاأنها ليست دنيلا يجعلها أدلة كما قد يطلقه طائفة من النظار ولكن يستدل بها مع عدم النظر في كونها جعلت أدلة كما قد يطلقه اذكان فيها مقاصد كـثيرة غير الدلالة والذى جعلها دليلا وهو اللهجملذاتها يستدل بهامع قطع النظر عن كونها هي دليلا فما من مخلوق الا ويمكن|الاستدلال به على الخالق والمحدث نفسه يعلم بصر يحالعقل أن له محدثاً وهذه الادلةالتي تدل بنفسهاقد تسمى الادلة العقلية ويسمى النوع الا خر الادلة الوضعية لكونها انما دلت نوضع واضع والتحقيق أن كلاهما عقلي اذا نظر فيه العقل علم مدلوله لكن هذه تدل بنفسها وتلك تدل بقصد الدالبها فيعلم بها قصده وقصده هو الدال بها كالكلام فانه يدل بقصد المتكام به وارادته وهو يدل على مراده وهو يدلنا بالكلام على ما أراد ثم يستدل بارادته على لوازمها فان اللازم ابدأ مدلول عليه بملزومه والآيات التي تدل بنفسها مجردة. نوعان منها ما هوملزوم مدلول عليهذانه لايمكن وجود ذاتهدون وجود لازمهالمدلول عليه مثل دلالة المخلوقات على الخائق ومنهاماهو مستلزم لعمدة طويلة أو قصيرة فندل عليه تلك المدة مثل تجوم السموات فانهيست دل بها على الجهات والأمكنة وعلى غيرها من النجوم وعلى الزمان ماضيه وغابره مادام العالم على هذه الصورة قال تعالى [والقي فيالارض رواسيأن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهندون وعلامات وبالنجم هميهندون ] وقال تمالى(وهو الذي جمل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الد والبحر قد فصلنا الآبات لقوم يعلمون) ثم قال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصانه الآيات لقوم يفقهون ممقال إوهو الذي أنزل من السماء ماء فأخر جنابه نبات كارشيء فأخرجنا منه خضراً ]الى قوله(ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون)وقوله(والتي في الارضرواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلا لعلمكم تهتدون) وعلامات هي علامات ألقاها في الارس وهذا قول الاكثرين.قالت طائفة هي معالم الطرق يستدل بها بالنهار ويستدل بالنجم بالليـــل وقالت طائفة هي الحبال وهي ايضاً نما يستدل به ولهــــذا سهاها الله اعلاما في قوله (ومن آياته الجوارى في البحر كالاعلام فبأى آلاه ربكاتكذبان)أى كالجبال والاعلام جمع علم والعلم ما يعلم به كالعلامة ومنه أعلام الطرق المنصوبة ومنه بقال لدلائل النبوة

أعلام النبوةويقال للراية المرفوعة أنها علم وأنها جعلت علامة لصاحبها واتباعه والعالم بالفتحمثل الحاتم ما يعلم به كما أن الحاتمما يختم به وهو بمنى العالم (١) ويسمى فلصنف من المخلوقات عالما لا نه علم وبرهان على الحالق تعالى مخلاف العالم بالكسر فانه الذي يعلم كالحاتم بالكسر فانه الذي يختم قال تعالى [ ولكن رسول الله وخاتمالنيين] لانه حتمهم كما يسمى الماحي والحاشر والعاقب.وقد قرى، وخاتم أي حتموا بهفالجال أعلام وهي علامات لمن في البر والبحر يستدل بها على ما يقاربها من الأمكنة فأنه يلزم من وجودها وجوده وهي لا زال دالة مادامت موجودة ومدلولها موجوداً وهي أثمت من غيرها فقد يكون عندها قرية وسكان فيكون علما عليهثم قدتخرب القريةويذهب السكان فتزول الدلالة لزوال الملزوم وهذاكله مما يسين أن الدليل قد يكون معينا بل الآيات كلها معينة وأن يكون مطابقاً ملازما لمدلولهليسأحدهما أعم من الآخركالثريا. مع الدران وكالجدى مخ بنات نمش ونحو ذلك فتبين غلط من ذكر أنه يحصر الادلة فيقال اما أن يستدل بالعام على الخاص أو بالحاص على العام أو بأحد الحاص بين على الآخر والأول هو القياس الشمولي والثاني هو الاستقراء والثالث هو التمثيل وقد بينا ما في هذا الكلام من الفلط في حصره وفي حكم أقسامه فان هؤلا المقسمون للامور العامة كثيراً ما يغلطون في هذا وهذا اذكان المقسم يجب أن يستوفي جميع الاقسام ولا يدخل فيها ما ليس منها كالحادوهم يغلطون فيهاكثيراً لعدم احاطتهم بأفسامالمقسوم كما يقسمون أقسام الموجودات أو أقسام مدارك العلم أو أقسام العلوم أو غير ذلك وليس مهم دليل على الحصر الاعدم العلم وحصر الأقسام فيالمقسوم هو من الاستقراء ثم اذا حكموا على تلك الاقسام بأحكام فقد يفلطون أيضاً كما قد ذكر هذا في غسير هذا الموضع مثل غلط من حصر الادلة في هذه الأنواع من أهل النطق ومن تبعهم وقد بسط هذا في مواضع وذلكمثل قولهم الدليل اما أن يستدل بالمسام على الخاص أو بالخاص على العام أو بأحد الخاصين على الآخر فان الدليل.أولا لا يكون قط أعم من المدلول عليه اما مساويا له واما أخص منه فان الدليل ملزوم للمدلول عليهوالملزوم

<sup>(</sup>١) وهو بمنى العالم أى لانه يعلم به نسبة المختوم الى صاحبه

حيث تحقق تحقق اللازم واذا انتنى اللازم انتنى المازوم فحيت تحقق الدليل تحقق المدلول عليه فاذا كان مساوياً له أو أخص كان حيث تحقق المدلول كما أنه حيث تحقق ما هو ناطق النطق الذي يختص الانسان تحقق الانسان وتحقق أيضاً ما هو أعم من الانسان وهو ثبوت حيوان وجسم حساس نام متحرك بالارادة بمغى أنه تحقق مطلق هسذا الجنس والا فلم يوجد شي. أعم من الانسان بمجرد وجوده لكن وجد من صفاته ما يشبه به غيره ويصح اطلاقه عليه وعلى غيره وهو مسمى الجسم والحيوان ونحوذلك وكذلك اذا وجد آية أو خبر يدل على الايجاب أو التحريم لزم ثبوت الايجاب أوالتحريم وقد ثبت الايجاب والتحريم بآية أخرى أو خبر آخر فلهذا قيل الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه واذكان الدليل لايكون أعم من المدلول عليه فقولهم اما أن يستدل بالعام على الخاص أنما أرادوا به القياس الشمولى الذى هو مقدمتان صغرى وكبرى كقولنا النبيذ المتنازع فيه مسكر وكل مسكر حرام أوكل مسكر خمركما ثبت في صحيح مسلم عن ان عمر عن النبي عَلِيْكُ أنه قال«كل مسكر خر وفل مسكر حرام، بين أن المسكر موصوف بأنه خمر وبأنه حرام ولم يقصد القياس الشمولي وهو أن يستدل على أن المسكر حرام فالرسول أجل من هذا شرعاً وعقلا مِيَكِاللَّهُ فانعبكالامه يُتِبتالاحكام وغيره اذا قال كل مسكر خمر أو حراماحتاج أنيستدل عليه وأما هو فيستدل بنفس كلامه والنظم الشمولى المنطقي لا يوجد في كلام فصيح بل هو طويل لا يحتاج اليه كما قد بسط في مواضع وبين أن الدليل قد يكون مقدمة واحدة وقد يكون مقدمتين وقد يكون ثلاث مقدمات وأربع وأكثر بحسب ما مجتاج اليه المستدل الطالب لدلالة نفسه أو الطالب ليدل غيره فانه قد لا يجتاج الا الى مقدمة واحدة مثل من عرفأن الخر حرام لكن لم يعرف أن كل مسكر هو خمر فاذا عرف بالنص أن كل مسكر خر عرف أن فل مسكر حرام وكان علمه موقوفاً على مقدمة واحدة بخلاف من لم يكن عرف بعد أن الحمر حرام فيحتاج الى مقدمة ثانية ثم ان كان عرف أن محمداً رسول الله بنصوصه المتواترة كفاه ذلك وان كان لم يقر بذبوته احتاج إلى مقدمة ثالثة وهو الإيمان بأنه رسول الله لا يقول على الله الا الحق ويذكر له من دلائل النبوة واعلامها ما يعرف به ذلك فيهتدى ان كان طالب علم وتقوم عليه الحجة ان يكن كذلك فقول

هؤلاء في مثل هذا أنا استدللنا بالعام على الخاص لبس عظم فان المدلول عليه وهو تحريم النبيذ المتنازع فيه مثلا وان كان أخص من تحريم المسكر والحمر فالدليل ليس هو القضية العامة بل الدليل أن النييذ المتنازع فيه مسكر وهو احدى المقدمتين وهذه فضية خاصة أخص من مسمى المسكر فان المسكر يتناول المنفق على تحريمه والمتنازع فيه وهذا هو الحد الاوسط وهو المتكرر في القـــدمتين الذي هو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى فالاستدلال وقع بالسكاره على أنه خر ومحرم ومسكر النيذ المتنازع فيه أخص من مسمى المسكر والحمر والمقدمة الثانية الكبرى وهي قولنا وكل مسكر خمر ليست هي الدليل بل لابد من الصغرى معها وهي خاصة فالمدلول عليه ان كان تحريم النبيذ المتنازع فيه فهذا أنما يدل على تحريمه أنه مسكر وليس اسكاره أعم منه بل يلزم من ثبوت اسكاره ثبوته فان ثبوت الموصوف بدون الصفة تمتنع فاسكار دل على تحر يمه وليس تحريمه أعممن اسكاره بل جنس الاسكار والحرام أعم من هذا المسكر فهذا المحرم لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون الحاص بل قوله كل مسكر حرام يدل على تحريم كل مسكر مطلقاً من غير تعيين فيكون الاسكارمستلزماً للتحريم والمسكر أخص من الحرام وهذا استدلال بالخاص على العام فوجود المسكر أخص من وجود الحرام حيث كان مسكر كان الحرام موجودا وليس اذا كان الحرام موجوداً يجب وجود المسكر لأن المحرمات كثيرة كالدم والميتة ولحم الحنزير فالحد الاوسط وهو المسكر دل على ثبوت الاعم وهو التحريم من الاخص (١) في الاخص وهو النبيذ المتنازع فيه فالمدلول عليه التحريم وهو أعم من المسكر فهو استدلال بالخاص على العام لكن المغنى العام الكلى لايوجد في الحارج عاماكلياً بل معينا فهو استدلال على نوع من أنواعه وهو التحريم الثابت في النبيذ المتنازع فيه وهذا أخص من مطلق التحريم كما أن مسكره اخص من مطلق المسكر ومن هنا ظنوا أنهم استدلوا بالعام على الخاص حيث أستدلوا بتحريم كل مسكر على تحريم هذا المسكر وليس الامركذلك بل الذي دل على تحريم هذا المسكر ليس هو مجرد القضية العامة الكلية بل لابد معها من قضية أخص منها جزئيةٌ مثل قولنا هذا النبيذ مسكر وبهذا الحاص يعلم ثبوت ذلك لا بمجرد العام

<sup>[</sup>۱] أي وهو السكر

والدليل هنا ليس هو أعم من المدلول عليه ولا يمكن ذلك قط وأماقولهم ان الاستدلال يالحاص على العام هو الاستقراء فنجرد الخاص ان لميستازم العام لايدل عليه والمستقرى، ان لم يحصر الافراد لا يعلم أن ذلك المنى شامل لها فما استدل بخاص على عام بل بعام مئه مطابق له وقولهم في قياس التمثيل انه استدلال بخاص على خاص ليس كذلك فان جرد ثبوت الحسرة في صورة لا يستازم ثبوته في أخرى ان لم يكن بينها قدر مشترك ولا يثبت بذلك حتى يقوم دليل على أن ذلك المشترك مستازم للحكم والمشترك هو ولا يثبت بذلك حتى يقوم دليل الجامع والوصف والعاقوالمناط ونحو ذلك فان لم يقم دليل على أن الحسم على أن الحسم متعلق به لازم له لم يصح الاستدلال وهذا المشترك في قياس التمثيل هو الحد الاوسط في قياس الشمول بعينه منه

فالمغى في القياسين واحد ولكن التأليف والنظم متنوع اذا أراد أن يثبت تحريم النبيذ بقياس الشمول (١)قال هذا هو حرام لانه شراب مسكر فيكون حراماً قيـــاساً على المسكر من العنب فالدليل هو المسكر وهو المشترك وهو الحد الاوسط ثم لا يكفي ذلك حتى يبين أن العلة في الاصل هي المشترك فيقول وعصر العنب حرم لكونه مسكراً وهذا الوصف موجود في الفرع الذي هو صورة النزاع فيجباشتراكهما في التحريم وقوله انه حرام لكونه مسكراً هي المقسدمة الكبرى في قياس الشمول وهي هولها كل مسكر حرام فثبت أن علة التحريم هي السكر اما بالنص وهو قوله كل مسكر حرام واما بدلالة القرآن وهو أنه يوقع العداوة والغضاء ويصدعن ذكر الله وعن الصلاة واما بالمناسبة واما بالدوران واما بالسبر والتقسم كما قد عرف في موضعه وهو نظير ما يستدل به على ثبوت القضية الكبرى ثم الدليل قد يكون قطعياً وقد يكون ظنياً لحصوص المادة لا تعلق لذلك بصورة القياس فمن جعل قياس. الشمول هو القطعي دون قياس التمثيل فقد غلط كما أن من جمل مسمى القياسهو التمثيل دون الشمول فلم يفهم معناه والذى عليه جهورالعلماء انكلا منهما قياس قد يكون قطعياً وقد يكون طنياً وطائفة يقولون اسم القياس لا يستعمل الا في الشمول كما يقوله ابن حزم ومن يقوله من المنطقيين وطائفة يقولون لا يستعمل حقيقة الا في التمثيل ومن هؤلاء من يقول ليس في العقليات قياس وهذا مبسوط في مواضع (١) لعله بقاس المشل بدل الشمول

(والمقصود هنا)التنبيه على جنس الادلة وأيضا فالدليل قد يكون مطابقا للمدلول عليه ملازما له ليس أعم منه ولا أخص منه كالكواكب التي في السهاء المتلازمة التي يستدلم بكل منها على الآخر وكالناطقية والانسانية التي يستدل بثبوت كل منهما على ثبوت الآخر وهذا خارج عن تقسمهم فان هذا ليس استدلالا بعام على خاص ولانخاص على عام ولا مخاص على نظير ه بطريق التمثيل بلهوا ستدلال بأحد المتلازمين على الأخر قد يكونان عامين وخاصين فالكواكب خاصة والعامكالاستدلال بالحيوانية على الحس والحركة الا أنه استدلال بمام على عام ملازم له وكذلك الاستدلال بكونه جسما على وجود جنس العرض والاستدلال بوجود جنس العرض على وجود جنس الجسم هو استدلال بأحد العامين المتلازمين على الآخر ( والقصود هنا )أن هذه العينات كالنجوم والحيال والطرق واعلامالطرقكلها آياتوأعلاموعلامات علىما هو لازم لهافي العادة وكذلك قد يستدل على منزل الشخص عاهو ملازمهن دور الحران والباب وغير ذلك وشحرة هناكوغير ذلكمن العلامات التي يذكرها الناس يستدلونها ويدلون غيرهم بها وسميت الجبال أعلاماً لانها مرتفعة عالية والعالى يظهر ويعلم ويعرف قبل الثعى. للنخفض ولهذا يوصف العالى بالظهور كقوله فما اسطاعوا أن يظهروه ويقال ظهر الخطيب على المنبر ومنه قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح «وأنت الظاهر فليس فوقك شيءه فادخل معني العلوقي اسمه الظاهر لان الظاهر يعلو والعالى يظهر وكذلك العالى يعرف قبل غيره ومنه قيل عرف الديك أصله فعل يمغي مفعول أي معروف كما يقال كره يمغي مكروه ومنهالاعراف وهيأمكنة عاليةبين الجنة والنار وقدقيل في قوله وعلامات وبالنجمان العلامات هي النحوممنها مايكون علامة لا يهتدى به ومنها مايهتدى بهوقول الاكثرين أصح فان العلامات كلها يهتدى بها ولانهقد قال [والقى في الارض رواسي أن تميد بكروأنهاوا وسيلا لعلكم تهتدون وعلامات وهذاكلهما ألقاء فيالارضوهو منصوب بألقي أوبفعل من جنب كما قال بعضهم أى وجعل في الارض أنهارا لان الالقاء من جنس الجعل وبسطمافي هذا من اعراب ومعان له مقام آخر (والمقصود هنا) ذكر العلامات والعلامات يدخل فيها ما تقدم من الرواسي والسيل فان كونها رواسي وسبلا يسلكها الناس غير كونها علامات والعطف قد يكون لتغاير الصفات مع اتحاد الذات كقوله [ الذي خلق

فسوى والذى قدر فهدى] وأمثال فكيف اذا كانت العلامات تتناول هذا وغير. فان الجبال أعلام وهى علامات وكذلك الطرق يسستدل بها السالك فيها ولهذا يسمى الطريق اماماً لان السالك يأتم به وكذلك يسمون مايستدل بهالمستدل طريقا ومسلكا ويقال لاصحاب هذا القول عدة طرق ومسالك حتى أطلقوا على ما يصنف موس الاحتجاج على مسائل النزاع طريقة لانه فيه أدلة المصنف على موارد النزاع ومن هذا الباب الاستدلال على المرض بعلامات له والاستدلال بالاصوات فان كانت كلاما كانت الدلالة قصدية ارادية قصد المتكلم أن يدل سهما وهي دلالة وضعية عقلية وان كانت غير كلام كانت الدلالة عقلية طبعية كما يستدل بالاصوات التي هي بكاء وانتحاب وضحك وقبقة ونحنحة وتنخم ونحو ذلك على أحوال المصوت ومن الدلائل الشعائر مثل شعائر الاسلام الظاهرة التي تدل على أن الدار دار الاسلام كالأذان والجمع والاعياد. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال«كان رسول الله ﷺ إذا غزا قوماً لم يغز حتى يصبح فان سمع أذانا أمسك وان لم يسمع أذاناً أغار بعدما يصح، هذا لفظ البخاري .ولفظ مسلم «كان يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع أذاناً أمسك والا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله ﷺ على الفطرة ثم قال أشهد أن لا اله الا الله فقال خرجت من النار» وعن عصام المزنى قال كان النبي ﷺ أذا بعث السرية يقول اذا رأيتم مسجداً أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحداً رواء أبو داود والترمذي وابن ماجه .ومن هذا النوع دلائل لجات ومنهدلائل القبلة يستدل عليها بالنجوم والشمس والقمر والرياح والطرق وغير ذلك من الدلائل كما قد ذكر الناس ما ذكروه من دلائل القلة ا

# فصل

والنوع الثانى مايدل بقصد الدال به كالكلام وكالمقد باليد والاشارة بها أو بد لين أو الحاجب أو غير ذلك من الاعضاء وقد يسمى ذلك رمزاً ووحياً وكذلك الخط خط الكتابة مجلاف الاستدلال باترخطى الانسان فان هذا من النوع الاولوكذلك القيافة وهى من النوع الاول وهو الاستدلال بالشبه على النسب وكذلك القايف قد يعرف [ م 24 سالنوات ]

بالاثر من هو الواطىء وأين ذهب ومن هذا النوع الاميال التي جعلت علامات على حدود الحرم والأميال التي تجعل في الطرقات فانه قصد سها الدلالة على الطريق أي قصد الناس ما ذلك. وهذا النوع قسمان:منه ما يكون بالاتفاق والمواطأة بين اثنين فصاعداً كما يتفق الرجل مع وكيله على علامة لمن يرسله اليه مثل وضع خنصره في خنصره ومثل وضع يده على ترقوته كما روى أن النبي ﷺ جمل ذلك علامة مع بعض الناس وكما يجعل الملوك وغيرهم لهم علامات عند بعض الناس من جاء بها عرفوا أنه مرسل من جهته ومن هذا الباب شعائر الناس في الحرب كل طائفة يعرف أصحابها بشعارها ولهذا قال الفقهاء ويجعل لكل طائفة شعاراً يتداعون به كماكان للمهاجرين شعار وللانصار شعار . ومن هذا الباب الاعلام والرايات للمقدمين.فان الرايةترى.فيعلم صاحبها وكذلك العلم يعلم فيعلم صاحبهوقد تميزرايةعن راية لما يختصريه صاحبها ويسمى ذلك رنكا وقد يكون ذلك اسم الشخص وقد يكون غيرذلك لكن قد اتفق معغيره على أن هذا علامة وآية له فتى رؤى استدل به على أنه هو المضاف اليه ذلك العلم ويجعلهذاعلىالدور والثيابوالدوابومنهالوسم الذي يعلم به ابل الصدقة وابلالخزية فانالو سمعلامةمقصودةللواسم وأما السما فهي علامة بنفسهالم يقصدهامثل سياالمؤمنين وسيما المنافقين قال تعالى في المؤمنسين( سيماهم في وجوههم من أثرالسجود) وقال في المنافقين(فلمرفتهميسياهم)وقال (عتل بعد ذلك زنيم)قيل لهزيمة من الشر يعرف بها ومنه سيا المؤمنين يوم القيامة التي بها يعرفهــم نبيهم وهو أنهم غر محجلون مرن آثار الوضوء فهذه علامة وآية لكنها من النوع الأول لم يقصد المسلمون أن يتوضؤا ليعرفوا بالوضوء لكنمن اللوازمهم الوضو اللصلاة وقدجمل اللة أثرذلك نورا فيوجوههم أيديهم وليسهذالغيرهم فانهذا الوضوءلم يكن لفيرهم والحديث الذي يروى هذاوضوئي ووضو النبيين من قبلي ضعف بخلاف الصلاة في المواقيت الخس فان الانبياء كانوايصلون في هذه المواقيت كما قال هذا وقتك ووقمت الانبياء قبلك والوسم والسيما من الوسم متفقان في الاشتقاق الاوسط فان أصل سماسوما فلما سكنت الواو انكسر ما قبلها قلبت ياء مثل ميقات وميعاد ونحو ذلك والاسم ايضاً من هذا الباب وهو علم على المسمى ودليل عليه وآية عليه وهذا المغى ظاهر فيه فلذلك قال الكوفيون انه مشتق من الوسم والسمة وهي

العلامة وقال البصريون بل هو مشتق من السمو فانه يقال في تصغيره سمي لاوسيم وفي جمعه اماء لا اوسام وفي تصريفه سميت لا وسمت وكلا القولين حق لكن قول البصريين اتم فانه مشتق منه على قولهم في الاشتقاق الاصغر وهو اتفاق اللفظين في الحروف وتأليفها وعلى قول الكوفيين هو مشتق منه من الاشتقاق الاوسط وهو اتفاق اللفظين في الحروف لا في ترتيبها كما قلنا في الوسم والسما والسمو هو العسلو والسامي هو العالى والعلو مستلزم للظهوركما تقدم فالعالى ظاهر والظاهر عال فكان الاسم بعلوه يظهر فيدل على المسمى لانه يظهر باللسان والخط ويظهر للسمع المسمى فعرف بالقلب وقد تقدم انهم يسمون الجال اعلاما لما فيها من الظهور ودلالة الأسع على مسهاه دلالة قصدية فان المسمى يسمى بالاسم ليعرف به المسمى وليدل عليه تارة يقصد به الدلالة على محرد نفسه كالأسهاء الأعلام للاشخاص وتارة نقصد به الدلالة على ما في اللفظ من المعنى كالاسهاء المشتقة مثل العالم والحي والقادر ومن هذا الباب تسمية المعبودين آلهة سموها بماكا تستحقه كما يسمى الجباهل عالما والعاجز قادراً والكذاب نبيا فلهذا قال تعالى[ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكمما انزل الله مها من سلطان ] والنوع الثانى من هذه الدلالة القصدية أن يقصد الدال الدلالة من غىر مواطأة مع المستدلين على أنه دليل لكن هم يعلمون أن قصد الدلالة لعلمهم باحواله من ما رسل الرجل شيئًا من ملابسه المختص به مع شخص فيعلمون انه ارسلهـــا علامة على انه ارسله. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس أن في ذلك لاآية للمؤمنين قال العلامة تكون بين الرجل واهله رواه ان المنذر حدثنا موسى بن هرون حدثنا أبو بكربن أنى شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن سهاك عن سعيد بن جبسير عن ابن عباس وروا. ابن أبي حاتم ثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطاف ثنـــا أبو اسامة حدثني سفيان عن سهاك عن سميد بن جبير عن ابن عباس ان في ذلك لآية قال علامة المرّر الى الرجل اذا أراد أن رسل الى أهله في حاجة أرسل بخاتمه أو يثوبه غعرفوا أنه حق فتارة برسل خاتمه معه فيعلمون أنه أرسله ليعلموا أنه أرسله اذكانوا قسد علموا أن الحاتم معه وأنه ليس في ارساله مع ذلك الشخص الذي لا يعرفونه مقصود له الا أن يكون علامة على أنه أرسله اليهم فيصدقونه فما اخبر عنه وتارة

يرسل معه عمامته أو نعليه وقد علموا أنه لا يخلع عمامته ويبعثها مع ذلك الشخص الا لتكون علامة على صدقه كما فعل النبي وَلِيَّالِيَّةٍ في غزاة الفتحلما كانتراية الخزرج مع سعد بن عبادة وكان فيه حدة وقال لا قريش بعد اليوم اليوم يوم الملحمة اليوم يستحل الحرمة قيل للنبي عَيُطِيِّتُهِ أنه يُخاف منه أن يضع السيف في أهل مكم فقال قولوا له يعطي الرابة لابنه قدس فقال أنه لا يقل منه فقال هذه عمامتي قولوا له قد امر رسول الله ﷺ بذلك فلما رأىعمامتهمهمن جامهاعلم أنه ليس له في اعطائه عمامته مقصود الا أن تكون علامة ولم يكن قبل ذلك قد واطأه على ذلك وكذلك لما اعطى أبا هربرة نعليه ليخرج فيبشر الناس بما ذكره له فانهم اذا رأوا معه نعليه علموا أنه لم يعطه النماين الا علامة وكذلك قد يكون بين الشخص وبين غيره سرلم يطلع عليه المرسل فيقول له اعطني علامة فيقول قل له بعلامة ما تكلمت انت وهو في كذا وكذا او ما فعلت انت وهو كذا وكذا فيعلم المرسل اليه ان المرسل هو أعسلم هذا الرسول بهذا الامر اذكان غيره لم يعلمه ويعلم أنه ليس له في اعلامه به مقصود الا أن يكون علامة له على تصديقه ثم أكثر هذه الآيات التي هي علامات للناس يرسلونها مع من يرسلونه ليعرف صدقه هي قطعية عند المستدل بها المرسل اليـــه من الاهل والاصدقاء والوكلا. والنواب وغيرهم يأتيهم الرجل بملامةوهي مستدلةعلى حبهمَ. فيعلمون قطماً أن هذا عام من عنده ويعلمون قطماً أنه لم يرسله بتلك العسلامة الا ليملموا صدقه لا يخطر لسعد بن عبادة حين رأى عمامة الني عَيْطِيِّ معهم أنهم أخذوها بغير قصده بأن تكون سقطت منه ونحو ذلك بل قد علم أنها كانتعلى رأسه وهو رائب في الحيش وقد أرسلها مع هذا وكذلك خاتم الشخص الذي يعلمون أنه لا ينزع خاتمه من يده ويعطيها لغيره ليعبث مها عنه وهو لا يختم مها شيئاً الا لذلك وقد يقع في مثل ذلك احتمالات فيستعمل المستدلون انتقسم فان الاستدلال مداره على أنه أرسله بالملامة وانه أيما أرسله مها ليبين صدقه فقد يمرض في المقدمة الاولى. انه أخذها بغير اختياره أو أن الحاتم سقط منه أو ان كان مسافرا انه قتل أو مات. فقد يقع مثل ذلك وقد يؤخذ خاتم الرجل بغير امر. ويختم به كتابه كما حسكي أن مروان فعل مثل ذلك بعثهان والمقدمة الثانية انه قـــد يرسله بالحاتم ليختم به شيئاً أو

ليصلحه ونحو ذلك فاذا عرض مثل هذا الاحتمال وقوى توقفوا وان عرفوا انناه فلك مثل أن يكون قد ذهب من عندهم قريبا وليس له ما يختم به ونحو ذلك قطموا بانه أرسله علامة ثم بعد هذا قد يعلمون انه أرسله لكن قد يكذب عليهولكن العهدة في هذا على المرسل فان ارسال العلامة هو أعلام منه لهم بأنى أرسلته البح فهمذا الفعل هو مثل هذا القول يجرى عجرى اعلامهم واخبارهم بانه أرسلته البح فهمذا الفعل هو وارسلنى والاخبار تارة بكون بالقول وتارة يكون بالعمل كما يعلم الرجل غيره بالاشارة بيده ورأسه وعينه وغير ذلك وان لم يتقدم بينها مواضعة لكن يعلم قصده ضرورة مثل أن يسألهعن شيء هل كان فيرفع رأسه أو يخفضه أو يشير بيده أو يكون فأنها فيشير اليه العبلس أو قاعداً مطلوبا فيشير اليه أن اهرب فقد جاه عدوك أو يحون ذلك من الاشارات التي هي أعمال بالاعضاء وهي تدل دلالة ضرورية تعلم من قصد خالك من الاشارات التي هي أعمال بالاعضاء وهي تدل دلالة ضرورية تعلم من قصد خانه يدل القول وقد تكون أقوى من دلالة القول لكن دلالة القول أعم وأوسع فانه يدل على الامور المنائبة وعلى الامور المنضلة وهذه الادلة العيانية هي أقوى من وجو ولكن ليس فيها من السعة العماني الكثيرة ما في الاقوال بن

## فصل

وخاصة الدليل أن يكون مستازما للمدلول فكل ما استازم شيئاً كان دليلا عليه ولا يكون دليلا الا اذا كان مستازما له ثم دلالة الدليل تعلم كا يعلم لزوم اللازم للملازوم ولا يكون دليلا الا اذا كان مستازما له ثم دلالة الدليل تعلم كا يعلم لزوم اللازم للملازوم وهذا لا بد أن يعلم بالضرورة أو بدليل ينتهى الى الضرورة وعلى هذا والبود مدون صدقهم فلا يمكن أن يكون ما يدل على النبوة موجودا بدون النبوة ثم كونه مستلزما للنبوة ودليلا عليها يعلم بالضرورة أو بما ينتهى الى الضرورة فا يات الانبياه صلوات الله عليهم وسلامه لا تحد مجدود يدخل فيها غير آياتهم كحد بعضهم كالمتزلة وغيرهم بانها خرق المادة ولم يعرف مسمى هذه السارة بل ظن أن خوارق السحرة والكهان والصالحين خرق للعادة فكذبها وحد بعضهم بانها الخارق للعادة اذا لم يعارضه أحدد وجعل هدذا فصلا احترر به عن تلك الامور فقال المعجزة هي الحارق المقرون بالتحدي

بالمثل مع عدم المعارضة وجوز أن يأتي غير الانبياء بمثل ما أتوا بهسوامع المعارضة وجمل ما يأتي به الساحر والكاهن.محزات مع عدم المعارضة وحقيقة المعجزهذاما لم يعارض. ولاحاجةالي كونه خارقا للمادة بل الامور المعتادة اذا لم تعارض كانتآية وهذا باطل قطعا ثم مسيلمة والاسودالعاسي وغيرها لم يعارضوا ثم يقال مايعتي بعدم المعارضة في ذلك المكان والزمان فالسحرة والكهان لايمارضون والمنسى ومسيامة لم يمارضافي مكانهم ووقت اغوائهم وان قال لايمارض البتة فن أين يعلم هذا العدم فان قيل فاآيات الانبياء قيل هي آيات. الانبياه التي تعلم أنها مختصة بالانبياءوانهامستلزمته لصدقهم ولا تكون الامع صدقهموهي لا بد أن تكون خارقة للعادة خارجة عن قدرة الانس والحن ولا عكن أحداً أن يعارضها لكن كونها خارقة للعادة ولا تمكن معارضتها هو من لوازمها ليس هو حدا مطابقاً لها والعلم بأنها مستلزمة لصدقهم قد يكون ضرورياً كانشقاق القمر وجعلالمها حية وخروج الناقة فمجرد العلم بهذه الآيات يوجب علماً ضرورياً بأن اللهجملها آية لصدق هذا الذي استدل بها وذلك يستلزم أنها خارقة للعادة وأنه لا يمكن معارضتها فهذا من جملة صفاتها لا أن هذا وحده كاف فيها وهـــذا اذا قال من قال ان فلانًا رسلني البيح فانه يأتى بما يعلم أنه علامة والعلامة والدليل والآية حدها أنها تدل على المطلوب وآيات الانبياء تدل على صدقهم وهذا لا يكون الا معكونها مستازمة لصدقهم فيمتنع أن تكون معتادة لنبرهم ويمتنع أن يأتي من يعارضهم بمثلها ولا يمتنع أن يأتي. نبي آخر بمثلها ولا أن يأتي من يصدقهم بمثلها فان تصديقه لهم يتضمن صدقهم فلم يأت الا مع صدقهم وقد تكون الآيات تدل على جنس الصدق وهو صدق صاحبها فيلزم صدقه اذا قال أنا نبي ولكن يمتنع أن يكون لكاذب فهذا ونحوه بما ينكشف به حقيقة. هذا الباب وهو من أهم الامور واذا فسر خرق العادة بأنها خرق لعادات غير الانبياء. أى لا يكون لنير حبسهم وحبنس من صدقهم وفسر عدم المعارضة بأنه لا يقدر أن يأتى بها من ليس بنبي أو متبع لنبي كان المغنى واحداً واتحدت التفاسم الثلاثة ٪

## فص\_ل

والله سحانه دل عباده بالدلالات العبانية المشهودة والدلالات المسموعة وهي كلامه ككنعامتهم تعذر عليهمأن يسمعوا كلامه منه فأرسل اليهم بكلامه رسلا وأنزل اليهم كتبآ والمخلوق اذا قصد اعلام من يتعذر أن يسمع منه أرسل اليه رسلا وكتب اليه كتباً كما يفعل الناس ولاة الامور وغيرهم يرسلون الى من بعد عنهم رسولا ويكتبون اليه كتياً ثم أنه سبحانه جمل مع الرسل آيات هن علامات وبراهين هيأفعال يفعلها معالرسل يخصهمبها لا يوجد لفيرهم فيعلم العباد لاختصاصهم (١) بها أن ذلك أعلام منه للصاد واخبار لهم أن هؤلاه رسلي كا يعامهم بكلامه المسموع منه ومن رسوله ولهذا قد يعاير سالة رسول باخبار رسول أخبر عنه وقد يخبر عن ارساله بكلامه لمنسمع كلامه منه كما أخبرموسي وغيره بالوحى الذي يوحيه اليهم فا يات الانبياء هي علامات وبراهين من الله تتضمن. اعلام الله لعبادهواخباره فالدليل وهو الآية والعلامة لا تدلءالا اذا كان مختصاً بالمدلول عليه مستلزماً له اما مساو له واما أخص منه لا يكون أعم منه غير مستلزم له فلا يتصور أن يوجد الدليل بدون المدلول عليه فالآيات التي أعلم الله بها رسالةٍ رسله وصدقهم لا بد أن تكون مختصة بهم مستلزمة لصدقهم فان الاعلام والاخبار بأن هذا رسول وتصديقه في قوله ان الله أرساني لا يتصور أن يوجد لغير رسول والآياتالتي جملها الله علامات هي أعلام بالفعل الذي قد يكون أقوى من القول فلا يتصور أن تكون. آيات الرسل الادالة على صدقهم ومدلولها أنهم صادقون لا يجوز أن توجد بدون صدق الرسل البتة وكون الرب أراد بها اعلام عباده بصدقهم وصدقهم بها في أخبارهم أنه أرسلهم وكونها آية وعلامة على صدقهم أمر يعلم كا تعلم دلالة سائر الادلة كما يعلم من الرجل أصدقاؤه ووكلاؤه أنه أرسل هذا بهذه العلامات فتارة يعادلك بالضرورة بعد تصور الامر وتارة يحتاج الى نظر هل هذه العلامة منه أو من غيره وهل هسو أرسله بها أو غيره وهل قصد بها الاعلام والتصديق أم لا وهل يعلم من حال الذاكر أنه أرسله أنه صادق فقد يرسل من يعلمون هم صدقه وأنه لا يكذب فيعلمون صدقه

<sup>(</sup>١) الضمير عائد للرسل

يمجرد قوله هو أرساني من غير آية ولا علامة ولهذا اذا قال من صدقه أنه رأى رؤيا صدقه وجزم بصدقه من قد خبر صدقه والرؤيا جزء من سنة وأربيين جزءاً من النبوة وكذلك لو أخبر بغير ذلك كما أخبر عمران بن حصين أن الملائكة تسم عليه فلم يشك الذين أخبرهم في صدقه من غير آية فن كان يسلم صدق موسى والمسيح ومحسد وغيرهم وأنهسم لا يكذبون في أخف الامور فكيف بالكذب على الله اذا أخبرهم غير آية لا سيا ان كان ما يقوله لهم مما يؤيد صدقه ولهذا لم يكن من شرط الايمان غير آية لا سيا ان كان ما يقوله لهم مما يؤيد صدقه ولهذا لم يكن من شرط الايمان بالانبياء وجود الآيات بل قد يسلم صدقهم بدون ذلك كما قد بين في موضع آخر ونارة يحتاجون الى العلامة وتارة يعلمون كذبه بأن يذكر عن صاحبهم ما يعلمون هم خلافه ويصفه بما علموا نقيفه وقد يظهر لهم من قصده أنه كذاب ملبس طالب أغراض النفوس فيسألونه عن مقصوده فاذا عرفوا مقصوده فقد يعلمون كذبه أو أغراض النفوس فيسألونه عن مقصوده فاذا عرفوا مقصوده فقد يعلمون كذبه أو متكون مشتركة فيقال له ما تريد فيذكر مهاده فيعلمون كذبه فدلائل الصدق والكذب وتكون مشتركة فيقال له ما تريد فيذكر مهاده فيعلمون كذبه فدلائل الصدق والكذب

### فصل

فالآيات التى تكون آيات للانبياء هي دليل وبرهان والله تعالى سهاها برهانا في قوله لموسى إفغانان بر ببك ] وهى السما واليدوسهاها برهاناو آيات في مواضع كثيرة من القرآن فحدها حد الدليل والبرهان وهى أن تكون مستلزمة لصدق النبي فلا يتصور ان توجد مع انتفاء صدق من اخبر أن اقة أرسله فليس له الاحلان اما أن يكون الله أرسله فيكون صادقا أو لا يكون أرسله فلا يكون صادقا فآيات الصدق لا توجد الا مع أحد النقيضين وهو الصدق لا توجد قط مع الآخر وهو انتفاء المصدق كسائر الادلة التى هى البراهين والآيات والعلامة فانها لا توجد الا مع تحقق المدلول عليه لا توجد مع عدمه قط اذ كانت مستازمة له يغزم من وجود الدليل وجودالمدلول

عليه فلا يوجد الدليل مع عدم المدلول عليه فلا توجد آيا تهم مع عدم صدقهم فيحب أن يتصور هذا المؤضع فانه حق معلوم بعد تصوره لكل المقلاء بالضرورة فلا يكن أحداً كذب الذي أن يأتى يمثلها فانه لو اتى يمثلها مع تكذيب الذي أكانت قد وجدت مع قوله أن صادق ومع قول هذا المكذب انه كاذب فلم مختص بصدقه ولم تستارمه فلا يلزم اذا قال انى صادق ان يكون صادقا وهدذا قد اتى بمثل ما أتى به وقال انه كاذب ولا يكون اعلاما من الله لساده واخباراً لهم بانى أرسلته ولا تصديقا له كا لو قال رجل ان فلانا أرسلتى وجاه بعلامة ذكر انه خصه بها مشل أن يقول المهلامة انه أعطانى خاتمه الأخرى لاصلحها له أو لاختم بها كذا وأنت انما اعطاك خام المتصاحبا أو تختم بها فاذا أتى المكذب له أو المناهم عنه كانه المناهم المناهم أن يتناه من أرسله برسل معه خاتمه فقد صار ربيل الحاتم لا مختم بها عادة له يدل على صدق من أرسله فهو يميز رسله بالحاتم لا مختص بهنا ارسال الحاتم عادة له يدل على صدق من أرسله فهو يميز رسله بالحاتم لا محتم بهذا شأن والدامات التي يقصد الدال بها أن يدل بها بما

## فصـــــل

والله تعالى سياها آيات وبراهين وهو اسم مطابق لمسيا ممطرد لا ينتقض فلا تكون قط الا آيات لهم وبراهين واما تسميتها مجرق العادة فللناس فيذلك ثلاثة أقوال: احدها أن ذلك حد لها مطرد منعكس فكل خرق هو مسجرة النبي فهو خرق عادة والتلق ان خرق العادة شرط فيها وليس مجد لها فيجب ان تكون خارقة لعادة ولكن ليس كل خارق العادة يكون آية لنبي كاشراط الساعة بل أن يقع على وجه مخصوص مثل حدوى النبوة والاستدلال بها والتحدى عملها مع مجز انساس عن معارضته والقول التائي ان كونها خارقة للعادة ليس مجد ولا شرط. قال القاضى أبو بكر في مناظرته في الكرامات ويقال لهم ايضاً ان من الناس من لا يشترط في الآية المسجرة ان تكون الكرامات ويقال لهم ايضاً ان من الناس من لا يشترط في الآية المسجرة ان تكون

خارقة للعادة ويقول أنما تكون آية اذا كانت من فعل الله مع التحدى ممثلها ودعوى النوة فدلالتها على وجه لا عكن إن يشترك في ادعائه الصادق والكاذب فإذا ظهرت على هذا الوجه كانت آية أن فعات على يده قال المحيون مهذا ولهذا لم تكن اشراط الساعة آية لاحد وان خرقت العادة اذلم يكن معها دعوى نبوة ولان موت زبد عند قول الرسول آيتي إن عن الله زيدا عند دعائي موته فاذا مات عند دعوته صار ذلك آية له وان كان فعل الموت في الانسان وغيره من الحيوان معتاداً قال ان قالوا لوكان كذلك لكان من قال آيتي ان تطلع الشمسونغرب وبأتى الليل والنهار والضياء والظلام وفعل ذلك مع دعواه الرسالة كان آية له وأن لم يكن المفعول من ذلك خارقة خارق للعادة بطل ما قلتموه يقال لهم قد أُحِنا عن هِذَا جِينَ قُلنا ويكون الواقع من فعل الله مع دعوى النبوة مما لا يشترك فيه الصادق والكاذب ويستوى مع ظهوره دعوى المحق والمبطل وطلوع الشمس وغروبها ولو قال النبي آيتي ان يطلنا السخاب الساعة وتزازل الارض وتحدث الامطار بدعوى فحدث ذلك لكان آبة له وإن كان مثل ذلك قد يحدث في العصر ويشاهد فاذا قال المتنبي انني معارضه وآبتي في كوني نبيا ظهور مثل ذلك منع منه ولم يحدث. قلب هذا الذي ذكروه هو أيضاً خرق، للعادة فان ظهور مثل ذلك على هذا الوجه مما لم تحربه السادة وهو نفسه القاضير أبو بكر في هذا الكتاب كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحبـــل. وألكهانة والسحر والنرنجيات قد قال قبل هذا باب القول في معنى العادة وانخر اقهــــا والدادة التي اذا انخرقت دلت على صدق الرسل والاعتياد للامر وتفصل ذلك وتنزيله اعلموا رحمكم الله أن الكل من سائر الامم قد شرطوا فيصفة المعجزات يكون خارقا للمادة وإذا كان ذلك واجبا وجب معرفة هذه العادة ومعرفة انخراقها فقيد حكى هنا الاجماع وهناك صرح بالاختلاف وقوى ذلك القول وسب ذلك اضطرابهم في معنى العادة وانخراقها فان كل قوم يفهمون غير مايفهمه الأ خرونوالله تعالى أعما مهاها آيات وهذا القول الذي ذكره وقواه وهو لا يشترط فيها أن تكون خارقة للمادة هو حقيقة قول القاضي وأمثاله من المتكلمين الاشعرية ومن وافقهم كالقاضي

الى يعلى وأمثاله فان المعجزات عسدهم لا تختص بجنس من الاجباس المقدورات بل خاصتها أن النبي مجتبع مها ويتحدى بمثلها فلا يمكن معارضته فاشترطوا لها وصفين: ان تكون مقترنة بدعوى النبوة وجعلوا المدلول جزءاً من الدليسل وأنهسا لا تعارض ونالاول فرقوا بنها وبمن الكرامات وبه بالثماني فرقوا بنها وبمن السحر والكهانة وصرحوا بان جميم خوارق السحرة وإلكهان يجموز ان تكون معجزة لمبي لكن اذا كانت معجزة لم تمكن معارضتها فسلو ادعى ساحر أو كاهن النبوة لكان الله يسجزه عن تلك الحوارق قد علم أن عسيره من السحرة والكهان يفعل مثلها وليس بنبي وما يأتي به الانبياء من المعجزات جوزوا أن يأتي. بمثله الساحر والكاهن الا ما منع منه السمع للاجماع على أن الساحر لا يقلب العصة حية وهذا الفرق ليس لما يختص به أحد النوعين ولا ضابط له وصرحوا بأنه لا يستني من الخوارق الا ما انعقد عليه الاجماع وصرحوا بأن العجائب الطبعية مثل جذب حجر المتناطيس الحديد بجوز أن يكون معجزة لكن بشرط أن لا يعارض وكذلك الطلاسموكذلكالامورالمتادة يجوزأن تكون معجزة بشرط أن يمنع غيره منها فتكون المعجزة منع المعتاد فالخاصة عندهم فيها أنها لاتعارض وانها تقترن بدعوى النبوة وقد يشترطون أن تكون خارقة للعادة لكن يكتفون بمنع المعارض فهو وحده خرق للعادة فلا يشترطون هذا وهذا وقد اشترط القاضي أبو بكر أن يكون مما يختص الرب بالقدرة عليه ولا حقيقة له فان جميع الحوادث كذلك عندهم وكل ما خرج عن محل قدرة العبد فالرب عندهم مختص بفعله كخوارق السحرة وألكهان وحقيقة الامر أمه لا فرق عندهم بين المعجزات والكرامات والسحر والكهانة لكن هذه اذا لم تفترن بدعوى النبوة لم ذكن آية واذا اقترنت بها كانت آية بصرط أن لا تعارض ثم أنه لما أثبت النبوة قال انه مجوز على النبي فعل كل شيء من الكبائر الا أن يمنع من ذلك سمع كما قال كل ما كان معجزة للانبياء بجور أن يأتي به الساحر الا أن يمنع منـــه سمع اذكان في نفس الامر لا فرق بين فعل وفعل بل يجوز من الرب كل شيء فيجوز أن يبعث كل أحد ولا يقيم على نبوته دليلا هذا حقيقة قولهم انه بجوز أن يبعث كل أحد وانه اذا بعثه لا يقيم دليلا على نبوته بل يلزم العباد بتصديقه بلا دليل

يدلهم على صدقه فان غاية هذا تكليف مالا يطاق وهم يجوزونه وهذا الذى قالوم بْأَطْلُ مَنْ وَجُوهُ مُتَّمَدَةً قَدْ بَسَطَتْ فِي غَيْرُ هَذَا النَّوْسَعُ: مَنَّهَا أَنَّهُمْ جَمَاوا المدلول،عليه وهو اخبار الني بنبوته وشهودها وثبوتها جزءاً من الدليل قالوا لاتها لوكانت معجزة لجنسها لم تقع الا معجزة والحوارق التي تكون أمام الساعة ليست معجزة لاحد فعلم أن الدليل هو مجموع دعوى النبوة والحارق والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن تلك من آيات الله تعالى فالحوارق التي لا يقدر عليها المبادكامها آيات لله تعالى وهي دالة على ما يظهر دلالتها عليه تارة تكون تخويفاً كما قال الني ﷺ أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وانهما لا تنكسفان لموت أحد ولا لحيساته ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده .والتخويف يتضمن الأمر بطاعته والنهي عن معصيته واشراط الساعة آيات على قربها وعلى جزاء الاعمال وهو يتضمن الامر بالطاعة وَالنهي عن المعصية .والثاني أن يقال هي آيات على صدق الانبياء فانهم أخبروا بها وهي آية على ما أخبروا به وعلى صدقهم وأيضاً فان عامة معجزات الرسول لم يكن يتُحدى بها ويقول ائتوا بمثلها والقرآن أنما تحداهم لما قالوا انه افتراه ولم يتحدهم به ابتداه وسائر المعجزات لم يتحسد بها وليس فما نقل تحسد الا بالقرآن لكن قد علم أنهم لا يأتون عِمْل آيات الانبياء فهذا لارم لحا لكن ليس من شرط ذلك أن يقادن خبره وأيضاً فمن آيات الانبياء ماكان قبل ولادتهم وقبل انبائهم وما يكون بعد موتهم ظن الاً بة دليل على صدق الحبر بأنه رسول الله وهذا الدليل لا يحتص لا بمكان و**لا** ذِمان ولا يكون هذا الدليل الا من جنس لا يقدر عليه الانسكلهم ولا الجن فلا بد أن يكون جنسهمعجزاً أعجز الانس والجن . وأما قولهم خاصة المعجز عدمالمعارضة فهذا باطل وان كان عدم المعارضةلازماً له فان هذا المدم لا يعلم اذ يمكن أن يعارضه من ليس هناك اذا كان مما يعلم أنه معناد مثل خوارق السحرة والكهان فانعوان لم يكن أن يعارض في هذا الموضع فني السحرة والكهان من يغمل مثلها مع أنه ليس بنيّ ودليـــل النبوة يمتنع ثبوته بدون النبوة واذا قالوا الدليل هو مجموع الدعوى والدليل تبين خطأهموان القوم لميعرفوا دلائل النبوة ولا أقاموا دليلا علىنبوة الانبياء كما لم يقيموا دليـــلا على وجود الرب فليس في كتبهم ما يدل على الرب تعالى ولا على رسوله

مع أن هذا هو المقصود من أصول الدين وأيضاً فسيلمة والعنسي لم يكن عندها من بمارضهما وأبصاً فالممارض ان اعتروه في المدعوين وهــذا مقتضى في خرق العاهة وان العادات تختلف فلكل قوم عادة قالوا فالمشر خرق عادة من أرسل اليهم وعلى حدًا فاذا أرسل الى بني اسرائيل ففعل مالم يقدروا عليه كان آية وان كان ذلك مما يقدر عليه العرب ويقدر عليه السحرة وألكيان وصرحوا بأن السحر الذي قال الله فيه روما يعلمان من أحدحتي يقولا أنما نحن فتنة فلا تمكن يجوز أن يكون من معجزات الانبياء اذا لم يعارض وقد قال الرازي أن السمعيات لا يحتج بها لان دلالتها مشروطة بعدم الممارض المقلى وذلك غير معلوم وكذلك يقال في معجزات هؤلاء أن خاِستها عدم المعارضة فان اعتبروا أن أحداً من الحلق لا يعارض فهذا لا يعلم وان اكتفوا بأن لا يعارض في ذلك المكان والزمان فكشير من الصناعات والعجائب والعلوم من هذا الباب وهم لا ينكرون هذا بل يقولون المجز هو هذا مع دعوىالنبوة وقدتبين أن الهي. في نفسه ذا لم يكن دليلا لم يصر دليلا باستدلال المستدل به بل هو في نفسه دليك وان لم يستدل به اذ كان الدليل هو المستلزم للمدلول فدليل صدق الني هو يدل على أنه نبي وان الخبر بنيوته صدق وان كان هو لا يستدل بذلك ولايتحدي يمثلها وقد لا عبر بنبوة نفسه ويكون له دلائل تدل على نبوته كما كانت قبل أن يولد وفى الامكة البعيدة فتبين أن قول هؤلامَهوأنهلا يعلم ما يستدل به على نبوة الانبياء وهذا اذا انضم الى أصلهم وهو أن الرب يجوز عليه فعل كل شيء صارا شاهدين بأنه على أصلهم لا دليل على النبوة اذكان عنده لا فرق بين فعل من الربوفعل وعندهم لا فرق بين جنس وجنس في اختصاصه بالانبياء بعقليس في أجناس المعقولات مايكون آية تختص بالانبياء فيستازم نبوتهم بل ما كان لهم قد يكون عند غيرهم حتى للسحرة والكهان وهم أعداؤهم وفرقوا بمدم المارضة وهذا فرق غير معلوم وهو مجرد دعوى قالوا لوادعى الساحر والكاهن النبوة لكان الله ينسيه الكهانة والسحر ولسكان له من يعارضه لأن السحر والكهانة هي معجزة عندهم وفي هذه الاقوال من الفساد عقلا وشرعاً ومن المناقضة لدين الاسلام وللحق ما يطول وصفه ولا ربب أن. قول من أنكر وجود هذه الحوارق أقل فساداً من هذا ولهذا يشنع عليهم ان حزم وغيره بالشناعات العظيمة ولحمدًا يقيم أكابر فضلائهم مدة يطلبون الفرق بدين المعجرَآت والسخر فلا يجدون فرقا اذ لا فرق عده في نفس الامر والتحقيق أن آياتالانبياء مستلزمة للنبوة ولصدق الحبر بالنبوة فلا يوجد الامع الشهادة للرسول بأنه رسول لا يوجد مع التكذيب بذلك ولا مع عدم ذلك البتة وليست من جنس ما يقدر عليه لا الأنس ولا الحن فان ما يقدر عليه الانس والحن يفعلونه فلا يكون مختصاً بالانساء ومعنى كونها خارقة للعادة أنها لا توجد الاللنبوة لامرةولا أقل ولا أكثر فالعادة هنا تثبت بمرة.والقاضي أبو بكر يقول ان ما فعل مرات يسيرة لا يكون معتاداً وفي كلامه في هذا الباب من الاضطراب ما يطول وصفه وهو رأس هؤلاء الذين اتبعوه كالقاضي أني يعلى وأبي المعالى والرازى والآمدي وغيرهموما يأتي بهالسحرة والكهان يمتع أن يكون آية لني بل هو آية على الكفر فكيف يكون آية للنبوة وهو مقدور للشياطين وآيات الانبياء لا يقدر عليها جنولا انس وآياتالانبياء آيات لجنسها فحيث كانت آية لله تدل على مثل ما أخبرت به الانبياء وان شئت قلت على آيات لله يدل بها على صُدق الانبياء تارة وعلى غير ذلك تارة وما يكون للسحرة والحكها ن لا يكون من آيات الانبياء بل آيات الانبياء مختصة بهموأما كراماتالاولياء فهي أيضاً من آيات الانبياء فانها أيما تكون لمن تشهد لهم بالرسالة فهي دليل على صدق الشاهد لهم بالنبوة وأيضاً فان كرامات الاولياء معنادة من الصالحين ومعجزات الانبياء فوق ذلك فانشقاق القمر والاتيان بالقرآن وانقلاب العصاحية وخروج الدابة من صخرة لم يكن مثله للاؤلياء وكذلك حلق الطير من الطين ولكن آياتهم صفاروكبار كماقال تعالى (فاراهالآ يةالكبري) فلله تعالى آية كبيرة وصفيرة وقال عن نبيه محمد(لقدرآي من آيات ربه الكبرى)فالآيات الكبرى مختصة بهم وأما الآيات الصغرى فقد تكون الصالحين مثل تكثير الطعام فهمذا قد وجد لغير واحد من الصالحين لكن لم يوجمه كما وجد للنبي وَلِيْكُ أَنَّهُ أَطْعُمُ الحِيشُ مِن شيء يسير فقد يوجد لفيرهم من جنس ما وجدهم المكن لا يماثلون في قدره فهم مختصون اما مجنس الايات فلا يكون لمثلهم كالاتيان بالقرآن وانشقاق القمر وقلب العصاحية وانفلاق البحر وأن يخلق من الطين كهيئة الطير وأما بقدرها وكيفيتها كدار الخليل فان أبا مسلم الحولاني وغسيره صارت النار

علمهم برداً وسلاما لكن لم تكن مثل نار أبراهيم في عظمتها كما وصفوها فهو مشارك للخليل في جنس الآية كما هو مشارك في جنس الايمان محبة الله وتوحيده ومعلوم أن الذي امتاز به الحليل من هذا لا يماثله فيه أبو مسلم وأمثاله وكذلك الطيرات في الهواه فان الجن لا تزال تحمل ناسا وتطيربهم من مكان الى مكان كالعفريت الذي قال أسليمان (انا آتيك به قبل أن تقوممن مقامك لكن قول الذي عنده علم من الكتاب أَنا آتيك به قبل أن رتد اليك طرفك )لا يقدر عليه العفريت ومسرى النبي ﷺ الى بيت المقدس ليريه الله من آياته الكبرى أمر اختص به بخلاف من يحمل من مكان الى مكان لا ليريه اللهمن آيانه السكبري أمر اختص به ولايعرج الىالسماء فهؤلاه كثيرون وهذا مبسوط في غير هذا الموضع (والمقصود هنا) أن هؤلاء حقيقةقولهم أنه اليس للنبوة آية تختص بهاكما أن حقيقة قولهم ان الله لا يقدر أن يأتى بآية تختص بها وانه لوكان قادراً على ذلك لم يلزم أن يفعله بل ولم يفعله فهذانأمران متعلقان بالوب أذهو عندهم لا يقدر أن يفعل شيئًا لشيء والآية أعا تكون آية اذا فعلها لندل ولو قدر أنه قادر فهم يجوزون عليه فعل كل شيء فيمكن أنه لم يجمل على صدق النبي دليلا وأما الذي ذكرناه عنهم منا فانه يقتضي أنه لا دليل عندهم على نبوة النبي بل كل ما قدر دليلا فانه يمكن وقوعه مع عدم النبوة فلا يكون دليلا فهم هناك (١) حقيقة قولهم أنا لا نعلم على النبوة دليلا وهنا حقيقة قولهم أنه لا دليل على النبوة ولهذا كان كلامهم في هذا الباب متهاه التعطيل ولهــذا عدل الغزالي وعــيره عن طريقهم في الاستدلال بالمعجزات لسكون المعجزات على أصابم لاتدل على نبوة ني وليس عندهم في نفس الأمر ممجزات واتما يقولون المعجزات علم الصدق لانها في نفس الامر كذلك وهم صادقون في هذا لكن على أصلهم ليست دليلا على الصدق ولا دليل على الصدق فآيات الانبياء تدل على صدقهم دلالةمعلومة بالضرورة تارة وبالنظر أخرى وهم قد يقولون انه يحصل العلم الضروري بأن الله صدقه بهاوهي الطريقة التي سلكها أبو المعالى والرازي وغيرهاوهي طريقة محيحة في نفسهالكن تناقض بعض أصولهم فالقدح ليس

 <sup>(</sup>١) قوله هناك أى في باب أفعال الرب حيث ينفون عنها الحكمةوالتعليلوقوله
 هنا أى في باب النبوة ت

فيآيات الانبياه لكن في الاقوال الفاسدة التي تناقض ماهومعلوم بالضرورة عقلاوماهو أصل الايمان شرعاً ومنعرف تناقضه في الاستدلال يعرف أن الآفة في فساد قولهم لا في جهة محة الدلالة فقد يظهر بلسانهما ليس في قلبه كالمنافقين الذين يقولون نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ولقد صدق الامام احمدفي قوله علمام الكلام زنادقة وطريقة القرآن فيها الهدى والنور والشفاه سماها آيات وبراهين فآيات الإنبياه مستلزمة لصدقهم وصدق من صدقهم وشهد لهم بالنبؤة والآيات التي يبعث الله يها أنبيا. قد يكون مثلها لانبياء أخر مثل احيا. الموتى فقد كان لفير واحد من الانبياء وقد يكون احياء الموتى على يد اتباع الانبياء كما قد وقع لطائفة من هذم الامة ومن اتباع عيسىفان هؤلاء يقولون نحن أنما احمى الله الموتى على ابدينالاتباع محمدأو المسيح فُ بأيماننا بهم وتصديقنا لهم احمى الله الموتى على ايدينافكان احياء الموتىمستلزمالتصديقه عيسى ومحمداً لم يكن قط مع تكذيبها فصار آية لنبوتهم وهو ايضا آية لنبوة موسي وغيره من أنبياه بني اسرائيل الذين احبي الله الموتى على ايديهموليس مدلول الآيات هو مجرد دعواء أن الله ارسلني واخباره عن نفسه بذلك لان ذلك معلوم بالحس لمن سمعه وبالتواتر لمن لم يسمعه بل صدقه في هــذا الحبر وهو ثدوت نبوته فالآية بمآية كانت ايضا آيةعلى صدق هذا المحبر وثبوثنبوة الني قانمن اخبر عن نبوة سي من الانبياء واتى بآية على صدقه في خبره كانت تلك آية ودليلا على نبوة النبي وان اخبار المخبر بنبوته صدق بلكون غيره هو الخبر الآتي بالملامة ابلغ ولهذا كانت من اعظم آيات النبي اخبار غيره من الانبياء بنبوته فان قال آخر انه كـذّبوأتي ممثل تلك الآية بطلت الدلالة المينة ولا يلزم من بطلان دليل معين بطلان سائر الادلة فان الدليل تحب طرده ولامحت عكسه ولو حاه من قال أن فلاناً ارسلني ومعه شخص فصدقه وقال انه امرنی آن اخبرکم بان رسوله بعلامة کیت وکیت لکان ذلك ابلغ وکل می علم مدق الني فقد صدقه أنه (١) ان يعلم الناس ان الله يشهد له بالنبوة ومحكم بينه وبين متأزعيه بتصديقه وتكذيبهم وذلك بآياته وعلاماته يبين بها أنه مصدق للرسول وقد يصدقه بكلامه الذى قد بـين انه كلامه فكونه في نفسه آية وعلامة اذكان لا يمكن الحزي

<sup>(</sup>١) هنا بياض بالأصل مقدار سطرين

والانس ان يأتوا عمله فهو من اعظم الآيات وبعرذاك فالآيات كلياشهادة بالنبوة واخبار بها وتصديق لامخبر فهي تستلزم ثبوت النبوة في نفسهاوان صاحب الآمات قدنيا والله واوحىاليه كما اوحى الى عرمهن الانبياء وتستلزم ايضاصدق الاخبار بانهني فهواذا قال انيسي كمان صادقًا وكذلك كل من أُخبر بنبوته فانه يكون صادقًا وثبوت الشيء وصدق من أخبر به متلازمان فمكل حق ثابت اذا أخبر به مخبر فهو صادق وكل خبر صادق فقد تحقق مخره فالحبرالصادق هو ومخبره متلازمان يلزم من صدق الحبر تحقق بحبره ومن تحقق الثيءمدق الخبربه بخلاف الكذب فانه ومخبره لنسا متلازمين بل الحرر الكذب بوجد مع انتفاه مخبره والمخبر به يتحقق على صدفة خلاف مافي الحبر الكاذب فلهذا كانت الآيات والعلامات والدلائل ونحو هذاكما ندل على المدلول وانه حق ثابت فهي أيضا تمدل على صدق من أخبر به كاثنا من كان فن قال اني ابن فلان وقامت بنة بنسه فهي تثبت صدقه وصدق كل من قال هو ابن فلان وكذلك البنية التي تشهد برؤية الهلال هي تشهد بصدق كل من أخير بطاوعه وكذلك كل دليل دل على مدلول فهو دليل على صدق كل من أُخبر بذلك المدلول عليه وكذلك أذا قال الصَّادق ان الله أرسلني فهذا خبر منه عن ارسال الله فالآيه الدالة على صدقه تدل على صدق كل من قال ان الله أرسله فالآيات الدالة على صدق محمد اذا قال ما أمره الله به في قوله قل يما أيها الناس أنى رسول اللهاليكم جميعاً هي دالة على صدق فل من قال أشهد أن محمداً رسول الله فجميع آياته وآيات الانبياء الذين أخبروا بنبوته كموسى والمسيح وأنبياه بني اسرائيل وغيرهم كلها آيات ومعجزات تبين صدق كل واحد من المؤمنين به الذين يقول أحدهم أشهد أن محمداً رسول الله سواء قالها مجردة أو قالها في صلاته أو عقب طهارته أو متى ما قالهـــا ليست آيات السوة دالة على أنه وحده هو الصادق في قوله انى رسول اللهاليكم جميعاً بلالآيات تصدقه وتصدق كل من شهد له بالرسالة وهكذا سائر الادلةالدالةعلىمدلول فانهاتدل على صدق من أخبر بذلك المدلول عليهمن جيع الخلق وقد عرفأن الدليل لابد أن يكون مختصا بالمدلول عليه مستلزما لهفا آيات الانبياه وسائر أنواع الآياثوالادلة لاتكون معنقيض المدلولعليه أىمع عدمه فانها اذا كانت مع وجوده وعدمه لم تكن دالة على وجوده ولا على عدمه ولم يكن الاستدلال به على وجوده [ م ٢٦ -- النبوات ]

ولاعلى عدمه ولم يكن الاستدلال به على وجوده أولى به من الاستدلال على عدمه كالامور المتادة التى توجد مع الصادق والكاذب كطلوع الشمس وغروبها فان هذه لا تدلى على صدق وحد ولا كذبه وكذلك خوارق السحرة والكهان هى معتادة مع صدق أحده ومع كذبه فلا تمالى إهل أنبث كم ولا على الكذب والاستدلال بها على صدقه كالاستدلال بها على كذبه وهى على الكذب أدل على ما تنزل الشياطين تنزل على ظ أفاك أثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون إ فكيف اذا كان مع الصدق ما تنزل الشياطين تنزل على ظ أفاك أثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون إ فكيف اذا كان مع الصدق ما تنزل المي القال اننى مسلك المسلمين الكهان كا روى الموابدي و يحدمون عائمة وضى الله عنها قالت سأل ناس رسول الشوالي الله الله على الكهان فقال المعام رسول الشوالي له يسلم يسول المناس الله عنه الموابدة في خلفها المبنى فيقلها المبنى فيقلها المبنى فيقلها في أذن وليه قرحة في خلفها المبنى في أذن وليه قراد الدجاجة في خلطون فيها أكثر من مائة كذبة [1] تنه

فيازم من هذا أن آيات الانبياء لا يكون مثلها لمن يكذبهم وهو الذي يخبر بكذبهم والناس فيهم رجلان اها مصدق واها مكذب فالمكذب لهم يمتنع أن بأتى بمثل آياتهم ومتى كذب مكذب لمدعى النبوة وأتى بمثل آيته سواءدل على أن تلك ليست من آيات الانبياء ولاتدل على صدق النبي كذب للايلام أن بدل على كذبه فان الدليل المين اذا بطل لايستلزم انتفاء المدلول عليه فقد تكون له آيات أخر تدل على نبوته وصدق الصادق وكذب الكذب يعرف بوجوه كثيرة جداً وكذلك النبوة لها آثار مستازمة لها بدون اخبار النبي بانه نبي وكذب المتنبي الذي يزين له الشيطان أن يقول انه نبي له آثار تستلزم انتفاء النبوة وأنه كاذب اما عمدا واما أن الشيطان قدلبس عليه فان الحجر عند كثير من الناس ينقسم الميصدق وكذب فالمطابق هوالصدق والمحالف هو الكذب وأثبت بعضهم واسطة بين الصدق والكذب وهو مالم يتمعده الانسان قال فهذا ليس بصدق لأنه غير مطابق وليس بكذب لانصاحه لم يتمعده الكذب بل أخطأ وليس كل من أخطأ يقال انه كاذب كانسي في الصلاة اذا قال صليت أربعا ولم يصل الا ثلاثاكما قال ابلى قد نسيت فقال لم انس ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نهم والذى يدل عليه القرآن ان كل من تكلم بلا علم

<sup>(</sup>١) هنا بياض في الأصل مقدار كلتين

خاخطاً فهو كاذب كالذين حرموا وحلموا واوجبوا وانكان الشيطان قد زين لهم ذلك وأوهمهم انه حق ولهذا قال [قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ]وهي تتنزل على من يظن أنه يصدقها قال تعالى [ومن يعش عن ذكر الرحن نقيض له شبطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ومحسون انهم مهندون ] .وقال تعالى[وقال الشيطان لما قضى الامر أن الله وعدكم وعد الحقرووعدتكم فاخلفتكم] وكذلك الذي يدل عليه الشرع ان كل من اخبر بخبر لبس له ان يخبر به وهو غيير مطابق فانه يسمى كاذبا وان كان لم يتعمد الكذب كقول النبي مَشَطِّقُتُهُم لما قيل له ان أبا السنابل قال ما أنت بناكمة حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر فقال كذب أبوالسنابل ولما قبل له ان عامر بن الأكوع حبط عمله لانه قتل نفسه فقال كذب من قالها ان له لاجرين أنه جاهد مجاهد ولما قال سعد من عبادة في يوم الفتح اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة وحكاء أبو سفيان لرسول الله ويتلاتي قال كذب سعدولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه السكعبة وكذلك قال عبادة بن الصامت لما قبل له ان أبا محمد يقول الوتر واحب فقال كذب أبو محمد وكذلك ان عباس لما قيل له ان نوفا يقول ان موسى بني اسرائيل ليس هو موسى الخضر فقال كذب نوف وأيضاً من أخبر الناس خبراً طلب أن يصدقوه فيه وقد نهوا عن تصديقه الابينة فانه أيضاً كاذب كما قال تعالى في القرآن (لولا جاؤا عليه بأربعة شهداه فاذا لميأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم السكاذبون )وقال فيالقاذفين (فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك همالفا سقون الا الذين تابوامن بعدذلك واصلحوافان الةغفور رحيم وكذلك أن القاذف وان كان قدر أي الفاحشة بعينه لكنه اذا أخبر بهاالناس فهو يطلب منهم أن يصدقوه عجر دخبره وليس لهم ذلك بل ليس لهم أن يصدقوه حتى يأتي بأربعة شهدا موهو لايخبرالناس ليكذبوهبل يخبرهم ليمتقدوا ثبوتما أخبرهم بهويعتقدوا أنالمقذوف فدفعل الفاحشة وهمليس لهمأن يقولواذلك الابأربعة شهداه فاذالم يأت بأربعة شهداه فهو عندالله كاذب لانه أخر الناس بأن هذا فعل الفاحشة وقال خبراً طلب به تصديقهم وان يظهر أب هذا فعلها فحقيقة خبره أن هذا فعل فاحشة ظاهرة ترتب علمها هذا بل ان كان فعل شيئاً فقد فعله سراً لم يعلم به الناس وقد علم أن الذنب اذا كتم لم يضرالاصاحبه ولكن

اذا أعلن فلم ينكر ضر الناس وهذا لم يعلنه وأكثر المسلمين اذا فعل أحدهم فاحشة باطنة تاب منها ومن اعلانها يتشبه الناس بعضهم ببخس في ذلك فلهذا نهى الله عن فعلها وعن التكلم بأصدقاوغ يرصدق فانها اذا فعات وكتمت خف أمرهاواذا أظهرتكان فيها مفاسدكثيرة قال الني ويناتج من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتريستر الله فان من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله وقالكل أهتى معافي الاالجاهر ينوان من المجاهرة أن يبت الرجل على الذنب قدستر ماللة فيصبح يقول يا فلان فعات البارحة كذا وكذا فقدتهي الله تعالى صاحبها أزيظهرها ويعلنهافكيف القاذف بخلافمااذا أقربهاعندولىأمرايقم عليهالحدأو يشهد بها نصاب تام لاقامة الحد فذاك فيه منفعةوصلاح وقد يخبر بهابعض الناس سرآ لمن يعلمه كيف يتوب ويستفتيه ويستشيره فما يفعل فعلى ذلك المفتى والمشير أن يكتم عليه ذلك ولا يشيع الفاحشة وبسط هذا له موضع آخر (والمقصود هنا) أن الباس في من قال الى رسول قسمان اما مصدق واما غير مصدق فمن ليس بمصدق لا يمكنه أن يأتى عثل آيات الانبياء سواء قال انه كاذب أو توقف في التصديق والتكذيب وكذاك المؤمنون أتباع الانبياء اذا أتوا بآية كانت دليلا على نبوة الني الذي اتعوم فلا يمكن من لا يصدق الني أن يعارضهم وهتي عارضهم لم يكن من آيات الانبياء ولهذا كان أبو مسلم لما قال له الاسود العنسي أتشهـــد أنى رسول الله قال ما أسمع قال أتشهد أن محمراً رسول قال نعم فألقاء في النار فصارت عليــه برداً وسلاماً فكرامات الصالحين هي مستازمة لصدقهم في قولهم ان محمداً رسول ولنبوت نبوته فهي من جلة آيات الانبياء وآياتهم وما خصم المقبه لا يكون لغير الانبياء واذا قال القائل معجزات الانبياء وآياتهم وما خصم الله به فهذا كلام مجمل فانه لا ريب أن الله خص الانبياء يخصائص لا توجد لنيرهم ولا ربب ان من آياتهم ما لا يقدر ان يأتي به غير الانبياء بل النبي الواحد له آيات لم يأت بها غيرممن الانبياء فالعصا واليد لموسى وفرق البحر فان هذا لم يكن لغير موسى وكانشقاق القمر والقرآن وتفجير الماء من بـين الاصابع وغير ذلك من الآيات التي لم تكن لنبير محمد من الانبياء وكالناقة التي لصالح قان تلك الآية لم تكن مثلها لغيره وهو خروج ناقة منالارض مخلاف احياء الموتى فانه اشترك فيه كشيرا من الانسياء بل ومن الصالحين وملك سليمان لم يكن لنيره كما قال ( رب اغفر لى

وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدى)فطاعة الجن والطير وتسخير الريح تحملهمن مكان الى مكان له وتن معه لم يكن مثل هــــــــــــــــــــــــ الآية لفير سلمان.وفي الصحيحين عن التي عَلَيْهُ أنه قال وما من ني من الانبياء الا وقد اوتى من الآيات ما امن على منه البشر وأنما كان الذي اوتيته وحيا أوحاه الله الى فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ، وهو من حين أتى بالقرآن وهو بمكة يقرأ على الناس (قل لتن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً ) فقــد ظهر ان من آيات الانبياء ما يختص به النبي ومنها ما يأتي به عدد من الانساء ومنيا ما يشترك فيه الانبياء كلهم ويختصون به وهو الاخبار عن اللهبغيبه الذي لا يعلمه الا الله قال عالم النيب فلا يظهر على غيبه أحداً الامن ارتضى من رســول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصــداً ليعسلم ان قـــد ابلفوا رســالات وسهم واحاط عما لديهم واحمى كل شيء عدداً لكن ما يظهر على المؤمسين بهم من الآيات بسب الايمان بهم فيم قولان قال طائفة ليس ذلك من آياتهم وهذا قول من يقول من شرط المعجزة أن تقارن دعوى النبوة لا يتقدم عليها ولا يتأخر عنهاكما قاله هؤلاء الذين مجملون خاصة المعجزة التحدي بالمثل وعدم المعارضة ولا يكون الامع الدعوى كما تقدم وهو قول قد عرف فساده من وجوه . والقول الثاني وهو القول الصحيح أن آيات الاولياء هي من جملة آيات الانبياء فأنها مستلزمة النبوتهم ولصدق الحبر بنبوتهم فانه لولا ذلك لماكان هؤلاء أولياه ولم تكن لهم كرامات لكن محتاج أن يفرق بين كرامات الاولياء وبين خوارق السحرة والكيان وما يكون فلكفار والفساق وأهل الضلال والغي باعانة الشياطين لهمكما يفرق بين ذلك وبيين آيات الانبياء والفروق ببين ذلك كثيرة كما قد بسط في غير هدا الموضع ته

## فص\_ل

فقد تبين أن من آيات الانبياء ما يظهر منله على أتباعهم ويكون ما يظهر على أتباعهم من آياتهم فان ذلك مختص بمن يشهد بنبوتهم فهو مستلزم له لا تكون تلك الآنت الالمن اخر بنبوتهم واذا لم يخر بنبوتهم لم تكن له تلك الآيات وهــذا حد الدليل وهو أن يكون مستلزماً للمدلول عليه فاذا وجد الدليل وجد المدلول عليه واذا أعدم المدلول عليه عدم الدليل ولهــذا من السلف من يأتى بالآيات دلالة على سحة . الاسلام وصدق الرسول كما ذكر أن خالدين الوليد شرب السم لما طلب منسه آية ولم يضره عليه

#### فصل

في معنى خرق المادة وأن الاعتبار أن تكون خارقة لعادة غير الانماء مطلقاً بحيث تختص بالانبياء فلا توجد الا مع الاخبار بنبوتهـــم وأما اخبار آلكهان بعض الامور الفائسة لاخبار الشياطين لهم بذلك وسحر السحرة بحيث يموت الانسان من السحر أو يمرض ويمنع من النكاح ونحو ذلك مما هو ياعانة الشباطين فهسذا أم موجود في العالم كثر معتاديم فعالناس ليس هذا مريخر في العادة بل هو من العجائب الغريبة التي يختصبها بعض الناسكما يختص قوم بخفة اليد والشعبذة وقوم بالسباحة الغريبة حتى يضطجع أحدهم على الماموكما يختص قوم بالقيافة[١]حتى يباينوا بها غيرهم وكما يختص قوم بالبيافة [٧] وتحو ذلك مما هو موجود ولهذا كان مكذبو الرسل يجعلون آياتهم من جنس السحر وهذا مستقر في نفوسهم أن الساحر ليس برسول ولا نى كما في قصة موسى لما قالوا [ ان هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ] قال تعالى (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون ) وهذا لحيرتهم وضلالتهم تارة ينسبون الى الجنون وعدم العقل وتارة الى ألحذق والحبرة التي ينالبها السحر فازالسحرلا يقدر عليهولا يحسنه كل أحدلكن المجائب والحوارق المقدورة الناس منها ما سبه من الناس بحذقهم في ذلك الفن كما يحذق الرجل في صناعة من الصناعات وكما يحذق الشاعر والخطيب في شعره وخطابته وعامسه وكما يحذق بعض الناس في رمى النشاب وعمل الرمح وركوب الحيل فهـــذء كلها قد يأتى

<sup>[1]</sup> القيافة معناها تتسع الا تار والاشباء والاستدلال بها كما في الانساب ينظر القائف في الويد المختلف في نبيه وينظر في شبهه وسحته فيلحقه بمن يدعيه أو ينفيه عنه بدد [۲] الميافة معناها زجر الطير وازعاجها عن أماكنها ليتفاملوا بمطارها بميناً أو شهو ذلك ته

الشخص منها بما لا يقدر عليه أهل البلد بل أهل الاقليم لكنها معذلك مقدورة مكتسبة معتادة بدون النبسوة قد فعل مثلها ناس آخرون قبلهم أو في مكان آخر فليست هي خارقة لعادة غير الانبياء مطلقاً ل توجد ممتادة لطائقة من النباس وه لا يقولون. إنهم أنبياء ولا يخبر أحد عنهم بأنهم أنبياه ومن هنا دخل الفلط على كثير من الناس. فانهم لما رأوا آيات الانبياء خارقة للعادة لم يعند الناس مثلها أخذوا مسمى خرق العادة ولم يميزوا بين ما يختص به الانبياء ومن أخبر بنبوتهم وبين ما يوجد معتاداً لفسيرهم واصطربوا في مسمى هذا الاسم كما اصطربوا في مسمى المعجزات ولهذا لم يسمها الله في كتابه الآآيات وبراهين فان ذلك اسم يدل على مقصودها ويختص بهالايقع على غيرها لم يسمها معجزة ولا خرق عادة وان كان ذلك من بعض صفاتها فهي لا تكون آية وبرهانا حتى تكون قد خرقت العادة وعجز الناس عن الأتيان بمثلها لكن هذا بعص صفاتها وشرط فيها وهو من لوازمها لكن شرط الشيء ولازمه قد يكوب أعم منه وهؤلاء جعلوا مسمى المعجزة وخرق العادة هو الحد المطابق لها طرداً وعكساً كما أن بعض الناس محمل اسمها أنها عجائب وآيات الأنساء اذا وصفت بذلك فينغي أن بقيد بما مختص بها فيقال المجائب التي أتت بها الانبياء وخوارق العادات والممحزات التهر ظهرت على أيديهم أو التي لا يقدر عليها البصر أو لايقدر عليها الانس والحن أو لا يقدر عليها الا الله بمعنى أنه لا يقدر عليها أحد بحيلة واكتسابكما يقدرون على السحر والكيانة فبذلك تتمز آياتهم عمسا لبس من آياتهم والا فلفظ المحائب قد يدخل فيه بعض الناس الشعبذة ونحوها والتعجب في اللغة يكون من أمر خرج عن نظائره وما خرج عن نظائره فقد خرق تلك العادة الممنة في نظائره فهو أيضاً خارق للعادة وهذا شرط في آيات الانبياء أن لا يكون لها نظير لفير الانبياء ومن بصدقهم فاذاوجدنظرها من كل وجه لفير الانبيا، ومن شهد لهم بالنبوة لم نكن تلك من آياتهمبل كانت مشتركة بين من يخبر بنوتهم ومن لا يخر بنبوتهم كما يشترك هؤلاء وهؤلاء في الطب والصناعات وأما السحر والكهانة فهو من اعانة الشياطين لبني آدم فان الكاهن يخبره الجزوكذلك الساحر أتما يقتل و يمرض ويصعد في الهوا. ونحو ذلك باعانة الشياطين له فامورهم خارجية عما اعتاده الانس باعانة الشياطين لهم قال تعالى(ويوم نحشرهم جميعا بالمعشر

الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا بعض وبلغنا أُجِلنا الذي أُجِلت لنا قال النار منواكم خالدين فيها الأما شاء الله) فالجن والانس قد استمتع بعضهم ببعض فاستخدم هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء في أمور كثيرة فل منهم فعل للآخر ما هو غرضه ليعينه على غرضه والسحر والسكهانة من هذا البابوكذلك ما بوجد لعباد الكفار من المشركين وأهل الكنتاب ولعباد المنافقين والملحدين من المظهرين للاسلام والمتدعين منهم كلها باعانة الجن والشياطين لكن الشياطين تظهرعند كل قوم بما لا ينكرونه فاذا كان القوم كفاراً لا ينكرون السحر والسكهانة كما كانت العرب وكالهند والترك المشركين ظهروا بهذا الوصف لأن هذا معظم عند تلك الامة وان كان هذا مذموماً عند أولئك كا قد ظهر ذم هؤلاء عند أهل اللل من السلمين والبهود والنصارى أظهرته الشياطين فيمن يظهر العبادة ولا يكون مخلصاً للة في عبادته متماً للانباه بل يكون فيه شرك ونفاق وبدعة فتظهر له هــذه الأمور التي ظهرت للحكمان والسحرة حتى يظن أولئك أن هذه من كرامات الصالحين وان ما هو عليه هــذا الشخص من العبادة هو طريق أولياء الله وان كان مخالفا لطريق الانبياء حتى يعتقد من يعتقد أن فة طريقاً يسلمها اليه أولياؤه عير الايمان بالانبياء وتصديقهم وقد ينتقد بعض هؤلاء أن في هؤلاء من هو أفضل من الانبياء وحقيقة الامر أن هؤلاه عارضوا الانبياءكما كانت تعارضم السحرة والسكهانكما عارضت السحرة لمومي وكما كان كشر من المنافقين يتحاكمون الى بعض الكهان دون النبي ﷺ ومجملونه نظير النبي وكان في العرب عدة من هؤلاء وكان بالمدينة منهم أبو برزة الاسلمي قبل أن يسلم كان كاهناً وقد قيل ان الذي أنزل الله تعالى فيه ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما ازل البك وما أنزل من قبلك ريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً. وقد ذكر قصه غيرواحد من المفسرين ولما كان الذين يعارضون آيات الانبياء من السحرة والكهان لا يأتون عِثل اياتهم بل يكون بينهما شبه كشبه الشعر بالقرآن ولهذا قالوا في النبي أنهسا حروكاهن وشاءر مجنون قال تعالى (أنظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا) فجملوا له مثلا لا يماثله بل بينها شبه معوجود الفارق المبين وهذا هو القياس الفاسد

**غلما**كان الشعر كلاما له فواصل ومقاطع والقرآن[يات له فواصل ومقاطع قا**ل**وا شاعر ولكن عتان وكذلك الكاهن مخبر ببعض المفيات ولسكن يكذبكثيرا وهو مخبربذلك عن الشياطين وعليه من آثارهم مايدل على أنه أفاك أثم كما قال تعالى [هلأأنبشكم على من تزل الشيالمين تنزل على قل أفاك أنم يلقسون السمع واكثرهم كاذبون ] ثم قال ( والشعراء يتبهم للفاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يغفّلون ) فذكر سبحانه الفرق بين الني وبين الكاهن والشاعر وكذلك الساحرنا كان يتصرف غيالعقول والنفوس بما ينيزها وكأن من سمع القرآن وكلام الرسول خَشْخ له عقله ولبه وانقادت لهنفسه وقلبه صاروا يقولون ساحروشتان وكذلك مجنون لماكان المجنون مخالف عادات الكفار وغيرهم لكن يمافيه فساد لا مسلاح والانبياء جاءوا عا مخالف عادات **(الكفار لكن بما فيسه صلاح لا فساد قالوا مجنون قال تعالى ( كذلك ما أتى الذين من** قبلهم من وسول الا قالوا ساحر أو مجنون أتواصدوا به بل همقوم طاغون، فتارة يصفونه بغاية الحذق والحبرة والمعرفة فيقولون ساحر وتارة بغاية الجهسل والنباوة والحق فيقولون مجنون وقد ضلوافي هذا وهـــذاكما قال تمالى ( انظر كيف ضر وا لك الامثال فضلوا فلا يستطمون سبيلا) فهم بمنزلة السائر في الطريق وقد ضل عنها يأخذ عينا وشمالا ولايهتدى إلى السبيل التي تسلك والسبيل التي يجب سلوكها غول الصدق والعمل بالمدل والكهانةوالسحر يناقض النبوة فانحؤلاه تمينهم الشياطين تخبرهم وتعاونهم بتصرفات خارقة ومقصودهم الكفسر والفسوق والعصيان والانبياء تعينهم الملائكة هم الذين يأتونهم فيخرونهم بالغيبويعاونونهم بتصرفات خارقة كاكانت الملائكة تعينالني والله في مفازيه مثل يومبدر امده الله بالف من الملائكة ويوم حنين قال (ويوم حنين اذ أعجبه كالثرتكم فلم تفن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الارض بما رحبت شموليتم مدبرين شمانول الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذبالذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم)وقال تعالى (ان لاتنصروه فقد نصر هالله اد أخرجه الذين كفروا ثاني اتنين اذها في الغار اذيقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فاتزل الله حكينته عليه وايده مجنود لم تروها )وقال تعالى (اذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب [ م ٢٧ \_\_ النبوات ]

وقد بين سبخانه ان الذي جاء بالقرآن ملك كريم ليس بشيطان فقسال ( انه لقول وسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وماصاحبكم بمجنون ولقسد وآه بالافقالنيين وماهو على النيب بظنين وماهو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون 🤝 ولما كانت الانبياء مؤيدة بالمسلائكة والسحرة والكهاز تقترن بهم الشياطين كان من الفروق التي بينهم الفروق التي بين الملائكة والشياطين والمتفلسفة الذين لم يعرفوا الملائكة والجن كابن سينا وامثاله ظنوا أن هذه الحوارق منَّقوى النفس قالوا والفرق. بين النبي والساحر أن النبي يأمر بالحير والساحر يأمر باليسر وجمعاوا ما يحصل للمعرور من هــذا الحِنس اذ لم يعرفوا صرع الحِن للانسان وان الحِني يتكلم علي لسان الانسان كما قد عرفذلك الحاصة والعامة وعرفه علماه الامة وأتمنها كما قسد بسط في غير هذا الموضع.والحِهمية الحِبرة الذين قالوا ان الله قد يفعل هل تمكن مقدور: لا ينزهونه عن فعل شيء ويقولون انه يفعل بلا سبب ولا حكمة وهو الحالق لجميع الحوادث لم يفرقوا بين ما تأتى به الملائكة ولا ما تأتى به الشياطين بل الجميع يضيفونه الى الله على حد واحد ليس في ذلك حسن ولا قبيح عندهم حتى يأتى الرسول فقبل ثبوت الرسالة لا يميزون بـين شيء من الحير والشر والحسن والقبيح فلهذا لم يفرقوا ممين آيات الانبيساء وخوارق السحرة والكهان بل قالوا ما يأتى به السحرة والكهان يجوز أن يكون من آيات الانبياء وما يأتي بعالانبياء يجوز أن يظهر على أيدي السحرة والكهان لكن ان دل على انتفاء ذلك نص أو اجماع نفوه مع أنه جائز عندهم أن يفعلم الله لكن بالحبر علموا أنه لم يفعله فهؤلاء لما رأوا ما جاءت به الانبياء وعلموا أنآياتهم. تعل على صدقهم وعلموا ذلكاما بضرورة واما بنظر واحتاجوا الى بيان دلائل النبوة على أسلهم كان غاية ما قالوا انه فل شيء يمكن أن يكون آية للنبي بشرط أن يقترن بدعواه وبشرط أن يتحدى بالاتيان بالمتسل فلا يعارض ومنى التحدي بالمثل أن بقول لمن دعاهم اثنوا بمثله وزعموا أنه اذاكان هناك سحرة وكمان وكانت ممحز تهمير جنس ما يظهر على أيديهم من السحر والكهانة فان الله لابد أن يمنعهم عن مثل ما كانو ١ يفعلونه وان من ادعى منهم النبوة فاله يمنعه من تلك الحوارق أو يقبض لهمين بعارضه بمثلها فهذا غاية تحقيقهم وفيه من الفسساد ما يطول وصفه وطاعة الجن والشياطين

لسلمان صلوات القعليه لم تكزمن جنس معاونتهم للسحرة والكهان والكفار وأهل الضلال والغي ولم تكن الآية والمعجزة والكرامة التي أكرمه الله بها هي ما كانوا يشَأْدُونَّهُ مُع الانس فان ذلك انما كان يكون في أمور معنادة مثل اخبارهم أحيانًا ببعض الغائباتُ ومثل أمراضهم وقتلهسم لبعض الانس كما أن الانس قد يمرض ويقتل غيره ثم هم أنمأ يماونون الأنس على الاثم والعدوان اذا كانت الانسى من أهل الاثم والعدوان يَفْعَلُونَ ها تهواه الشياطين فتفعل الشياطــين بعض ما يهوونه قال تعالى ( ويوم نحشرهم حميماًأ ياممشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض )وأما التسخير الذي سخروه لسلمان فلم يكن لفيره من الانبياء فصلا عن من ليس بنيوقد سأل ربه ملكا لا ينغي لاحد من بعسده فقال [رب اغفر لي وهب كي. ملكا لا ينبغي لاحد من بعدى انك أنت الوهاب إقال تعالى [ فسخرنا لهالريج تجرى بأمره رخاه حث أصاب والشاطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الاضفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب إوقال تعالى (ولسلمان الربح عاصفة تخرى: بأمره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يفوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظــين ) وقال تعالى ( ولسلمان الربح غدوهاً شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بـين بديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاه من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور فلما قضينا عليه الموت مادلهم على موته الا دابة الارض تأمل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعامون النيب مالبثوا في العذاب المهسين) وكذلك ما ذكره من قول المفريت له [ أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك ]فهذه الطباعة من التسخير بغير اختيارهم في مثل هذه الاعمال الظاهرة العظيمة ليس مما فعلته بأحد من الانس وكان ذلك بغيرأن يفعل شيئا مما يهوونهمن العزائم والاقساموالطلاسمالشركية كما يزعم الكفار أنسلمان سخرهم بهذا فتزهه الله من ذلك بقوله (واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سلمان وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر)وأما طاعة الجن لنبيناوغره من الرسل كموسى فهذا نوع آخر فان هذا طاعتهم فما أمرهمالله بهمن عبادته وطاعته

كطاعة الانس لنينا حيث أرسل الى الطائفتين فدعاه الى عبادة الله وحده وطاعته ونهاهم عن معصيته التي بها يستحقون العذاب في الآخرة وكذلك الرسل دعوهم الى ذلك وسلمان منهم لكن هذا أنما ينتفع به منهم من آمن طوعاً ومن لم يؤمن فانه يكون مجسب شريعة ذلك الرسول إهل يترك حتى يكون الله هو الذى ينتقسم منه أو يجاهد وسلمان كان على شريعة التوراة واستخدامه لمن لم يؤمن منهم هو مثل استخدام الاسير الكافر فحال نبينا مع الجن والانس أكمل من حال سلبان وغيره فان طاعتهم السلمان كانتطاعة ملكية فما يشاه وأما طاعتهم لمحمد فطاعة نبوة ورسالة فما يأمرهم به من عبادة اللهوطاعةالله واجتناب معصية الله فان سلمان عِيَّاللَّهِ كَان غبيلملسكا ومحمد 🕟 كان عبدا رسولا مثل اراهم ، وموسى وسلمان مثل داود ويوسف وغيرها مع أت داود وسلمان ويوسف هم رسل أيضا دعوا الى توحيسد الله وعبادته كما أخبر الله أن يوسف دُعَا أَهِل مصر لَكُن بغير معاداة لمن لم يؤمن ولا اظهار مناوأة بالذم والعيب والطعن لما هم عليه كما كان نبينا أول ما أنزل عليه الوحى وكانت قريش اذ ذاك تقرم ولا ينكر عليه الى أن أظهر عيب آلهتهم ودينهسم وعيب ما كانت عليه آباؤهم وسفه أحلامهم فهنالك عادوه وآذوه وكان ذلك جهادأ باللسان قبل أن يؤمر بجهاد اليد قال تعالى [ ولو شئنا لبعنا في كل قرية نذيراً فلا تطلع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً ] وكذلك موسى مع فرعون أمره أن يؤمن بالله وأن يرسل معه بني اسرائيل وان كره ذلك وجاهد فرعون بالزامه بذلك بالآيات التيكانالة يعاقبهمها الى ان اهلكم الله وقومه على يديه ١٤

## فصل

فالذين سمواهذه الآيات خوار قبلهادات وعجائب ومعجز ات اذا جعلوا ذلك سرطافيها وصفة لازمة لها مجيث لا تكون الآيات الاكذلك فهذا محيح وان كانت هذه الامور قد تجعل أمراً عاما فتكون متناولة لآيات الانبياء وغيرها كالحيوان الذي ينقسم الى انسان وغير انسان واما اذا جعلوا ذلك حدا لها وضابطا فلابدأن يقيدوا كلامهم مثل ان يقولوا خوارق العادات التي تختص الانبياء ويقولوا خوارق عادات الناس كلهم غير الانبياء فان آماتهم لا بد

ان تمخزق عادة كل امة من الامم وكل طائفة من الطوائف لا تختص آياتهم بمخرق عادة بلد معين ولا من أرسلوا اليه بل تخرق عادة جميع الخلق الا الانبياء فانها اذا كانت معادة للانداء مثل الحر الصادق بغب الله تعالى الذي لا يعرف الا من جهم فما كان معتادا للانبياء دون غيرهم فهو من أعظم آياتهم وبراهينهم وان كان معتادا لحم فان الدليل هو ما يستلزم المدلول عليه فاذا لم يكن ذلك معتاداً الا لني كان مستلزما النبوة وكان من اتى به لا يكون الا نبيا وهو المطلوب بل لوكان مستلزما للصدق ولا يأتى به الأصادق لكان الخبر عن نبوة نبي اما نبوة نفسه أو نبوة غـيرها اذا كان كاذبا لم يحصل له مثل ذاك الدليل الذي هو مستازم للصدق ولا يحصل أيضاً لمن كذب بنبوة نبي صادق اذ هو أيضاً كاذب وأنما يحصل لمن اخبر بنبوة نبي صادق وحينتذ فيكون ذلك الدليل مستلزما للخبر الصادق بنبوة النبى وهذا هو المطلوب فان مدلول الآيات سواء سميت معجزات أو غيرها هو الحمر الصادق بنبوة النبي ومدلولها اخبار الله وشهادته بانه نبي وان الله أرسله فقول الله محمد رسول الله وقوله اني رسول اليكم وقول كل مؤمن انه رسول الله كل ذلك خبر عن رسالته وهذا هو مدلول الآيات وقد يكون مدلول الآيات نفس النبوة التي هي مخبر هذا الخبر ويكون الدليسل مثل خبر من الاخبار وهذا من جنس الاول فا دل على نفس النوة دل على صدق المخبر بها وما دل على صدق الخبر بها دل عليها وأما نفس اخبار الرب بالنبوة واعلامه بها وشهادته مها قولا وعملا فهو اخبار منه لهما وهو الصادق في خبره فاخباره هو دليل عليها فانه لا يقول الا الحق ولا يخبر الا بالصدق وايضاً فهو الذي انشأ الرسالة وارساله بكلامه قد يكون انشاه للرسالة وقد يكون اخبارا عن ارساله كالذي يرسل رسولا من البشر قد يرسله والناس يسممون فيقول له اذهب الى فلان فقسل له كذا وكذا وقد يرسله بينه وبينه ثم يقول للناس اني قسد أرساته ويرسسله بعلامات وآيات يعرف سها المرسل اليه صدقه وكذلك اذا وصفت بانها معجزات فلا بد ان يعجز كل من ليس بذي ولم يشهد للني بالنبوة فيعجز جميع الكذبين للرسول والشاكين في نبوته من الجن والانس وكذلك اذا قيل هي عجائب والعجب ما خرج عن نظيره فلم يكن له نظير فلا بد أن يكون من العجائب التي لا نظير لها أصلا عند غير الانبياء

لإمن الجن ولا من الانس فاذا كان ليس لها نظير في شيء آخر فهذا يؤيد انهـــا من خصائص الانبياه ومن آياتهم فهذا الموضع من فهمه فهما حيداً تبين له الفرقان في هذا النوع فان كثرا من الناس يصفها بانها خوارق ومعجزات وعجائب ونحو ذلك ولا يحقق الفرق بين من يجب ان يخرق عادته ومعجزه ومن لا يجب ان يكون في حقه كذلك فالواجب ان يخرق عادة كل من لم يقر بنــوة الانبياء فلا يكون لمكـذب بذوتهم ولا لشاك وقولنا بخرق عادتهم هو من باب العادة التي تثبت عرة ليس من شرط فسادها ان تقع غير مرة مع انتفاه الشهادة بالنبوة بل متى وقعت مرة واحدة مع انتفاء الشهادة بالنبوة لم تكن مختصة بشهادة النبوة ولا بالنبوة فلا مجان تكون آية وقولنا ولا يجب ان تخرق عادات الانبياء ولم نقل ولا يجــوز ان تخرق عادات الانبياء بل قد تكون خارقة ايضاً لعادت الانبياء وقد خص بها نبي واحسد مشــل أكثر آيات الانبياء فانكل نبي خص بآيات لكن لا يجب في آيات الانبياء ان تكون مختصة بنبي بل ولا يجب ان مجتص ظهورها على بد النبي بل متى اختصت به وهي من خصائصه كانت آية له سواه وجدت قبل ولادته أو بعد موته أو على يد أحمد من الشاهدين له بالنبوة فكل هذه من آيات الانساء والذبن قالوا من شرط الا بات ان تقارن دعوى السوة غلطوا غلطا عظما وسبب غلطهم انهملم يعرفوا مايحص بالآيات ولم يضبطوا خارق العادة بضابط عمر بنها وبعن غيرها بلجعاوا ماللسحرة والكهان هو أيضا من آيات الانبياء اذا اقترن بدعوى النبوة ولم يعارضه معارض وجعلوا عدم المعارض هو الفارق بين النبي وغيره وجعلوا دعواه النبوة جزءاً من الآية فقالوا هذا الخارق ان وجد مع دعوى النبوة كان معجزة وان وجد بدون دعوى النبوة لم يكن معجزة فاحتاجوا لذلك ان يجعلوه مقارنا للدعوى قالوا والدليل على ذلك ان منسل آيَات الانبياء يأتى في آخر الزمان اذا جامت اشراط الساعة ومع ذلك ليس هو من أياتهم وكذلك قالوا في كرامات الاولياء وليس الامر كذلك بل اشراط الساعة هي من يات الانبياء من وجوء منها انهم اخبروا بها قبل وقوعها فاذا جاءت كما اخبروا كان ذلك من آياتهم ومنها انهم اخبروا بالساعة فهذه الاشراط مصدقة لحبرهم بالساعية وكل من آمن بالساعة آمن بالانبياء وكل من كذب الانبياء كذب الساعـة قال تعالى

﴿وَكَذَلْكَجِعَلْنَا لَـكُلُّ نَى عَدُوا شَيَاطِينَ الآنس والجَنِّ يُوحَى بَعْضُهُمْ الى بَعْضُ رَخْرُفُ القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى البــــه أفئدة الذين لا يؤمنونبالآخرةوليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون)وقال تعالى[وهذاكتاب أنزلناه مارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والنين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به )فكل من آمن بالآخرة فقد آمن بالقرآن فاذاحا وتاشراط الساعة كانت دليلا على صدق خيرهم أن الساعه حق وان القرآن حق وكان هذا من الآياتِالدالة على صدق ما جاء به الرسول من القرآن وهو المطلوب فلا يوجد خرق عادة لجميع الناس الا وهو من آيات الانبياء وكذلكالذي يقتله الدحال ثم يحييه فيقوم فيقول أنت الاعور الكذاب الذي أخبرنا بمرسول الله والمنا ازددت فيك الا بصيرة فيريف الدجال أن يقتله فلا يقدر على ذاك فهذا الرجل بعد أن قتل وقام يقول للدجالأنت الاعور الـكذاب الذي أخرنا به رسول الله ﷺ والله ما ازددت فيك بهذا القتل لا بصيرة ثم يريد الدحال أن يقتله فلا يقدر عليه فعجزه عن قتله ثانياً مع تكذيب الرحل له بعد أن قتله وشهادته للرسول محمد بالرسالة هو من خوارق العادات التي لا توجد الا لمن شهد للانبياء بالرسالة وهذا الرجل هو من خيار أهل الارض المسلمين فهذا الحارق الذي جرى فيه هو من خصائص من شهد لمحمد بالنبوة فهو من اعلام النبوة ودلائلها وكونه قتل أولا أبلغ في الدلالة فان ذلك لم زغه ولم يؤثر فيه وعلم آنه لا يسلط عليه مرة ثانية فكانهذا اليقين والايمان مع عجز ه عنه هو من خوارق الآيات ومعلوم أن قتله ممكن في العادة فعجزه عن قتله ثانيا هو الخارق للعادة ودل ذلكعلم أَن احياهِ الله له لم يكن معجزة للدجال ولا ليبين بها صدقه لسكن أحياء ليكفب لدحال وليمين أن محمداً رسول الله وان الدحال كذاب وانه هوالاعورالكذابالذي أنذر به الني عَمَيْكَ حيث قال « ما من ني الا وقدأنذر امتهالاعور الدجال وسأة ول المسكم فيه قولا لم يقله ني لامته انه أعور وان الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارى. وغير قارئ » وفي بعض الاحاديث الصحيحة واعلمو1 أَن أحداً منكم لن رى ربه حتى يموت،فذكر لهم آيات ظاهرة يشترك فيهاالناس تبيين لهم كذبه فيها بدعيه من الربوب اذكان كثير من الـاس يجوزون ظهور الاله في البشر

النصاري وغير النصاري وما يأتى به النجال أنما يحار فيه وبراء معارضاً لآيات|لانبياء من لم محكم الفرقان فقوم يكذبون ان يأتى بعجيب ويقولون مامعه الا التمويه كإقالوا في السحر والسكهانة مثل كثير من المتزلة والظاهرية كان حزم وقوم يقولون لماادعي الإفسية كانت الدعوى معلومة البطلان فلم يظهر الحارقكم يقول ذلك القاضى أبو بكر وطائفة ويدعون أن النصارى اعتقدت في المسيح الالحية لكونه أتى بالخوارق مع اقراره بالعبودية فكيف بمن يدعى الالهية ولكن هذا الحارق الذي يظهره الله في هذا الرجل الصالح الذي طلب منه الدحال أن يؤمن به فلم يفعل بل كذبه وقال انت الاعور الدجال الذي اخبرنا به النبي والله فقتله ثم احساء الله فقال له انت الاعور الدجال فكذبه قبل أن قتل وبعد ما أحياء الله وأراد الدجال قتله ثانية فلم يمكن فمجزء عنقتله ثانيا من أعظم الحوارق مع تكذيبه واما احياؤه مع تكذيبه له أولا وعجزه ثانياً عن قشله فليس بخارق فهمذا احياء معين معه دلائل معدودة تبين أنه من الآيات الدالة على صدق الرسول لا على صدق الدجال وتبين بذلك أن الآيات جيمها يدل على صدق الانبياء فان آيات الله مرة أو مرتين او ثلاثاً لا يشترطفي ذلك تكرار بل شرطها أن لا يكون لها نظير في العالم لمعرالانبياءومن يشهد بالنبوة ولميوجد لفيزهم كان هذا دليلا على أنها مختصة بالانبياء ومن أطلق خرق العادة ولم يفسره وببينه فلم يعرف خاصتها بل ظن أنها وجد من السحر والكهانة خرق عادة أوظن أن خرق العادة أن لايمارضها معارض من المرسل اليهم وكثير منالمتنبئين الكذابين أتوانجوارق منجنس خوارق السحرة والكهان ولم يكن من أُولئك القوم من أنى بمثلها لكن قدعلم أن في العالم مثلها في غير ذلك المكان أو في غير ذلك الزمان وأنما الحارق كماقال ( فيالقرآ ن ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذاالقرآن لايأتون بمثله ولوكان بمضهم لبمض ظهيرا)ولهذاقال فيآيات التحدي (أميقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كتتم صادقين )وقال في تلك الآية [فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنز ل بعلم الله والا الهالا هو] فلم يكنف بعجز المدعوين بل أمرهم أن يدعوا الى معاونتهم كل من استطاعوا أن يدعو. من دونالله وهذا تعجيز لجميع الحلق الانس والجن والملائكة وقال قى البقرة [وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كُنتم

صادقين)أىادعواكل من يشهدلكم فيوافقكم على أن هذا ليس من عند اللهادعواكل من لم يتمربأن هذا منزل مناللة فهذا تعجيز لكل من لم يؤمن به ومن آمن به وبتى في ربب مُلقد علم أنهمن عندالله وهذا التحدى في البقرة وهي مدنية بعديونس وهود ولهذاقال أوان كنتُم في ربب وهناك قال [أم يقولون افتراه ] فهذا تحدى لبكل مرتاب وذاك تحدى أكل مثل مكذب ولهذا قيل في ذاك ( من استطعتم )فانه أبلغ وقيل في هذا (شهداء كم) وقدقال بعض المفسرين شهداءكم آلهتكم وقال بعضهم من يشهد أن الذي جدَّتم به مثل القرآن والصوابأن شهدامهم الذين يشهدون لحم كا ذكره ابن اسحق باسناده المعروف عن ابن عباس قال شهداه كم من المتطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه وقال السدى عن أى مالك شهداء كم من دون الله أى شركاء كم فان هؤلاء هم الذين يتصور منهم الممارضة اذا كانوا في ريب منه أما من أيقن أنه من عند الله فانه يمتنع أن يقصم معارضته لعلمه بان الحلق عاجزون عن ذلك والله تعالى شهد لمحمديما اظهر معن الآيات فادعوا من يشهدلكم وهؤلاء يشهدون من دون الله لا يشهدون بما شــهد الله به فتكون شهادتهم مضادة لشهادة الله كما قال [لكن اللهيشهد عا انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون ]وقال [قل كني بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب]كما قال [شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم ] وقد قلنا يجوز ان تكون آياتهم خارقة لمادة جميع الخلق الا الذي لكن لا يجب هذا فيها (فانقيل) قدد كرتم ان آيات الانبياء هي الحوارق التي تحرق عادة جميع الثقلين فلا تكون لنير الانساء ولنير من شهد لهم بالنبوة وهذاكلام صحيح فصلتم بةبين آيات الانبياء وغسيرهم بفصل مطرد منعكس مخلاف من قال هي خرق العادة ولم يميز بينها وبـين غيرها وتكلم في خرق الســـادة بكلام متناقض تارة يمنع وجود السحر والكهانة وتارة يجمل هذا الجنسمن الآيات ولكن الفرق عدم المعارضة لكن لم يذكروا الفرق في نفس الأمر ونفس كونهامعجزة وخارقا وآية لماذاكان وما هو الوصف الذى امتازت به حتى صارت آية ودليلا دون غيرها فذكرتم الدليل لكن لم تذكروا الحقيقة التي مها صار الدليل دليلا قيل لا بد ان تكون مما يعجز عنها الانس والحين فان هذين الثقلين بعث اليهم الرسل كما قال تعالى [ يامعشر الجن والانس الم يأتكم رســل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم [ م ۲۸ – النوات ]

لمقاءيومكم هذا قالوا شهدنا علىإنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم أتهم كانوا كافرين ]وقالتمالي [وقال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات .ربكم وينذرونكم لقاه بومكم هذا قالوا بلي ولكن حقت كلة المـــذاب على الكافرين] والانس والجن منهم من آمن بالرسل ومنهم من كذبهم فلا بد ان يكون بما لا يقدر عليها جنس الانس والحن ثم الكرامات يخص بها المؤمنين من الطائفتين واما آبات الانبياء التي بها تثبت نبوتهم وبها وجب على الناس الايمان مهم فهي امر يخص الانبياء لا يكون للاولياء ولا لفيرهم بل يكون من الممجزات الخارقة للعادات الناقضة العادات جميع الانس والجن غير الانبياء فما كان الانس أو الجن يقدرون عليه فلا يكون وحده آية للنبي أوما ما تقدر عليه الملائكة فذاك قد يكون من آياتهم لانهم لم يرسلوا الى الملائكة والملائكة لا تفعل شيئاً الا باذن الله فما تفعله الملائكة معهم فهو باذن الله وهو ما خص به الانبياء بخلاف الانس والجن وخاصتها التي تمتاز بها عن غيرها ان يكون آية ودليلا على نبوتهم فكل ما اســـتلزم نبوتهم فهو آية لهم وما لا يستلزم نبوتهم فليس بآية وليست مختصة بجنس من الموجودات بل تكون في جنس العلم والاخبار بنيب الرب الذي اختص به وتكون في جنس القدرة والتصرف والتأثير في العالم تنوعت آيات الانبياء بل النبي الواحد تتنوع آياته فليس القرآ نالذي هو قول الله وكلامه من جنس انتقاق القمر ولا هذا وهذا من جنس تكثير الطعام والشراب كنبع الماء من بين الاصابع وهذا كما أن آيات الرب الدالة على قدرته ومشيئته وحكته وامره ونهيه لا تختص بنوع فكذلك آيات انبيائه فهذا نما ينبغي ان يعرف ولكن خاصتها انها لا تكون الا مستلزمة لصدق النبي وصدق الحبر بانه نبي فلا تكون لمن يكذبه قطولا يقدر أحدمن مكذبي الانبياء أن يأتى بمثل آيات الأنبياء واما مصدقوهم فهم معترفون بان ما يأتون به هو من آيات الانبياء مع انه لا تصل آيات الاتباع الى مثل آيات المتبوع مطلقاً وان كانوا قد يشاركونه في بعضها كاحياه الموتى وتكثير الطعام والشراب فلا يشركونه في القرآن وفلق البحر وانشقاني القمر لأن الله فضل الأنبياء على غيرهم وفضل بعض النبيين على بعض فلا بد ان يمتاز الفاضل بما لا يقدر المفضول على مثله اذ لو أتى عنل ما أتى لـكان مثله لادونه عم

## فصل

وكثير من هؤلاء مضطربون في مسمى العادة التي تخرق والتحقيق أن العادة أمر إضافي فقد يعتاد قوم مالم يعتده غيرهم فهسذه اذا خرقت فليست لصدق النبي لا توجد بدون صدقه والرب تعالى في الحقيقة لا ينقض عادته التي هي سنته التي قال فها (سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا)وقال إفهل ينظرون الأ سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسسنة الله تحويلاً وهي النسوية بين المهائلين والتفريق بين المختلفين فهو سبحانه اذا ميز بعض المحلوقات بصفات يمتازيها عن غيره ومختصه بها قرن بذلك من الامور ما يمتاز به عن غيره ويختص به ولاريب أن النبوة يمتازيها الانداء ومختصون بها والله تمالي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وهو أعلم حيث يجعلرسالته فمن خصه بذلك كان له من الحصائص التي لا تكون لغيره ما يناسب ذلك فيستدل بتلك الخصائص على أنه من أهل الاختصاص بالنبوم وتلك سنته وعادته في أمثاله يميزهم بخصائص يمتازون بها عن غيرهم ويعلم أن أصحابها من ذلك الصنف المخصوص الذينهم الانبياء مثلا ولم تكن له سبحانه عادة بأن يجعل مثل آيات الانبياء لفيرهم حتى يقال انه خرق عادته ونقضهابل عادته وسنته المطردة ان تلك الآيات لا تكون الا معالنبوة والاخبار بها لا مع التكذيب بها أو الشك فيها كما أن سنته وعادته أن محته ورضاه وثوابه لا يكون الالمن عده وأطاعه وانسنته وعادته أن محمل العاقمة للمتقين وسنته وعادته أنه ينصر رسلهوالذين آمنوا كما قال تعالى (ولوقاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قيل ولن تجد لسنة الله تبديلا/وكل ما يظن أنه خرقه من العادات فله أساب انخر قت فها تلك العادات فعادته وسنته لا تتمدل اذ أفعاله حاربة على وجه الحكمة والعدل هذا قول الجمهور وأما من لا يثبت سبياً ولا حكمـــة ولا عدلا فانهم يقولون أنه يخرق عادات لا لسب ولا لحكمة ومجوزون أن يقلب الحلل ياقوتاً والبحر لبناً والحجارة آدميين ونحو ذلك مع بقاء العالم علىحاله ثم يقولون مع هذا ولكن نعلم

بالضرورة أنه لم يفعل ذلك ويقولون العقل هو علوم ضرورية كالعلوم مجارى العادات وهذا تنساقض بين فانهم اذا جوزوا هذا ولم يعلموا فرقاً بين ما يقعمنهومالا يقع كان الجزم بوقوع هذا دون هذا جهلا وغاية ماعندهم أن قالوا يخلق في قلوبنا علم ضرورى بأن هذا لم يقع ومخلق في قلوبنــا علم ضرورى بأن الله خرق العادة لتَصْدِيقَ هذا الذي فيقال اذا كان قد جمل الله في قلوبكم علما ضرورياً كما جعله في قلوب أمثالكم فأنتم صادقون فما تخــبرون به عن أنفسكم من العلم الضرورى ككن خطأكم اعتقادكم أن العادات قد ينقضه اللهبلا سبب ولا لحكمة فهذا ليس معلوما لكم بالضرورة وخطـ أكم من حيث جوزتم أن يكون شيئان متساويان من فل وجه ثم يعلم بضرورة أو نظر ثبوت أحدها وانتفاء الآخر فانهذا تفريق ببين المتاثلين وهذا قدح في البديهيات فان أصل العلوم العقلية النظرية اعتبار الشيُّ بمثله وان حكمه حكم مثله فاذا جوزتم أن يكون الشيئان متهائلين من هل وجه وأن العقل يحزم بنبوت أحدها وانتفاء الآخر كان هذا قدحا في أصــلكل علم وعقل واذا قلتم ان العادات. جيعها سواه وأن الله يفعل ما يفعل بلا سب ولا حكمةً بل محض المشيئة مع القدرة رجحت هذا على هذا وقلتم لا فرق بـين قلب الجيال يواقيت والبحار لبناً وبـينغير ذلكمن العادات وجوزتم ان يجعل اللهالحجارة آدميين علماء من غير سبب تغير به المخلوقات كان هذا قدحاً في العقل فلا أنتم عرفتم سنة الله المتادة في خلقهولا عرفتم خاصة العقل وهو التسوية بين المتهاثلين فانه سيبحانه قط لم يخرق عادة الا لسبب يناسب ذلك مثل فلق البحر لموسى وغير ذلك من الآيات التي بعث بها فان ذلك خلقه ليكون آية وعلامة وكان ذلك بسبب نبوة موسى وانجاثه قومه وبسبب تكذيب فرعون ومن جوز أن ذلكالبحر أو غيره ينفلق كم انفلق لموسى من غير أن يكون هناك سبب الهي يناسب ذلك فهو مصاب في عقسله ولهذا اضطرب أصحاب هذا القول ولم يكنءندهم ما يفرقون بـين دلائل النبوة وغيرها وكانت آيات الانبياء والعلم بأنها آيات ان حققوها على وجهها فسدت أصولهم وان طردوا أصولهم كذبوا العقل والسمع ولم يمكنهم لا تصديق الانسياء ولا العلم بغير ذلكممن أفعال الله تعالى التي يفعلها بأسباب وحكم كما قد بسط هذا في موضع آخر 🌣

## فصل

ودليل الئيء مشروط بتصور المدلول عليه فلا يعرف آيات الانبياء الامن عرف مااختص به الانبياء وامتازوا به عما سواهم والنبوة مشتقة من الانباء والني فعيل وفعيل قد يكون يمنى فاعل أى منى وبمنى مفعول أى منبأ وهاهنا متلازمان فالنبى الفنى ينبئى بماأتياً القدِّيم والتي الذي نبأه الله وهومنبأ بما أنبأه اللهبه وماأنبأه اللهبه لايكون كذبا وما أنبأ به الذي عزالله لايكون يطابق كذبا لاخطأ ولاعمداً فلابد أنيكون صادقا فما نخسر به عن الله يطابق خرم مخبر الاتكون فيه مخالفة لاعمداً ولاخطأ وهذا معنىقول من قال هـ معصومون فمايللمونه عن الله لكن لفظ الصادق وان الني صادق مصدوق نطق به القرآن وهومدلول الآيات والبراهين ولفظ العصمة في القرآن جاء في قوله ( والله يعصمك من الناس) أَى من أتناهم فعني هذا اللفظ في القرآن هوالذي يحفظه الله عن الكذب خطأ وعمداً والتعبير عن حقائق الايمان بعبارات القرآن أولي من التعبير عنها بغيرها فان الفاظ الفرآن يجب الايمان بها وهميتنزيل من حكيم حميد والامة منفقة عليها ويجب الاقرار عضمونهاقبل أنتفهم وفيهامن الحكم والمعاني مالاتنقضي عجاثمه والالفاظ الحيدثة فيها اجمال واشتباه وتراع ثم قد يجعـــلاللفظ حجة بمجرده وليس هو قول الرسول فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن والاسلام كإقال تمالي ( واعتصموا محل الله جميعا )ومتى ذكرت الفاظ القرآن والحديث وبـين معناها بيانا شافيا فانها لا تنظم جبعمايقوله الناس مزالمعاني الصحيحة وفيها زياداتعظيمة لايوجد فيكلام الناسوهي محفوظة ممادخل فيكلام الناسمن الباطل كماقال (انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون ) يد وقال تمالي [ وانه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بـين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إوقال تعالى إلم كتاب أحكت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خير ] وقال (تلك آيات[لكتاب الحكيم)وفيه من دلائل الربوبية والنبوة والمعاد ما لا يوجد في كلام أحد منالعباد ففيه أصول الدين المفيدة لليقين وهوأصول دين الله ورسوله لاأصول دين محدث ورأى مبتدع وقدركون معصوما على لغة القرآن بمغي أزالله عصمهمرخ

الشياطين شياطين الانس والجن وان يغيروا مابعث به أو يمنعوه عن تبليغه فلا يكتم ولا يكذب كماقال تمالى [ عالم النيب فلا يظهر على غيبه أحسداً الا من ارتضى من رسول فانه يسلك مزبين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أنرقد أبلفوا رسالاتربهم وأحاط بمسا لديهم وأحصى كل شيء عددا] فهويسلك الوحى من بين يدى الرسول ومن خلفه وهذا في معنى عصمته من الناس فهو المؤيد العصوم بما يحفظه الله من الإنس والجن حتى يبلغ وسالات ربهكا أمر فلا يكون فيها اكذب ولاكتبان ولفظ الانباء يتضمن معنىالاعلام والاخبار لكنه في عامة موارد استعاله أخص من مطلق الاخبار فهو يستعمل في الاخبار بالامور الغائمة المختصة دون المشاهده المشتركة كما قال وأنبئكم عا تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ) وقال [ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأ في العلم الخبر ] وقال[قل هونبأعظيمأنتم عنهمعرضون] وقال(عم يتسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ) وقال [وان يأت الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسألون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا] وقال [ولتعلمن نبأ مبعد حين] وقال [لكل نبأ مستقر]وقال [أنبئونيبأسها هؤلاه انكنتم صادقين إلى قوله ( قال يا آدم أنبئهم بأسهائهم فلما أنبأهم بأسهائهم قال أَمْ أَقِل لَكُمْ أَنَّى أَعْلِم غِيبِ السمواتوالارض وأَعْلِم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) وقيله (يعتذرون اليكم أذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركموسيرى إلله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم النيب والشهادة فينبئكم بماكنتم تعملون ) فهذا في خطاب المنافقين ولم يقل والمؤمنون لأنهم لم يكونوا يطلمونالمؤمنين على مافي بطونهم وهذا بخلافقوله ( يومئذ تحدث أخبارها بأنربك أوحي لها) فانها أمور مشهودة يعرفها الناسككن المجبكون الارض تخبربذلك فالمجب في المخبر لا في الحبر كشهادة الاعضاء وقال (قل آلذكرين حرم ام الانثيين أمما اشتملت عليه أرحام الاثنيين نبثوني بعلم ان كتم صادقين ) علم وجعالني أنبياه مثل ولي وأولياه ووصىوأوصياه وقوىوأقوياء ويشبهه حييب وأحباءكما قال تعالى وقالت اليهود والنصاري نحن أبناه اللهوا حباؤه) ففعيل اذا كانمعتلا أومضاعفاً جمعلى أفعلاه نخلاف حكم وحكاه وعلم وعلماءوهو منالنبأ وأصله الهمزة وقد قرئ به وهي قراءة نافع يقرأ النيُّ لكن لماكثر استعاله لينت همزته كما فعل مثل ذلك في الدرية وفي البرية وقد قيــل هو من النبوة وهو العلو فمنى النَّى المعلى الرفيع المنزلة

والتحقيق انهذا المنى داخل في الاول فن أنبأه الله وجعله منبئا عنه فلا يكون الارفيع القدر علياً واما لفظ العلو والرفعة فلا يدل على خصوص الثبوة اذ كان هذا يوسف بمن ليس بنى بل يوسف بأنه الاعلى كما قال أولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون وقراءة الهمز قاطعة بأنه مهموز وما روى عن الني عطائي أنه قال و أنا ني الله ولست بنى الله و أما رأيت له اسناداً لا مسنداً لا يستمد عليه واللفظان مشتركان في الاشتقاق الاكبر ولا السير المعروفة ومثل هذا لا يستمد عليه واللفظان مشتركان في الاشتقاق الاكبر أكبرف فانها أقوى . قال سيبويه هي نبوة من الحلق نشب التهوع فالمنى الموزة الذي يدل عليه و يمكن أن تاين فتصبر حرفا ممتلا فيصر عنه باللفظين بخلاف المنتل فائه لا يجمل هزة فلو كان أصله نبى مثل على ووصى وولى لم يجز أن يقال المهز كا لايقال على ووصى وولى لم يجز أن يقال المهز كا لايقال على ووصى وولى لم يجز أن يقال لم بكثر استماله كما في لفظ خي وخشة وأيضا فان تصريفه أنباً ونباً يذى وبني بالمهز وانا يقان تصريفه أنباً ونباً يذى وبني بالمهز وانا النوة وفي فلان نبوة عنا أى مجانة فيجب القطع بأن الني مأخوذ من الانبا- لا من النبوة وفي فلان نبوة عنا أى مجانة فيجب القطع بأن الني مأخوذ من الانبا- لا من النبوة وائه أعلى عنه عنه المناه على النبوة وائه أعلى عنه المناه في في المناه ألم ينه النبوة وائه أعلى عنه المناه النبوة وائه أعلى هذا المناه عنه الله المناه المناه

#### فصل

قد تقدم أن للناس في وجه دلالة المعجزات وهي آيات الانبياء على نبوتهم طرقا متعددة منهم من قال دلالتها على التصديق تعلم بالضرورة ومنهم من قال تعلم بالنظر والاستدلال وكلا القولين محيح فان كثيراً من العساوم في هذا الباب كدلالة الاخبار المتواترة فانه قد يحصل بالحبر علم ضرورى وقد يحصل العلم بالاستدلال وطائفة منهم الكمي وأبو الحسين البصرى وأبو الحطاب أنه نظرى والتحقيق أن كلا القولين حق فانه يحصل بها علم ضرورى والادلة النظرية توافق ذلك وكذلك كثير من الادلة والعلامات والآيات من الناس من يعرف استنزامها للوازمها بالضرورة ويكون اللزوم عنده بينا لا يحتاج فيعالى وسط ودليلومنهم من يقتقر الى دليلووسط

سُبين له أن هذا الدليا، مستلزم لهذا الحكم وهسذا الحكم لازم له ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب فقديجيُّ الخسير اليهم بخير فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة لامور تقترن بحبره وآخرون يشكون في هذائم قد يتبين لِعضهم بأدلة وقد لا يتبين وكثيرمن الناس يعلم صدق الخبر بلا آية للبتةبل الها أخبره -وهو خبير مجاله أو مجال ذلك الخبر به أو بهمــا علم بالضرورة اما صدقه واما كذبه وموسى بنعمران لما جاء الىمصرفقال لهرون وغيره أن الله أرسلني علموا صدقه قبل أن يظهر لهم الآيات ولما قال لهرون ان الله قد أمرك أن تؤازرني صدقه هرون في هذا لما يعلم من حاله قديمًا ولما رأى من تفير حاله الدال على صدقه وكذلك النبي عَلَيْكُ لما ذكر حاله لحديجة وغيرها وذهبت به الى ورقة بن نوفل وكان عالما بالكتاب الأول فذكر له الني ﷺ ما يأتيه علم أنه صادق وقال هذا هو الناموس الذي كان يأتى موسى بالبتني فيها جذعا يالبتنيأ كون حياً حين يخرجك قومك قال رسول الله عليا أو مخرجي هم قال نعم لم يأت أحد بمثل ماجئت به الا عودي وان يدركني يومك أنصركنصراً مؤزرا . وكذلك النجاشي لما سمعالقرآنقال ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج مزمشكاة واحدةوكذلك أبو بكر وزيدين حارثة وغيرهما علموا صدقهعامآ ضرورياً لما أخبرهم يماجاه به وقرأعليهم ما أنزل عليه وبقى القرآن الذى قرأه آية وما يعرفون من صدقه وأهانته مع غير ذلك من القرائن يوجب علماضرورياً بأنه صادق وخبر الواحد المجهول من آحاد النَّاس قد تقترن بهقر ائن يعرف بها صدقه بالضرورة فكيف يمن عرف صدقه وامانته واخبر بمثل هذا الامر الذي لا يقوله الا من هو من اصدق الناس أو من اكذبهم وهم يعلمون انه من الصنف الاول دون الثانى فاذا كان العلم بصدقه بلا آية قد يكون علما ضروريا فكيف بالعلم بكون الآية علامة على صدقه وجميع الادلة لا بد ان تعرف دلالتها بالضرورة فإن الادلة النظرية لابدان تنتهي اليمقدمات ضرورية واكثر الخلق اذا علموا ما جاربهموسىوالمسيحو محمدعلموا صدقهم بالضرورة ولهــذا لا يوجد احد قدح في نبوتهم الا أحــد رجلين اما رجل جاهل لم يعرف احوالهم واما رجل معاند متبع لهواه وعامة من كذبهم في حياتهم كانمعاندا فالرؤساه كذبوهم لئلا تزول رئاستهم أو مأكلتهم والاتباع طاعة لكبرائهم كما اخبر الله عثلذلك

في غير موضع من القرآن لم يكن التكذيب لقيام حجة ندل على الكذب فاره يمتنع قيام دليل يدل عَلَى الكذب فالمكذب مفتر متكلم بلا علم ولا دليل قطعاً وكذلك عَلَ من كذب بشيء من الحق أو صدق بشيء من الباطل يمتنع ان يكون عليه دليل صحيح فان الدليل الصحيح يستلزم مدلوله فاذا كان المدلول منتفيا امتنع ان يكون علمه دلل صحيح وكثير من الناس قد يكون شاكا لعدم طلبه العلم واعراضه عنه فالمكذب متكلم بلا علم قطعا والشاك معرض عن طلب العلم مقصر مفرط ولو طلب العلم تبين له الحق اذاكان متمكناً من معرفة ادلة الحق واما من لم يصل اليه الدليلولايتمكن من الوصول اليه فهذا عاجز واما الذين سلكوا طريق الحكمة فلهم ايضاً مسالك مثل ان يقال ان الله سبحانه وتعالى اذا بعث رسولا امر الناس بتصديقه وطاعته فلا بد ان ينصب لهم دليلا يدلهم على صدقه فان ارسال وسول بدون علامة وآية تعرف المرسل اليهم انه رسول قبح وسفه في صرائح العقول وهو نقص في جميع الفطر وهو سبحانه منزه عن النقائص والعيوب ولهذا ينكر على المشركين انهم يصفونه شاهوعنده عيبونقص لا يرضونه لاغسهم مثل كون محلوك احدهم شريكه يساويه فانهذا منالنقائص والعيوب ونقصا لابرضاء الخلق لانفسهم لمنافاته الحكمة والعدل فان الحكمة والعدل تقتضىوضع كل شيء موضعه الذي يليق به ويصلح به فلا تكون المين كالرجل ولا الامام الذي يؤتم به في الدين والدنيا في آخر المراتب والسفلة من اتباعه في أعلى المراتب فكذلك المالك لا يكون مماوكه مساويا له فان ذلك يناقض كون احدها مالكا والآخر مملوكا ولهذا حاءت الشريعة بان المرأة لا تتزوج عبدها لتناقض الاحكام فان الزوج سبد المرأة وحاكم علمها والمالك سد المملوك وحاكم عليه فاذا جعل مملوكها زوجها الذي هو سيدها تناقضتالاحكام فرنداوامثاله مما يبينان هذه القضية مستقرة في فطر العقلاء ولهذا قال تعالى [ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت اعانكم من شركا. فيها رزقناكم فانتم فيه ســواء تخافونهم كحيفتكم انفسكم إلىكما يخاف بعضكم بعضار كذلك ينفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدى من اضل الله ومالهم من ناصرين ) وكذلك كل احد يعلم بقطرته ان الذكر افضل من الانثى (م ٢٩ -- النبوات)

وكانت العرب أشد كراهية للبنات من غــيرهم حتى كان منهم من يئد البنات ويدفن البنت وهي حية حتى قال تعالى (واذا المومودة سئلت بأي ذنب قتلت) وقال تعالى [واذا يشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسوداً وهو كظم يتوارى من القوممن سوءما بشربه به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب إوكانوا لا يورثون الاناث وقد قالت ام مريم وليس الذكر كالانثى وكان من الكفار منجل له الاناث اولادا وشركاء قال تعالى رأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الحكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة ضيزي از هي الأأساء سميتموها أنتم وآباؤكم إوقال تعالى [انالذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون الملايكة تسمية الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وانالظن\ يغني. من الحق شيئاً وقال تعالى (ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون واذا بصر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظم يتوارى من القوم من سوءما بشر به أيمسكه على هون ام يدسم في التراب الاساء ما يحكمون ) يعني ساء الحكم حكمهم اي بئس الحكم حكمهم كما يقال بئسها فعل وبئسها حكم حيث حكموا بان لله البنات ولهم ما يستهون فهذا حكم حائركما ان تلك القسمة قسمة جائرة عوجا فهذا حكمهم بينهم وبيين ربهم وهذا قسمهم يجعلون لانفسهم افضل النوعين ولربهم ادنى النوعين وهو مثل السوء ولله المثل الاعلى فالواجب ان يكون افضل الانواع واكملها لله ومافيهانقص وعيب فالمخلوق احق بها من الخالق اذ كان كل كمال في المحاوق فهو من خالقه فيمتنع ان يحكون الانقص خلق الاكمل والفلاسفة يقونون بعبارتهم كل كمال فيالمعلول فهو مرز العسلة وايضا فالموجود الواجب اكمل من المكن والتمديم اكمل من المحدث والغبي اكمل من الفقير فيمتنع اتصاف الاكمل بالنقائص وانصاف الانقص الكالات ولهدا يوحف سبحامه إنه الاكرم والاكبر والاعلى وانه ارحم الراحمين وخير الحاكمين وخيرالفافرين واحسير لحالقين فلا يوصف قط الاعا بوجب اختصاصه بالكمالات والمادح والمحاسن التي لا يساويه فيها غيره فضلا عن ان يكون لغيره النوع الفاضل وله النوع المفضول ولهذا عاب الله المشركين بان جعلوا لله مماذراً من الحرث والانعام نصماً فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا فماكان لشركايهم فلا يصل إلى الله وماكان لله فهو يصـــل إلى. شركا ئهم ساء ما يحكمون فبئس الحكم حكمهم في هذاكا انه بئس الحكم حكمهم في جعل

الذكور لهم والاناث له وساء بمعنى بئس كقوله ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيتنا اى يئس مثلا مثلهم ولهذا قالوا فى قوله ساء ما يحكمون بئسها يقضون وقال تعالى إ افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظماً] وقال تعالى (وجعلوا له من عباده حزءا ان الانسان لكفور مبين ام اتخذ مما نخلق بنَّات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسوداً وهو كظم او من ينشأ في الحلية وهو في الحصام غير مـين وجعلوا الملائكة الدين هم عباد الرحمن أناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون )فهذه الطريقة وهو ان ما يستحقه المخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه فالحالق اولى به وما ينزم عنه المخلوق من العيوب المذمومة فالحالق تعالى اولى بتنزيه عن كل عيب وذم وهو سبحانه القدوس السلام الحيد المجيسدمن ابلغ[١٦] الطرق البرهانية وهي مستعملة في القرآن في غير موضع فلذلك يقال الواحدمن الناس قاهر على ارسال رسول وعلى ان يرسل نشابة وعلامة يعرفه المرسل اليهم سها صدقه فكيف لا يقدر الرب على ذلك ثم اذا ارسله اليهم وامرهم بتصديقه وطاعته ولم يعرفهم أنه رسوله كان هذا من اقبح الامور فكيف يجوز مثل هذا على الله ولو بعثه جلامة لاتدلهم على صدقه كان ذلك عياً مذموما فكل ما ترك من لوازم الرسالة اما ان بكون لعدم القدرة واما أن يكون للحيل والسفه وعدم الحكمة والرب احق بالتنزيه عن هذا وهذا من المحلوق فاذا أرسل رسولا فلا بد ان يعرفهم انه رسسوله وبيين ذلك وما جعله آية وعلامة ودليلا على صدقه امتنع ان يوجد بدون الصدق فامتنع ان يكون للكاذب المتنى فان ذلك يقدح في الدلالة فهــذا ونحوه مما يعرف به دلالة الآيات من جهة حكمة الرب فكيف اذا انضم الى ذلك ان هذم سنته وعادته وان هذا مقتضى عدله وكل ذلك عند التصور النام يوجب علما ضروريا يصدق الرسول الصادق وانه لا يحوز ان يسوى بين الصادق والكاذب فيكون ما يظهره النبي من الآيات يظهر مثله على يد الكاذب اذ لو فعل هــذا لتعذر على الخلق التمييز بين الصادق والكاذب وحينئذ فلا يجوز ان يؤمروا بتصديق الصادق ولا يذموا على ترك تصديقه وطاعته اذ الامر بذلك بدون دليله تكليف ما لا يطاق وهــذا لا مجوز في عدله وحكمته ولو قدر انه جائز عقلا فانه غير واقع ع

<sup>(</sup>١) قوله من ابلغ خبر قوله سابقاً فهذه الطريقه

## فصـــــــــل

وقــد دل القرآن على أنه سبحانه لا يؤيد الكذاب عليمه بل لا بد أن يظهر كذبه وان ينتقممنه فقال تعالى ووثو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه بالهمين ثم إقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ] ذكر هــذا بعــد قوله [ فلا أقسم عا تبصرون وما لاتبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قلبلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العانمين] ثم قال [ولو تقول علنا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمن ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احمد عنه حاجزين ]هذا بتقدير ان يتقول بعض الاقاويل فكيف بمن يتقول الرسالة كلها وقوله [الخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الوتين عرق في الباطن يقال هو نياط القلب ذا قطع مات الانسان عاجلا وذلك يتضمن هلاكه لو تقول على الله وقوله [ لاخذنا منه بالهمين ] قبل لأخذنا بيمنه كما يفعل من بهان عند القتل فيقال خيذ بيده فيحر بيده ثم يقتل فهذا هلاك بعزة وقدرة من الفاعل وامانة ونعجيل هـــلاك للمتقول وقبل لأخذنا منه باليمين اي بالقوة والقدرة فإن المامن اقوى بمن يأخذ بشماله كما قال [فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر] وكماقال [ان بطش ربك لشديد] لكنه قال [اخذنا منه] ولم يقل الاخذناء فهذا يقوى القول الاول وقال تعالى [ام يقوون افترى على الله كذبا فان يشأ الله يختم على قلبه إثم قال [ و يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ] فقوله ﴿ وعجوالله الباطل] عطف حملة على حملة قالوا وليس من حواب الشرط لا يمقال ومحق الحق بالضم وهو معطوف على قوله [ويمحوالله الباطل] فمحوه البالل واحتافه الحق خبر منه لا بد أن يفعله فقد بمن أنه لابد أن عجو الناطل و تحق لحني بكلهاله فاته إذا الزل كماته دل مها على أنه نبي صادق اذ كانت آية له وبيين مها الحني من الباطل وهو أيضا يحق الحق ويبطل الباطل بكلمانه فانه اذا أنزل كلماته دل سها عي امه نبي صادق إذ كانت آية له وبين بها الحق من الباطل وهو أيضا يحق الحق ويبطل الباطل بكلماته التي تكون بها الاشياء فيحق الحق عا يظهره من الآيات وما نصر به أهل الحق

كما تقدمت كلته بذلك كما قال ( ولقد سبقت كلتنا لعادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنالهم الغالبون)وقال (وتمت كلات ريك صدقا وعدلا) وقال ( وصدقت بكلات رسا وكتبه وكانت من القانتين) وقال تعالى (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) وأمره يتضمن ما يأمر به وهو الكائن بكلماته وقال تعالى [ أنما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فكون } وكماته صدق وعدل والعدل وضع الاشباء مواضعها فمن عدله ان يجعل الصادق علمه المبلغ لرسالته حيث يصلح من كرامته ونصره وان يجعل الكاذب عليه حيث يليق به من اهانته وذله قال تعالى [ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم نحضب من ربهم وذلة في الحياة الدنياوكذلك نجزى المفترين] قال أبو قلابة هي لكل مفتر الى يوم القيامة ومن أعظم الافتراء عليه دموى السوة والرسالة كذباكما قال تعالى [ومن أظلم ممن افترى على ألله كذبا أو قال أوحى الى ولم يوح اليه شيء] ومن قال [سأنزل مثلما أنزل|الله]وذكر في هــذا الكلام حيــع اصناف الكاذبين الذين يعارضون رسله الصادقين كما ذكر فما قبله حال الكديين في قوله [ وما قــدروا الله حق قــدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قلمن أترل الكتاب الذي جاء بهموسي نوراً وهدى للناس يجعلونه قراطيس تبدونها ويخفون كثيراً وعامتهمالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنــذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون] ثم قال(ومن أَظلِم مَن افترى على الله كذبا أوقال أوحى الى ولم يوح اليه شيء) الآية فان الكاذب اما أن يقول انغيرى أنزل على واما أن يقول أنا أصنف مثل هذا القرآن واذا قال غيرى أترل على فأما أن يعينه فيقول ان الله أنزله على وأما ان يقول أوحى ولا يعين من أوحاء فذكر الاصناف الثلاثة فقال( ومن أطلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح اليه شيء)فهذاننوعان منجنس ثمقال ومن ولم يقل أوقال اذ كان هذا معارضاً لايدعى أنهرسول فقال ومنقال سأنزل مثل ماأنزل الله وهؤلاء المعارضون قدتحداهم فيغير موضعوقال[قلائن اجتمعتالانسوالجن على أنيأتوا بمثل هذاالقرآنلا يأتون بمثله ولوكان بعضهم ليعض ظهراً ]والرسول أخبر بهذا خبراً تاما في أول الامروهذا لا تمكن الا مع قطعه أنه على الحق والى الآن لم يوجد أحد أنزل مثل ما أنزل اللموقوله ومن قال

سأترل ولم يقل أقدر أن أترل فان قوله سأترل هووعد بالفعل وبه يحسل المقصود بخلاف قوله أقدر فامه لايحسل به غرض المعارض وأعا يحسل اذا فعل فن وعد باترال مشل ماأترل كان من أظلم الناس وأكنبهم اذكان قد تبين عجز جميع النقلين الانس والجن عن أن بأتوا بمثل هذا القرآن وقوله مثل ماأنزل الله يقتضى أن عل ماأنزله الله على أوليائه فهو معجز لا يقدر عليه الاالله كالتوراة والانجيل والزبور وهذا حق فان في ذلك من أنباء الغيب مالا يعلمه الاالله وفيه أيضاً من تأييد الرسل بذلك مالا يقدر على أن يرسل بمثلك الرسالة الاالله فلا يقدر أحدان يترل مثل ماأنزل الله على نبيه فيكون به مشل الرسول ولا أن يرسل به غيره على الرسول ولا أن يرسل به غيره على الرسول ولا أن يرسل به غيره على المناسول ولا أن يرسل به غيره المناسل به غيره المناسول ولا أن يوسل به غيره المناسول المنا

#### فصــــــل

والاستدلال بالحكة أن يعرف أولاحكته ثم بعرف أن من حكته أنه لا يسوى بين المصادق بما يظهر به صدقه وبان ينصره وبعزه ويجعل له العاقبة ويجعل له لسان صدق العالمين والكاذب عليه يبين كذبه ويخذله ويذله ويجمل عاقبته عاقبة سوه و يجمل له المان الذم واللمنة في العالمين كاقد وقع فهذا هو الواقع لكن المقصود أن نبين أن ماوقع منه فهو واجب الوقوع في حكته لا يجوز أن يقع منه ضد ذلك فهذا استدلال ببيان أنه يحبأن يقع منه ما يقع منها يقع ويتنع أن يقع منه منه وذلك بيان أنه حكم وأن حكته توجب أن يقع منه ما يقع ويتنع أن أن هدا حق عليه يجب أن يفعله ويتنع أن وبأعدائم كما أخر بذلك في كتابه وبين أن هدا حق عليه يجب أن يفعله ويتنع أن يفعل ضده كما قال تعالى ( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات يفعل ضده كما قال تعالى ( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات أنا ورسلى ان القهلقوى عزيز ) وقوله «لأ غلن» قسم أقسم الله عليه فهو جواب قسم تقديره والله لاغلين أنا ورسلى وهمذا يتضمن اخباره بوقوع ذلك وانه كتب على نفسه ذلك وأمر به نفسه وأوجه على نفسه فان صيغة القسم يتضمن التزام ما حلف عليه اما حضا عليه وأمرا به واما منعا منه ونهيا عنه ولهذا كان في شرع من قبلنا مجب الوفاه بذلك ولا كفارة فيه وكذلك كان في أول الاسلام ولهذا كان في شرع من قبلنا مجب الوفاء بذلك ولا كفارة فيه وكذلك كان في أول الاسلام ولهذا كان أبو بكر لا يحتفي يمن بذلك ولا كفارة فيه وكذلك كان في أول الاسلام ولهذا كان أبو بكر لا يحتفي يمن

حتى أتزل الله كفارة الممين كما ذكرت ذلك عائشة ولهذا أمر أيوب أن يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به ولا محنث فان ذلك صار واجباً بالممن كوجوب المنذور الواجب بالنذر يحتذي به حذو الواجب بالشرع والضرب بالضغث يجوز في الحدود اذا كان المضروب لا يحتمل التفريق كما جاء في الحديث ولوكان في شرعهم كفارة لاغنت عن الضرب مطلقاً لكن الانسان قد يلتزم مالا يعلم عاقبته ثم يندم عليه والربتعالى عالم بعواقب الامور فلا يحلف على أمر ليفعلنه الا وهو يعلم عاقبته واليميين موجبة ولهذا قال تعالى (كتب الله لاغلبن )وكتب مثل كتب في قوله (كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فهي كتابة تتضمن خبراً وايجاباً ومنه قوله تعالى ( وما من دابة في الارض الاعلى اللهرزقها ] وفي الحديث الصحيح الالهي « ياعبادي اني-رمت الظلم علىنفسي وجملته بينكم محرما فلا تظالموا «وقد بسط هذ الاصل في مواضع مثل الــكلام في مسألة القادر المختار ومسألة العدل والظلم وغير ذلك فان كثيراً من المسكلمين يقول ان القادر المختار لا يفعل الا بوصف الجوار فيفعل الفعل في حال تردده بيين أن بفعل وان لا يفعل ومنهم من يقول يفعله مع رجحان أن يفعل رجحاماً لاينتهي الى حد الوجوبوهوقول محمدينالهيضم الكرامي ومحود الخوارزمي المعتزلي وبهذا استطال علىهم الفلاسفة فقالوا الرب موجب لان المكن لا يقع حتى يحصل المؤثر النام الموجب له والتحقيق ان الرب يخلق بمشيئته وقدرته وهو موجب لحل ما يخلقه بمشيئته وقدرته نيس موجبًا بمجرد الذات ولا موجبًا بمغى أن موجبه يقارنه فان هذا ممتنع فهذان معنيان باطلان وهو قادر يفعل بمشيئته فماشاه كان وما لم يشأ لم يكمن فما شاءه وجب لونه وما لم يشأه امتنع كونه ولهذا قال كثير من النظار ان الارادة موحبة للمراد وعلى هذا فقولنا يجوز أن يكون وبجوز أن لا يكون انما هو جواز الشيء بمغى الشك في أيهما هو الواقع والافغينفس الامر أحدها هو الواقع ليس في نفس الامر ظنياً متردداً بين الوقوع وعدم الوقوع والامكان الذهني قد يراد به عدم العلم بالامتناع وقد راد به الشك في الواقع وكلا النوعين عدم علم والامكان الخارجي يراد به أن وجوده في الخارج ممكن لا ممتنع كولادة النساء ونبات الارض وأما الجزم بالوقوع وعدمه فيحتاج الى دليل وفي نفس الامر ما ثم الا ما يقع أو لا يقع والواقع لا بد من وقوعه ووقوعه واجب لازم وما لا يقع

فوقوعه ممتنع لكن واجب بغيره وممتنع لغيره وهو واجب منجهات منجهة علمالرب من وحميين ومنجهة ارادتهمن وجهين ومنجهة كلامهمن وجهين ومنجهة كتابته من وحهين. ومن جهة رحمته ومن جهة عدله أما علمه فما علم انه سيكون فلابد أن يكون وماعلمأنه. لايكون فلا يكون وهذا مما يعترف به جميع الطوائف الا من ينكر العلم السابق كفلاة القدرية الذمن تبرأ منهم الصحابة ومن جهة أنه يعلم مافي ذلك الفعل من الحكمة فيدعوم علمه الى فعله أو ما فيه من الفساد فيدعوه الى تركه وهذا يعرفه من يقربأن العلم داع ومن بقر بالحكمة ومن جهــة ارادته فانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ومن جهة. حكمته وهي الفاية المرادة لنفسها التييفعل لاجلها فاذا كان مريداً للغاية المطلوبةلزمأن يريد ما يوجب حصولها ومن جهة كلامه من وجهين من جهة أنه أخبر بهوخبرهمطابق لعلمه ومن جهة أنه أوجبه على نفسه واقسم ليفعلنه وهذا من جهة ايجابه على نفسه والتزامه أن يفعله ومن حبة كتابته اياه في اللوح وهو يكتب ما علم أن سيكون وقد يكتب إيجابه والتزامه كما قال (كتب الله لاغلين أنا ورسلي ) وقال (كتب ربكم على نفسه الرحمة ] فهذه عشرة أوجه (١) تقتضي الجزم بوقوع ما سيكون وان ذلك واجب حتم لابد منه فما في نفس الامر جواز يستوى فيه الطرفات الوجود والعدم وأنما هذا في ذهن. الانسان لعدم علمه بما هو الواقع ثم من علم بعض تلك الاسباب علم الواقع فتارة يعلم لانه أخبر بعلمه وهو ما أخبرت به الانبياء بوقوعه كالقيامة والجزاء وتارة يعلم من جهة لمشيئة لانه جرت به سنته الشاملة التي لاتتبدل وتارة يعلم من جهة حكمته كاقدبسط في غير هذا الموضع والحكمة والعدل و الرحمه والعادة تعلم بالعقل كما قدعرف منحكمة لمرب وعدله وسنته ويستدل بذلك على العلم والخبر والكتابكما أن العلم والحبروالكتاب مُمْ بأخبار الانبياء ويستدل بذلك على العدل والحكمة والرحمة .والحبمية المجبرة لاتجزم نثبُوت ولا انتفاه الا من جهة الحبر أو العادة اذكانوا لا يثبتون الحكمة والعدلوالرحمة

<sup>(</sup>١) قوله فهذه عشرة أُوجه أجلها أولا فذكر أن في العلم وجهين وفي الارادة وجهين وفي الدادة وجهين وفي الدادة وجهين وفي الكتابة وجهين ووجها في الرحمة وآخر في المدل ثم أُخذ يبين الاربعة الاولى ويشرح الوجهين في كل منها وترك الاخدين لظهورها فالجلة عشرة ته

في الحقيقة كما قد بسط في غير موضع .وحكى عن الجهمانه كان يخرج فينظر الجدمي(١). ثم يقول أرحم الراحين يفعل هذا يقول انه يفعل لمحض المشبئة ولوكان يفعل بالرحمة لما فعل هذا وهـــذا من جهله لم يعرف ما في الابتلاء من الحكمة والرحمة والمصلحة والمجبرة المثبتة للقدر متبعون لحبهم والقدرية النفاة مناقضون لهمكا قد بسط الكلامعلى ذلك في عبر موضع ومازال العقلاء يستداون عا علموه من صفات الرب على ما نفعاه كقول خديجة للنبي عَلَيْكُ لله قال لها « لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لايخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق «فاستدلت بمافيه من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال على أن الله لا يخزيه ومنه قوله تعالى [ قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك أثم إفان الشيطان اثما ينزل على ما يناسبه ويطلبه وهويريد الكذب والاثم فينزل على من يكون كذلك وبسطهذا له موضع آخر.والكلام في النبوة فرع على اثبات الحكمة التي يوجب فعل ما تقتضيه الحكمة ويمتنع فعل ما تنفيه فتقول هو سبحانه وتعالى حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب له فلا مجوز عليه ان يسوى بين جنس الصادق والكاذب والعادل والطالم والعالموالحاهل والمصلح والمفسد بل فرقبين هذه الانواع ما يناسب الصادق العادل العالم المصلحمن الكرامة ومايناسب الكاذب الظالم الجاهل المفسد من الهوان كماقال تعالى [أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ]وقال [فنجعل المسلمين كالمجرمين] وهذا استفهام انكار على منظن ذلك وهو يتضمن تقرير الخاطبيين واعترافهم بان هذا لا مجوز عليه وان ذلك بين معروف تجب اعترافهم به واقر ارهم به كما يقال لمن ادعى امرا محتما مثل نعم كثرة في موضع صغير فيقال له أهنسا كانت هذه النعم أي هذا ممتنع فاعترف بالحق وادا أدعى على من هو معروف بالصدق والامانة أنهنق داره وأخذ ماله قبل له أهذا فعل هذا ومنه قوله عنايسي بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله ] وقوله تعالى[ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يعبدون]ونظائره كثيرة وكذلك قوله[أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا

<sup>(</sup> ۱ ) الحِذمی جمع أُجذم مثل زمنی وقتلی وجرحی

السبئات سواه محياه ومماتهم ساءما يحكمون)فان هذا استفهام اسكار على من حسب أنهيسوي ببنهؤ لاءوهؤ لا فيبن أنهذا الحساب اطلو أن التسوية تمتعة في حقه لا يجوز أن يظن به بل من ظردُلك فقد ظن بربه ظن السو، وذلك ظن أهل الجاهلية الذين يظنون بالله ظن السوء فمن جوز ذلك على الله فقدظن بربه ظن السوء وقوله تعالى فها جرى يومأحد روطائفةقد أهمتهمأنفسهم يظنون بالقفنرالحق ظن الجاهلية فسر وابن عباس وغيره بأنهم ظنوا أن الله لم يقدر ماجري وأنه لا ينصر رسوله فكما أن القدر يجب الايمان به ويعلم أن كل ما كان فقد سبق به علم الرب فكذلك يعلم أنه لابد أن ينصر رسله والذين آمنوا وكما أنه لا يجوز أن يقع خلاف المقدر فلا يجوز أن لا ينصر رسله والذيني آمنوا ومثله قوله تمالي فيها أتزله عام الحديدة لما ظن ظانون أن الرسول وانباعه لا ينصرون فقال تعالى ( ويعلب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعــد لهمجهتم وساهت مصراً) وهذا يدل على أنهذا ظريسوء بالله لانجوز أن يظن بهأنه يفعل ذلك ومن ينني الحكمة يقول يجوز عليه فعل كلشيء وليس عنده ظن سوء بالله وان قيـــل لما أخبر أنه ينصره كان ضد ذلك ظن سوء لان خبره لايقع بخلاف مخبره قيسل عن هذا جوابان أحدها أن هؤلاء يلزمهم تجويز اخلاف الوعد عليه لان هـــذا من باب لافعال المقدورة وهم مجوزون كل مقدور واذا قيل اخلاف الوعـــد قبيــح فهم ليس عندهم شيء قبيح ينزهون الربعنه. الثاني أنه اذا علمأنه يفعله ولوبالعلم الضروري فأعما ذاك لانه واقع ولوقدر أن رجلا ظنأن الله لايفعل ماسيفطه مما ليس فيه ذم مثل أن ظن أنه يموت بمدشهر لميقل انهذا ظن سوء وأنما يكون ظن سو. اذا كان المظنون عيباً قبيحاً لايجوز أن يضاف الىالمظنون به ومنه قوله تعالى[ اذ حاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ راغت الابصار وبلغت القلوب الخناجر ويظنونبالله الظنون] فهــذا ذم لمن ظن بالله الظنونا ومن ذلك قوله تعالى [افنجمل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون]وهذايقتضي أنهذا ممتنع عليه ومن حكم بجوازه فقد حكم حكما باطلاجائراً ممتنعاً كالذين جوزوا أن تكون لعبنات وهم يكرهون أن تكون لهم بنات فيجوز على الله ماهو قبيح عندهم قالتمالي ومجعلون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون واذابشر أحدهم

بالانثى ظلوجهه مسودا وهوكظيم يتوارى من القوم من سوء مابشر به أيسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساءما محكمون إومما يبين حكمته ان تقول افعاله المحكمة المتقنة دلت على علمه وهذا مماوقع الاتفاق عليه من هؤلاءفانهم يسلمون أن الاحكام والاتقان يدل على علم الفاعل وهذا أمن ضروري عندهم وعند غيرهم وهو من أعظم الادلة المقلية التي يجب ثبوت مدلولها والاحكام والاتقان أنماهو ان يضع كل شيء في محمله المناسب لتحصل به الحكمة المقصودة منه مثل الذي نخيط قيصا فيجعل الطوق على قدر المنق والكمين عنى قدر البدين وكذلك الذي ينق الدار محمل الحيطان متماثلة لعتدل السقف والذي يصنع الأبريق يوسع مايدخل منه الماء ويضيق ما يخرج منهوحكمة الرب في جبع المخلوقات باهرة قديهرت العقلاء واعترف بها جيع الطوائف والفلاسفة من أعظم الناس اثباتا لها وهم يثبتون العناية والحكمة الغائية وانكان فيهم من قصر في أمر ألارادة والعلم وكذلك المتكامونكلهم متفقون على اثبات الحكمة في مخسلوقاته وان كانوا في الارادة وفعله لغاية متنازعين وذلك مثلما في خلق الانسان وأدنى ذلكان العين والفم والاذن فيها مياه ورطوبة فماء العين ملح وماء الفم عذب وماه الاذن مر فان العين شحمة والملوحة تحفظها ان تذوب وهذه ايضا حكمة تمليحماه البحر فان له سببا وحكمة فسببه سبوخة ارضه وملوحتها فهي توجب ملوحة مائه وحكمتها انهما تمنع نـتن الما. مما يموت فيه من الحيتان العظيمة فانه لولا ملوحة مائه لا نـتن ولو أنـتن لفسد الهواء لملاقاته له فهلك النساس بفساده واذا وقع احيانا قتل خلق كثير فانه يفسد الهواء حتى يموت بسبب ذلك خلق كثير وما. الأذن مر ليمنع دخــول الهوام الى الأذن وماء الفم عذب ليطيب به ما يأ كله فلو جعل الله ماء الفم مرا لفسدالطعام على اكلته ولو جعل ماء الأذن عذبا لدخل الذباب في الدماغ ونظائر هذا كثيرة فلا يجوز أن يفعل مخلاف ذلك مثل أن يجعل العينين في القدمين ويجعل الوجه خشنا غليظا كالقدمين فانه كان يفسد مصلحة النظر والمشي بل من الحكمة أنه جمسل العينين في أعلى البدن في مقدمه ليرى مها ما أمامه فيدرى أين يمشى وجعل الرجل خشنة تصبر على ما تلاقيه من التراب وعره والعين لطفة نفسدها أدني شي ونحمل لها أحفانا تغطها وأهدابا فتقول هذا ومثله من مخلوقات الرب دل على أنه قد أحكم ما خلقه وأتقنه

ووضع دل شيء بالموضع المناسب له وهذا يوجب العلم الضرورى انه عالم فيميز بين هذا وبرين هذا حتى خص هذا بهذا وهذا بهذا وهو أيضاً يوجب العلم الضرورى بانه أراد تخصيص هذا بهذا وهذا بهذا فدل على علمه وارادته وهسذا نمآ يسلمونه فتقول ودل أيضاً على انه جمل هذا لهذا فجعلهاه العين والبحر ملحا للحكمة المذكورة وحمل العين في أعلى البدن وجعل لها أجفانا للحكمة المذكورة وكذلك اذا أنزل المطر وقت الحاجة اليه علم أنه أنزله ليحى 4 الارض وكذلك اذا دعاه النــاس مضطربن فانزل المطر علم أنه أنزله ليحيى الآرض لاجابة دعائهم فلا يتصور ان يعلم انه أراد هذا لهذا ولا يتصور الاحكام والاتقان الا اذا فعل هذا للحكمة المطلوبة فكان ما علممن أحكامه واتقانه دليلا على علمه وعلى حكمته ايضا وانه يفعل لحكمة والذين استدلوا بالاحكام على علمه ولم يثبتوا الحكمة وانه يفعل هذا لهذا متناقضون عند عامة العقلاء وحذاقهم معترفون بتناقضهم فانه لامعنى للاحكام الا الفعل لحكمة مقصودة فاذا انتفت الحكمة ولم يكن فعله لحكمة انتغى الاحكامواذا انتغى الاحكام انتغى دليل العلم واذاكان الاحكام معلوما بالضرورة ودلالته على العلم معلومة بالضرورة علم ان حكمته ثابتة بالضرورة وهو المطلوب وأيضا فاذا ثبث انه عالمفنفسالعلم يوجب انه لايفعل قبيحا ولا مجوز ان يفعل القبيح الامن هو جاهل كما قد بسط في غــير هـــذا الموضع . وبين ان العالم يعلم ما الذي يصلح أن يفعل وان فعل هذا اولى من فعل هذا واذا كان مريداً للفعلوقد علم أن الفعل على هذا الوجه هو الاصلح امتنع أن يريد الوجهالآخروالانسان لايريد القبيح الا لنقص علمه اما ان يفعل بلا علم بل لمجرد الشهوة أو يظن خطأ فيظن أن هذ. الفعل يصلح وهو لا يصاح فأنما يقع القبيح في ف ـــله لفعله مع الحبل البسيط أو المركب والرب منزه عن هذا وهذا فيمتنعأن يفعلاالقبيح وأيضاً فآنه قد ثبتأنهمريد وان الارادة تخصص المراد عن غيره وهذا أنما يكون اذا كان التخصيص لرجحان المراد اما لكونه احب الى المريد وافضل حنده فاما اذا ساوى غيره من كل وجهامتنع ترجيح الارادة له فكان اثبات الارادة مستلزما اثبات الحكمة والالم تكن الارادة فقد تبين ثبوت حكمته من جهة علمه ومن جهة نفس أفعاله المتقنة المحكمة التي تدل على علمه بالاتفاق وهذه أصول عظيمة من تصورها تصوراً جيداً انكشف لهحتائق.

هذا الموضع الشريف واذا ثبت أنه حكم و أن حكمته لازمة لعامه ولازمـــة لارادنه وها لازمان لذاته كانت حكمته من لوازم ذاته فيمتنع أن يفعل الالحكمةوبحكمةويمتسع أن يفعل على خلاف الحكمة ومعلوم بصريح العقل ان العلم خير من الجهل والصدق خبر من الكذب والعدل خبر من الظلم والاصلاح خـــبر من الافساد ولهذا وجب اتصافه تعالى بالرحمة والعلم والصدق والعدل والاصلاح دون نقيض ذلك وهذا ثابت في خلقه وأمره فكما انه في خلقه عادل حكمرحم فكذلك هو في أمره وما شرعه مه: الدين فانه لا يكون الا عدلا وحكمة ورحمة ليس هوكما تقول الحهمية الحبيرة ومن اتعهم من أهل الكلام والرأى انه يأمر العباد بما لامصلحة لهم فيه اذا فعلوه وال ما أمر به لا محب أن يفعل على حكمة وينكرون تعلل الاحكام أو يقولون ان علل الشرع أمارات محضة فهذا كله باطل كما قد بسط في مواضع .بل ما يأمر به مصلحة 🛰 لا مفسدة وحسن لاقبيح وخبر لافساد وحكمة وعدل ورحمة والحمد لله رب العالمين فاذا قدر رجلان ادعيا على الرب الرسالة أو توليا على الناس أوكانا من عرض الناس أحدها عالم صادق عادل مصلح والآخر حاهل ظالم كاذب مفسد ثم قدر أن ذلك العالم العادل عوقب في الدنيا والآخرة فاذل في الدنيا وقهر وأهلك وجعل في الآخرة في جهنم وذلك الظالم الكاذب الجاهل اكرم في الدنيا والآخرة وجعل في الدرجات العلى كان معلوما بالاضطرار ان هذا نقيض الحكمة والعدل وهو اعظم سفهاً وظلها من تعذيب ماه البحر وماء العينفان هذا غايتهموت شخص أو النوع وهذ! اقل فساداً من|هلاك حيار الخلق وتعذيهم واكرام شرار الخلق واهانتهم واذا كان هذا أعظممناقضة للحكمة والعدل من غيره وتبين بالبراهين القيلية أن الرب لا مجوز عليه خلاف الحكمة والعدل علم بالاضطرار أن الرب سبحانه لايسوى بين هؤلاء وهؤلاء فضلا عن أن فضل الاشرار على الاخيار وهو سبحانه أنكر التسوية فقال ( أم حسب الذين اجترحوا السيئاتأن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساءما نذوا يعملون وقال تعالى(أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون)وقد حمل من جوز أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنين في الدنيا والآخرة ويعذبهم في الآخرة في جهنم وان الفراعنة بكرمهم في الدنيا والآخرة والمازع عنده لا فرق بين هذا وهدذا بالنسبة

الى الرب والى ارادته وحكمته وعلمه بل أنما علم وقوع أُحدهما بمجرد الحمر لا لامتناع أحدها ووجوب الآخر والخبر آنما هو خبر الانبياء وذلك موقوف على العلم بصدقهم وهو يستلزم صدقهم وعلى اصله يمتنع العلم بصدقهم فانه يجوز أن يسوىاللةبين الصادق والكاذب على أصله اذكان بجوز عليه عنده كل مقدور وعنده لا مجوز أن يفعل فعلا لحكمة فلايحوز على أصله أن مخلق الله آية ليدل بها على صدقهم واذا قال تجوير ذلك يقتضى انه لا يقدر على خلق ما به ببين صدق الصادق فلذلك منعت من ذلك لانه يفضي الى تعجيره قيل له أنما يفضي الى عجزه اذا كان خلق دليل الصدق ممكنا وعلم. أصلك لا عكن اقامة الدليل على امكانه فان الدليل يستلزم المدلول ويمتنع ثبوته مع عدمه وأي شيء قدرته حاز أن مخلقه على أصلك على يد الكاذب وانت لا تنزهه عن فعل ممكن واذا قلت انزهه عن فعل ممكن يستلزم عجزه كان هذا تناقضافان فعل الممكن لا يستارم العجز بل امتناع المكن يستارم العجز وبيان ذلك أن يقال ما خلقه علم. يد الصادق هو قادر على أن يخلقه على يد الكاذب أم لا ﴿ فَانْ قَلْتَ ﴾ ليس يقادر فقد أثبت مجزه وان قلت هو قادر على ذلك فالمقدور عندك لا ينزه عزيثيء منه وان قلت هذا المقدور أنرهه عنه لئلا يلزم محمره كان حقيقة قولك أثبت محزه لانفي عجره فحملته عاجزاً لئلا تجمله عاجزاً فجمعت بين النقيضين بين اثبات العجز ونفيه وأنما لزمههذا لانهلاينزه الرب عن فعل مقدور فاستوت المقدورات كلها في الجواز عليه عنده ولم يحكم بشوت مقدور الابالعادة أوالجروالعادة يجوزانتقاضها عنده والجبرموقوف على العلم يصدق المخر ولاطريق له الى ذاك فتدين أن كل من لم ينزه الرب عن السو والسفه ويصفه بالحكمة والعدل لم يمكنه أن يعلمنبوة نبي ولا المعاد ولا صدق الرب فيشئ من الاخبار فهذه طريقة من يجعل وجهدلالةالمعجز علىصدقالانبياءلئلا يلزمالعجز واما الطريقالثانيةوهميأجود وهي التي اختارها أبوالمالي وأمثاله فهوان دلالة المجزعلي التصديق معلوم بالاضطرار وهذه طريقة صحيحة لمن اعتقد أن يفعل لحكمة وأما اذاقيل انه لا يفعل لحكمة انتني العلم الاضطراري والامثلة التي يذكرونها كالملك الذي جعل آية لرسوله أمراً خارجا عن عادته انمادلت للعلم أن الملك يَعل شيئًا فشي ً فادانفوا هذا بطلت الدلالة وكذلك دليل القدرة هودليل صحيح لكن مع اثبات الحكمة فانه سبحانه وتعالى قادرعلي أن يميز بين الصادق والكاذب اه

كان قادرا على ان يهدى عباده الى ما هوادق من هذا فهداه .لى اسهل لكن هـذا يستلزم اثبات حكمته ورحمته فن لم يئبت له حكمة ورحمة امتنع عايه العلم بشيء من افعاله الفائبة وايضا فايات الانبياء تصديق بالفعل فهي تدل اذا عام ان من صدقه الرب فهو صادق وذلك يتضمن تنزيهه عن الكذب وعلى اصلهم لا يعلم ذلك فان ما نخلقه من الحروف والاصوات عندهم هو مخلوق من المخلوقات فيحوز ان يتكلم كلاما بُّدل على شيء وقد أراد به شيئًا آخر قان هذا من باب المفعولات عندهم والكلام النفسى لاسبيل لاحد الى العلم به فالى اصلهم يجوز الكذب في الكلام المخلوق العربى وهو الذي يستدل به الناس فلا يبقى طريق الى العلم بأنه صادق فيما يخلقه من الكلام ولهذا تجد حذاقهم في السمعيات أنما يفرون الى ما علم بالاضطرار من قصد الرسول لا الى الاستدلال بالقرآن فالقاضي أبو بكر عمدتهان يقول هذا مما وقفنا علىهالرسول وعلمنا قصده بالاضطراركما يقول مثل ذلكفي تحليد أهلالنار وفيها علمه مزالاحكام أذ كانوا لا يسمدون على القول المسموع لا خبرا ولا امرا فهم لا طريق عندهم الى التمييز بين ما يقع وما لا يقع مثل التمييز بين كونه يثيب المحسن ويعاقب السيء أو لا يفعله فغي الجُملة جميع أفعاله من أرسال الانبياء ومجازاة العباد وقيام القيامة لا طريق لهم الى العلم بذلك الامن جهمة الحبر وطريق الخبر على أصلهم مسدود وهم يعلمون صدق الرسول وصدق خيره معلوم في انفهسم لكن يناقض أصولهم لكن مع هذا هم واقفة فيما اخبرت به الرسل من الوعيد فضعف علمهم ثنا اخبرت به الرسسال فصاروا. في نقص عظيم في علمهم وايمانهم بما اخبرت به الرسل وما امرت به وفي أصل تبوت. الرسالة هذه السمعيات واما العقليات فمدارها على حدوث الجسم وقد عرف فساد أصلهم فيها فهذد أصولهم العقلية والسمعية وهم لا يعلمون أيضاً ما يفعله الرب من غر الخبر الامن جهة العادة والعادة يجوز عندهم نقضها بلا سبب ولا لحكمة وبحوزون ان تصبح الجال يواقبت والبحار زيبقا فاذا احتجوا بالعادات فقيل لهم عندكم محوز نقضها بلا سبب ولا حكمة اجابوا بان الشيء قديعلم جوازه وبعلم بالضرورة انه لايقع وهسذا أيضا حمع ببين البقيضين وهم يقولون العقل هو العلم بجواز الجائزات وامتناع المتنعات ووجوب الواجبات كالعلم بان الحبل لم ينقاب ياقوتا ثم يجعلون هذا من الجائن

على أصلهم ليس في الافعال لا واجب ولا ممتنع بل كل مقدور فانه جائز الوجود وجائز العدم لا يعلم احد الطرفين الانجبر أوعادة لابسبب يقتضيه ولا حكمة تستازمه كما ان المرجح لمعندهم مجرد الارادة لا بسببولا حكمةواذا علم جواز الشيء وعدمه ولم يعلم ما يوجب احدها أمتنع ان يعلم بالضرورة ثبوت احدها والنباس أنما يعلمون أن الجيبال لم تنقلب يواقيت لعلمهم بأن هما عتم وان الله اذا أراد قلبها نواقيت أحدث أسبابا تقتضي ذلك فاما انقلاب العدادة بلا سبب فهذا ممتنع عند العقلاء وجميع ما خرق الله به العادة كان لاسباب تقتضيه ولحكم فعل لاجلها لم يكن ترجيحاً بلا مرجح كما يقوله هؤلاء فهذا هذا ولاحول ولا قوة الا بالله ولو لم يتعلق هذا بالاعان بالرسول وبما أخبر به الرسول واحتجنا الى أن نميز بـين الصحيح والفاسد في الادلة والاصول لما ورد على ما قاله هؤلاء من هذه السؤالات لم تكن بنا حاجة الى كشف الاسرار لكن لما تُكلموا في اثبات السوة صاروا يوردون عليها إسئلة في غاية القوة والظهور ولانحيبون عنها الا بأجوبةضعيفه كما ذكرنا كلامهم فصار طالب العلم والايمان والهدى من عندهم لا سما اذا اعتقد أنهم أنصار الاسلام ونظار. والقائمون ببراهينه وأدلت اذا عرف حقيقة ما عنسدهم لم يجد ما ذكروم يدل على ثبوت نبوة الانبياء بل وجده يقــدح في الانبياء ونورث الشك فها أو الطعن وانهـــا حجة تقــدح في الانبياء وتورث الشك فيها أو الطُّعن فيها وأنَّهــا حجة لمكذب الانبياء أعظم مما هي حجة لمصدق الانبياء فانسد طريق الايمان والعلم وانفتح طريق النفاق.والجهل لا سما على من لم يعرف الا ما قالو.والذي يفهماقالو.لا يكون!لا فاضلا قد قطع درجة الفقهاء ودرجة من قلد المتكلمين فيصير هؤلاء أمامنافقين وامافي قلوبهم مرض ويظن الظان أنه ليس فى الامر على نبوة الانبياء براهين قطعية ولا يعلم أن هذا أما هو لجبلهؤلاء وأصولهم الفاسدة التي بنوا عليها الاستدلال وقدحهم في الالهية وانهم لم ينزهوا الرب عن فعل شئ من الشر ولا أثبتوا له حكمة ولا عدلا فكان (١) ما جهلوه من آيات الانبياء اذكان العلم با يات الله وما قصه لحنقه من الدلائل والبراهين مستلزماً لثبوت علمه وحكمته وحمته وعدله فاذا انتغى اللازم انتغى الملزوم وهمفيالاصل انما قصدوا الرد على القدرية الذين قالوا ان الله لم يشأ كل شيء ولم يخلق أفعال العباد

<sup>(</sup>١) قوله فكان الخ. كان هنه نامة ولا يصح أن تكون ناقصة

آخر وقد بسطالقول في أن الناس يعلمون بالضرورة أن الآياتالتي يأتي بها الإنماء آيات من الله وعلامة أعلم مها عباده أنه أرسلهم وأمرهم بطاعتهم والذين كذبوا مها كانوا يقولون ليست من الله بل هي سحرأو كهانة أو نحو ذلك لا يقرون بأنهــــا آية مهر الله ويقولون مع ذلك قد يخلقها الله لغير التصديق أو يخلقها ليضل بها الخلق أو نحو ذلك فان بسط هذه الامور له موضع آخر والمقصود هنا أن الرسِــول بين للناس الادلة والبراهين الدالة على أصول الدين كلها كما قد ذكر سبحانه هـــذ! في مواضع كقوله (ال الذين يكتمون ما أترانا من البينات والهدى من بعد ما بيناً. للناس في الكتاب أولئك يلعنهمالله) وقوله (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) ومن ذلك قُولُه تعالى (لقد من الله على المؤمنين اذ بعث قيهم رسولًا من أنفسهم يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لغي ضلال مبين) وقدوصف الرسول بذلك في مواضع فذكر حذا في البقرة في دعوة ابراهيم وفي قوله تعالى [ ١٤ أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم وبعلمكم الكتاب وَالْحَكُمْةَ } وَفُوقُولُه [واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزلعليكم من آلكتاب والحكمة يعظلكم به ] وهنا لم يذكر يتلوعليهم آياته ويزكيهم لحكمة تختص بذلك وذكرهذا في آل عمران في قنوله [ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة] وقد قال [واذكرن مايتلي في بيوتكن من آيات الله والحَكَمَةُ } وَهَذَا شَبِّهِ المُوضِعِ النَّالَثُ فِي البَقِّرةِ . فأخبر في غير مُوضع عن ألرسول أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فالتلاوة والتزكية عامة لجميع المؤمنين فتلاوة الآيات يحصل مها العلم فان الآيات هيالعلامات والدلالات فاذا سمعوها دلتهم على المعلوب من تصديق الرسول فما أخير والاقرار بوجوب طاعته وأما التركيسة فهى تحصل بطاعته فيما يأمرهم به منعبادة الله وحده وطاعبه فالتزكية تكون بطاعة مره كما أن تلاوة آياته يحصل بها العلم وسميت آيات القرآن آيات وقيل انها آيات الله كقوله [تلك آيات الله نتلوها عليك بألحق] لانها علاماتودلالات علىالله وعلىما أراد فهي تدل على ما أخبر به وعلى ما أمر به ونهي عنه وتدل أيضاً على أن الرسول [ م- ٢١ - النوات ]

صادق اذكانت نما لا يستطيع الانس والجن ان يأنوا عِنلها وقد تحداه بذلك كما قـــد بسط هذا في غير هذا الموضع وأيضاً فهي نفسها فيها من بينات الادلةوالبراهين ما يسين الحق فهي آيات من وجوه متعددة ثم قال [ ويعلمهمالكتاب والحكمة ] وهذا لمن يعلم ذلك منهم وقد يتعلم الشخص منهم بعض الكتابوالحكمة فالكناب هو السكلام المنزل الذي يكتب والحكمة هي السنة وهي معرفة الدين والعمل به وقد قال تعالى [ وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون } وقال تعالى [واتخذوا آياتي وما أنذروا هروا إففرق بين الآيات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل انها دلائل للرب وبين النذر وهو الاخبار غن المخوف كاخبار الانبياء عا يستحقه العصاة من العذاب فهذا يعلم بالحبر والنــــذر ولهذا قال ومأكنا معذبين حتى نبعث وسولا وأما الآيات فتعلم دلالتها بالعقل والانبياء حاؤا بالآيات والنذر وقال تعالى إوما أرسلنا من قبلك الا رحالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر انكتم لا تعلمون بالبينات والزر] وقال تعالى [وان يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤا بالبينات والزبر والكتابالنير] ومثل هــــذاكثير يذكر أن جميع الانبياء جاؤا بالآيات التي تعلج دلالتها بالعقل ولما كان كثير من الناس مقصرين فيها جاء به الرسول قد أخرجوا ماتملم دلالته بالعقل عن مسمى الشرع تنازع الساس في معرفة الله وتوحيده وأسول الدين هل يجبويحصل بالنسرع أويجب بالنسرع ويحصل بالمقل أو يجب ويحصل بالعقل على ثلاثة أقوال مشهورة لاصحاب الامام احمد وغيرهم من اتباع الأ تُمــة الاربعة فطائفة يقولون مجِب بالشرع ومحصل به وهو قول السللية وغيرهم مثل الشيخ أنى الفرج المقدسي وهذا هو الذي حكاء عن أهلالسنة من أصحاب إحمد وغيرهم وكذلك منشابههم مثل ابن درباس وابن شكر وغيرهامن أمحاب الشافعي وهو المشهور عن أهل الحديث والفقه الذين يذمون الكلام وهذا بما وقع فيه النزاع بين صدقة ابن الحسين الخبلي المتكلم وبين طائفة من أصحاب احمد وكذلك بين أبي الفرج ابنالجوزى وطائفة منهم أولئك يقولون الوجوب والحصول بالشرع وهؤلاء يقولون الحصول بالعقل والوجوب بالشرع وقد ذكر الآمدى ثلاثة أقوال في طرق العلم قيل بالعقل فقط والسمع لا يحصل به كقول الرازى وقيل بالسمع فقط وهو الكتاب والسنة وقميل بكل منهما ورجح هذا وهو الصحيح والقول الثانى انها لاتجب الابالسرع لكن

يحصل بالمقل وهو قول الاشعرى وأسحابه ومن وافقهم كالقاضى أبي يعلى وابن الزاغونى وابن عقيل وغيرهم والقول النالث لنها تحصل بالمقل وتجب به وهو قول من يوجب بالمقل كالمعتزلة والكرامية وغيرهم من أتباع الأعدى كالمياطس الآمدى وأبي الحطاب وغيرهم وهو قول طائفة من المالكية والشافعية وعليه أكثر الحنفية ونقلوه عن أبي حنيفة نفسه وقد صرح هؤلاء قبل المعتزلة وقبل أبي بكر الرازى وأبي الحطاب وغيرهم أن من لم يأته رسول يستحق المقوبة في الآخرة لمخالفته موجب المقل وقسد ذكرنا في غير هذا الموضع أن أعدل الاقوال أن الافعال مشتملة على أوصاف تقتضى حسنها ووجوبها وتقتضى قبحها وتحريمها وان ذلك قد يعلم بالمقل لكن الله لا يعذب حسنها ووجوبها وتقتضى قبحها وتحريمها وان ذلك قد يعلم بالمقل لكن الله لا يعذب أحسداً الا بعد بلوغ الرسالة كما قال [وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا] ولم يفرق سبحانه بين نوع ونوع وذكرنا أن هذه الآية يحتج بها الاشعرى وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وأتباعه وهم مجوزون ان الله يعذب في الآخرة بلا ذنب حتى قالوا يعذب أطفال الآخرة بلا ذنب حتى قالوا يعذب أطفال الآخرة بالا ذنب حتى قالوا عفر هذا الموضع به

# فصل

وقد ذكر الله تعالى في القرآن الحجة على من أنكر قدرته وعلى من أنكر حكمته فأول ما أنزل الله تعالى ( إقرأبامه ربك الذي خلق خلق الانسان من علق إقرأو ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فعلمه العلوم بقلبه والتعيير غلما بلسانه وان يكتب ذلك بالقلم فذكر التعليم بالقلم يتناول علم السبارة والنطق وعبارة المماني والعلوم فاذا كان قد علمه هذه العلوم [1] فكيف يتناع عليه أن يعلمه ما يأمره به وبيان ذلك أنه قال في أول السورة [اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق به الانسان من علق ] ومعلوم أن من رأى العلقة قطعة من دم فقيل له هذه العلقة يصير منها انسان يعلم كذا وكذا لكان يتحجب من هذا غاية انتعجب وينكره أعظم الانكار

<sup>[1]</sup> هكذا الاصل ولمله الأمور

ومعلوم أن نقل الانسان من كونه علقة الى أن يصير انسانا عالما قادراً كاتباً أعظم من جمل مثل هذا الانسان يعلم ما أمر الله به وما أخبر به فمن قدرعلي أن ينقلهمن الصغر إلى أن يجِمله عالمًا قارئًا كاتباً كان أن يقدر على جمله عالمًا بما أمر به وبما أخبر به أولى. وأحرى وهــذا كما استدل على قدرته على اعادة الحلق بقدرته على الابتدا. وقــد أخبر الله تمالى عن الكفار أنهم تعجبوا من التوحيد ومن النبوة ومن المعاد فقال تعالى. إس والقرآن ذي الذكر بل الذين كمروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ومحبوا إن حامهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجمل الالهة الها واحداً ان هذا لشيء عجاب فذكر تعجبهمن التوحيد والنبوة وقال تعالى [ أكان للناسعجا ان أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند رمم وهذا أيضاً تعجب من أن أرسل اليهم رجل منهم وقوله [ أكانللناس عجياً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ] دل على أنه منهذر لجنس الناس وانه من جنس الناس لا نجتص به العرب دون غــيرهم وان كان أوّله ما أوسل اليهم وبلسانهم وقال تعالى [ق والقرآن الحِيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هــــذا شيء محيب أاذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد] وقال تعالى إوان تعجب فعجب قولهم أاذاكنا ترابأ أثنا لني خلق جمديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب التسار هم فيها خالدون ] وقال تعالى [ بل عجبت ويسخرونواذا ذكروا لايذكرونواذا رأوا آية يستسخرون فالرسولكان يمحب من تكذيبهم لما حامهم به من آيات الانبياء وهم يعجبون نما جاء به لكونه خارجا عما اعتادوه من النظائر فانهم لم يعرفوا قبل محيثه لا توحيداً ولا نبوة ولا معاداً قال تمالي [ قل هلم شهدامكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أعواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بريهم يعدلون وأما حكمته في ارسال بشر فقد ذكر أنه من جنسهم وأنه بلساتهم فهو أتم في الحكمة والرحمة وذكر أنهم لا يمكنهم الاخذ عن الملك وأنه لونزل ملكا لكان يجعله في صورة بشرلياً خذوا عنه ولهذا لم يكن البشر يرون الملائكة الا في صورة الآدميين كما كان حيريل يأتى في صورة دحية الكلمي وكما أتى مرة في صورة أعراني ولما حاؤا اراهم

وامرأته حاضرة كانوا في صورة بشر وبشروها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قال تعالى [ وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهسدي الآ أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً قل لو كان في الارض ملائكة يمشُّون مطمئَّين لنزلنا عليهم من السهاء ملسكا رسولا] وأما قدرته على تعريف الخلق بانه نبيه فكم تقدم فانه اذا كان قادراً على أن يهدى الانسان الذي كان علقة ومضغة إلى أنواع العلوم بأنواع من الطرق انعاما عليه وفي ذلك من بيان قدرته وحكمته ورحمته ما فيه فكيف لا يقدر أن يعرفه صمدق من أرسله اليه وهذا أعظم النم عليه والاحسان اليه والتعريف بهـــذا دون تعريف الانسان ما عرفه به من أنواع العلوم فانه اذا كان هــداهم الى أن يعلم بعضهم صدق رسول من أرسله اليه بشر مثله بعلامات يأتى بها الرسول وان كان لم تتقسم مواطأة وموافقة بين المرسل والمرسل اليهم فمن هدى عباده الى أن يرسلوا رسولا بعسلامة ويعلم المرسل اليه أنها علامة تدل على صدقه قطماً فكيف لا يقسدر هو أن يرسل رسولا وبجعل معه علامات يعرف بها عباده أنه قد أرسله وهمذا كمن جعل غميره قديرًا علما حكما فهو أولى أن يكون قديرًا علما حكما فن جعل الناس يعلمون صدق رسول يرسله بعض خلقه بعلامات يعلم مها المرسل صدق رسوله فمن هدى العباد الى هذا فهو أقدر على أن يعلمهم صدق رسوله بعلامات يعرفون مها صدقه وان لم يكن قبل ذلك قسد تقدم بينهم وبينه مواطأة وللناس طرق في دلالة المحزة على صمدق ألرسول طربق الحكمة وطريق القدرة وطريق العلم والضرورة وطريق سنته وعادته التي بها يعرف أيضاً ما يفعل وهو من جنس المواطأة وطريق العدل وطريق الرحمة وكلها طرق صحيحة وكلا كان النـاس الى الشيء أحوج كان الرب به أجـــود وكذلك كلا كانوا الى بعض السلم أحسوج كان به أجسود فانه سبحانه الاكرم الذى عملم بالقملم عملم الانسمان ما لم يصلم وهو الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى وهو الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فكيف لا يقدر أن يهدى عباده الى أن يعلموا أن هذا رسوله وان ما جاء به من الآيات آية من الله وهي شهادة من الله له بصدقه وكيف تقتضي حكمته أن يسوى بين الصادق والكاذب فيؤيد الكاذب من آبات الصدق بمثل ما يؤيد به الصادق حتى لا يمرف همذا من

هذا وأن يرسل رسولا يأمر الخلق بالايمان به وطاعته ولا يجمل لهم طريقاً الى معرفة صدقه وهذا كتكليفهم بما لا يقدرون عليه وما لا يقدرون على أن يعلموه وهذا ممتنع في صفة الرب وهو منزه عنه سبحانه فانه لا يكلف نفساً الا وسمها وقد علم من سنته وعادته أنه لا يؤيد الكذاب عثل ما أيد به الصادق قطبل لابد أن يفضحه ولاينصر م بل لابد أن يهلـكه واذا نصر ملـكا ظالماً مسلطاً فهو لم يدع النبوة ولاكذب عليه بل هو ظالم سلطه على ظالم كاقال تعالى (وكذلك تولى بعض الظالمين بعضاً ) مخلاف من قال أنه أرسله فهذا لايؤيده تأييداً مستمراً الا مع الصدق لكن قد يمهه مدة ثم يهلسكه كا فعل عن كذب الرسل أبهم يكيدون كيداً وأ كيد كيداً فهل السكافر سأمهلهم رويداولفظ النبي كلفظ الرسول هو في الاصل أما قيل مضافا الى الله فيقال رسول الله ثم عرف باللام فكانت اللام تعاقب الاضافة كقوله (فارسلنا الىفرعون رسولا فعصىفرعون. الرسول) وقوله(لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بمضكم بعضاً قد يصلم الله الذين يتسللون منهم لواذا) وكذلك اسم الني يقال ني الله كما قال فلم تقتلون أنبياء الله من قبل أن كنتم مؤمنين) وقيل لهم(لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً). فتقولون يامحمد بل قولوا ياني الله يارسول الله ورسول فعول بمني مفعول أي مرسل فرسول الله الذي ارسله الله فكذلك ني الله هو يمعي مفعول أي منبأ الله الذي نبأم الله وهذا أُجود من أن يقال انه بمعنى فاعل أى منبيٌّ فانه اذا نبأه الله فهو نبي الله. سواه أنبأ بذلك غيره أولم ينبُّ فالذي صار به الذي نبيا أن ينبئه الله وهـــذا بما يسين ها امتاز به عن غيره فانه اذا كان الذي ينبئه الله كما أن الرسول هو الذي برسلهالله فما نبأ الله حق وصدق ليس فيه كذب لا خطأ ولا عمداً وما نوحيه الشيطان هو من أمجائه ليسرمن أنباء الله فالذي اصطفاء الله لأنبائه وجمسله نبياً له كالذي اصطفام الرسالته وجعله رسولا له فكما أن رسول الله لا يكون رسولا لفيره فلا يقبل أمرغير الله فكذلك ني الله لا يكون نبياً لغير الله فلا يقبل أنباء أحد الا أنباء اللهواذا أخر يما أُنبأ الله وجب الايمان به فانه صادق مصدوق ليس في شيٌّ بما أنبأه الله به شيٌّ من وحي الشيطان وهذا بخلاف غير النبي فانه وإن كان قد يلهم ويحدث ويوحي البهأشياء من الله ويكون حقاً فقد يلقي اليه الشيطان أشياء ويشتبه هذا لهذا فانه ليس نبياً لله كما أن الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول وان كان أكثر ما يأمر به هو طاعة الله فقد يفلط ويأمر بغير طاعة الله مخلاف الرسول المبلغ عن الله فانه لا يأمر الابطاعة الله قال تمالي ( من يعلم الرسول فقد أطاع الله ) وقال تمالي ( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله) فني الله هو الذي ينته الله لا غره ولحسدًا أوجب الله الاعان عا أوتيه النبيون فقال تعالى [ قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى الراهم واساعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتى مومي وعيسي وما أوتي النبيونمن ربهم لانفرق بين أحمد منهم ونحن له مسلمون ] وقال تعالى [ آمن الرسول بما أنزل اليه من وبنه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ] وقال تمالي [ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين] ولسكل من أوحى اليه الوحى العام يكوننبياً فانه قديوحياليغير الناس قال تمالي [ وأوحى وبك الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ] وقال تعالى (وأُوحىفى ئل سناه أمرها ) وقال تعالى عن نوسف وهو صفير [ فلماذهبوا بهوآجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا اليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون ] وقال تعالى [ وأوحينا الى أم موسى أن ارضعيه ] وقال تعالى [ واذ أوحيتالي الحواريــــن أن آمنو ١ ى وبرسولي ] وقوله ( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً ) يتناول وحي الانبياء وغيرهم كالمحدثين الملهمين كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال « قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في أمتى أحــد فعمر منهم » وقال عبادة من الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه فهؤلاء المحدثون الملهمون المحاطبون يوحى اليهم هذا الحديث الذي هو لهم خطاب و الهام وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين في كل ما يقع لهم فانه قد موسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من ايحاه الرب بلمن ايحاء الشيطان وأنما يحصل الفرقان بما حاءت به الانبياء فهم الذين يفرقون بـين وحمى الرحمن ووحىالشيطان فان الشياطين أعداؤهم وهم يوحون نخلاف وحى الانبياء قال تمالى ( وكذلك جملنا لكل ني عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الي بعضزخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوء فذرهم وما يفترون ) وقال تعالى ( وانالشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم انكم لمصركون)وقد علط في النبوة

طوائف غيرالذين كذبوا بها اماظاهر أوباطنأواماباطنا كالمنافق المحضيل الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الى الرسول والى من قبله وهم خلق كثير فيهم شعبة نفاق وان لم يكونوا مكذبين للرسول من كل وجه بل قد يعظمونه بقلوبهم ويمتقدون وجوب طاعته في أمور دون أمور وأبعد هؤلاء عن النبوة المتفلسفة والباطنية والملاحدة فان هؤلاء لم يعرفوا النبوة الامن حبمة القــدر المشترك بين بني آدم وهو المنام وليس في كلام أرسطو واتباعه كلام في النبوة والفاراني جعلها من جنس المنامات فقط ولهذا يفضل هو وأمثاله الفيلسوف على النبي وابن سينا عظمها أكثر من ذلك فجمسل للنبي ثلاث خصائص أحدها أن ينال العلم بلا تعلم ويسميها القوة القدسية وهي القوة الحدسسية عنده.والتاني أن يتخيل في نفسه ما يعلمه فيرى في نفسه صوراً نورانية ويسمع فينفسه أصواناً كما يرى النائم في نومه صوراً تكلمه ويسمع فلامهم وذلك موجسود في نفسه لا في الخارج فهكذا عند هؤلاء حميع ما يختص به النبي مما براء ويسمعهدون الحاضرين أنما يراه في نفسه ويسمعه في نفسه وكذلك الممرور عندهم والثالث أن يكون له قوة يتصرف بها في هيولي العالم باحداث أمور غريبة وهي عندهم آيات الانبياء وعنسدهم ليس في العالم حادث الا عن قوة نفسانية أو ملكية أو طبعيـة كالنفس الفلكية والانسانية والاشكال الفلسكية والطبائع التي للعناصر الاربعسة والمولدات لايقرون أبأن فوق الفلك نفسه شيء يفعل ولا يحدث شيئًا فلا يتكلم ولا يتحرك نوجـــه من الوجوء لا ملك ولا غير ملك فضلا عن رب العالم والعقول التي يثبتونها عندهم لمس فيها تحول من حال الى حال البتة لا بارادة ولا قول ولا عمل ولا غير ذلك وكذلك المبدأ الاول وهؤلاء عندهم حميع ما يحصل في نفوس الانبياء أنما هو من فيض العقل الفعال ثم أنهم لما سمعوا كلام الانبياء أرادوا الجمع بينه وبين أقوالهم فصاروا يأخذون الفاظ الأنبياء فيضعونها على معانيهم ويسمون تلك المسانى بتلك الالفاظ المنقولة عن ألانبياء ثم يتكلمون ويصفون الكتب بتلك الالفاظ المأخوذة عن الانبياء فيظن من لم يعرف مراد الانباه ومرادهم أنهم عنوا بها ما عنته الانبياء وضل بذلك طوائف وهذا موجود في كلام ابن سينا ومن أُخــذ عنه وقد ذكر الغزالى ذلك عنهم تعريفاً بمذهبهم وربما حذر عنه ووقع في كلامه طائفة من هذا في الكتب المضنون بها علىغير

أهلها وفي غير ذلك حتى في كتابه الاحياء يقول الملك والملكوت والحيروت ومقصود. الجيم والنفس والعقل الذي أثبتته الفلاسفة ويذكر اللوح المحفوظ ومراده به النفس الفلكية الى غير ذلك مما قد بسط في غير هذا الموضع وهو في التهافتوغيره يكفرهم وفي المصنون به يذكر ما هو حقيقة مذهبهم حتى يذكرني النبوات عينما قالوه وكذلك في الألهات وهذه الصفات الثلاث التي جعلوها خاصة الانبياء توجد لعموم الناس بل توجد لكثير من الكفار من المشركين وأهل السكتاب فانه قد يكون الاحدهم من العلم والعبادة ما يتميز به على غيره من الكفار ومحصل له بذلك حدس وفراسة يكون أفضل من غيره وأما التخييل في نفســه فهذا حاصل لجميع الناس الذين برون في مناماتهم مايرون لكن هو يقول أن خاصة النبي أن يحصل له في اليقظة ما حصل لغير. في المنام وهذا موجود لكثير من الناس قد يحصل له في اليقظة ما يحصل لغيره في المنام وتكفك أنهم جعلوا مثل هذا محصل للممرور وللساحر ولكن قالوا الساحرقصده فاسد والممرور ناقص العقل فجعلوا ما يحصل للانبياء من جنس ما يحصل المجانين والسحرة وهذا قول الكفار في الانبياء كما قال تعالى (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أومجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون) وهؤلاء عندهم ما يحصل للنبي من المسكاشفة والخطاب هو من جنس ما يحصل للساحر والمجنون لكن الفرق بينه وبين الساحر أنه يأمر بالخير وذاك يأمر بالشر والمجنون ما له عقل وهذا القدر الذي فرقوا به موجود في عامة الناس فلم يكن عندهماللانبياء مزية على السحرة والمجانين الا ما يشاركهم فيه عموم المؤمنين وكذلك ما أثبتوه منالقوة الفعالة المتصرفة هي عندهم تحصل للساحر وغيره وذلك أنهم لا يعرفون الجن والشياطين وقد أخبروا بأمور عجيبة في العالم فأحالوا ذلك علىقوة نفس الانسان فما يأتى به الانبياءمن|لآآيات والسحرة والكهان ومايخبر به المصروع والممرور هو عندهم كله من قوة نفس الانسان فالحبر بالنيب هو لاتصالها بالنفس الفلكية ويسمونها اللوح المحفوظ والتصرف هو بالقوة النفسانية وهذا حذق ابن سينا وتصرفه لما أُخبر بأمور في السالم غريبة لم يمكنه التكذيب بها فاراد اخراجها على أصولهم وصرح بذلك في اشاراته وقال.هذه الامور [ م ٢٧ ... النوات ]

لم نثبتها ابتداء بل لما تحققنا أن في العالم أموراً من هذا الجنس أردنا أن نبين أسبابها وأما أرسطو وأتباعه فلم يعرفوا هذه الامور الغريبة ولم يتكلموا عليها ولا على آيات الانبياه ولكن كان السحر موجوداً فيهم وهؤلاء من أبعد الامم عن العلوم الكلية والألهية فان حدوث هذه الغرائب من الجن واقتراتهم بالسحرة والكهان مما قدعرفه عامة الامم وذكروه في كتبهم غير العرب مثل الهند والترك وغيرهم من المشركين وعباد الاصنام وأصحاب الطلاسم والعزائم وعرفوا أن كثيراً من هذه الحوارق هو من الجن والشياطين وهؤلاء الجال لم يعرفوا ذلك ولهذا كان من أصلهم أن النبوة مكتسبة وكان السهروردي المقتول يطلب أن يكون نبياً وكذلك إن سبعين وغيره والنبوة الحق هي أنباء الله لمبدء ونبي الله من كان الله هو الذي ينبئه ووحيه من الله وهؤلاء وحيهم من الشياطين فهم من جنس المتنبئين الكذابين كسيامة الكذاب وأمثالهبل أولئك أحذف منهم فانهم كانت تأتيهم أرواح فنكلمهم وتخبرهم بأمور غائبة وهي موجودة فيالخارج لا في أنفسهم وهؤلاء لايعرفون مثل هذا ووجود الجن والشياطين في الخارج وسماع فلامهم أكثر من أن يمكن سطر عشره هنا وكذلك صرعهم للانس وتكلمهم على السنتهم والفرق بين النبي الساحر أعظم من الفرق بين الليل والنهار والنبي يأتيه ملك كرم من عند الله ينبثه الله والساحر والكاهن أنما معه شيطان يأمره ويخبره قال تعالى. ( هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على ظل أفاك أثيم يلقون السمع وأ كثر هم كاذبون) فلا الجبركالحيرولا الامركالامرولا مخبر هذا كمخبر هذا ولا تمهذا كآمر هذا كا أنهليس هذا مثل هذا ولهذا قال تعالى لما ذكر الذي حاه بالقرآن الى محمد وانه ملك منفصل ليس خيالا في نفسه كما يقوله هؤلاء قال تعالى ( انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذى المرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآء بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين. لمن شاه منكم أن يستقيم وما تشاهون الا أن يشاءالله رب العالمين)فالقرآنقولرسول أرسله الله لم يرسله الشيطان وهو ملك كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين فهو مطاع عند ذي المرش في الملا ً الأعلى والشياطين لا يطاعون لافي السموات. بل ولا يصمدون اليها وابليس من حين أهبط منها لم يصمد اليهاولهذا كان أُصحالقولين.

أن جنة آدم جنة التكليف لم تكن في السهاء فان ابليس دخل الى جمة التكليف جنه آدم بعد اهباطه من السهاه وقول الله له [ فاخر ج منها فانك رجيم وانعليك لعنتي الى وم الدين] وقوله قال [فاخرج منها مذمومامدحوراً] لكن كانت في مكان عال في الارض من ناحية المشرق ثم لما أكل من الشجرة أهبط منها الى الارض كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع ولفظ الجنة في غير موضع من القرآن يراد به بـــــــان في الارضكقوله [ إذا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ] وقوله(واضرب لهممثلا رجلين جعلنا لا تحدها جنتين من أعناب ) الى قوله (كلتا الجنتين أنتأ كلها ولم تظلم منه شيئًا ) الى قوله (ودخل جنته وهو ظالم لنفسه) وقوله تعالى ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسه كمنل جنة بربوة) الآية الىقوله (أيود أحدكم أن تكون لهجنة من نخيل وأعناب) الآية ، وقوله تعالى ( لقد كان لسأ في مساكنهم آية حنتان عن نمين وشهال ) الي قوله وبدلناه بجنتيم جنتين ذواتيأكل خط وائل وشيء من سدر قايل وقوله كم تركوامن جنات وعيون)الآية وقوله(أنتركون فما ههنا آمنين في جنات وعيون )وجنة الجزاء والثواب التي في السهاء لم يدخلها الشيطان بعد أن أهبط من السهاء وهو أهبطمن السهاء لما المتع من السجود لآدم قبل أن يدخل آدم الى جنته التكليف التي وسوس له وأخرجه منها وجنه الحزاء مخلوقة أيضا وقد أنكر بعض أهل الدع أنتكون مخلوقة وقال ان آدم لم يدخلها لكونها لم تخلق بعد فأنكر ذلك عليه من أنكر م مزعلماهالسنة وقد ذكر أبو العالية وغيره من السلف أن الشجرة التي نهي عنها آدم كان لها غائط فلما أكل احتاج الى الفائط وجنة الجزاء ليس فيها هذا لكن الله أعيربصحة هذا النقل وأنما المقصود أن بعض السلف كان يقول أنها في السهاء وبعضهم يقول أنها في مكان عالمن الارض ولفظ الخِنة في القرآن قد ذكر فيها شاء الله من المواضع وأريد بمجنة في الارض وجنة الجزاء مخصوصة بما تهم كقوله (قيل ادخل الجنة قال بالبت قومي يعلمون عا غفر لى ربى وجملي من المسكرمين) فان أرواح المؤمنين تدخل الجنة من حسين لْمُلُوتَ كَمَا فِي هَذَهُ الآية ( قبل أُدحل الجنة قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلتي من المسكرمين)قال تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السهاء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون ) وقال تعالى ( ولا تحسبن

الذين قتلوا في سبيل الله أمواناً بل أحياء عند ربهم برزقون ) وقال تعالى لما ذكر أحوال الموتى عند الموت (فأما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما ان كانمن أصحاب اليمين فسلامك من أصحاب اليمين وأماان كان من المكذبين الضالين فنرل من حميم وتصلية جحيم) وهذاغيرماذكره فيأول السورة من انقسامهم يوم القيامة الكبرى الى سابقين وأصحاب يمين ومكذبين فانه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم في القيامة الكبرى وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت وهو القيامة الصغرى كما قال المغيرة بن شعبةمن مات فقد قامت قيامته وكذلك قال علقمة وسعيد بن جبير عن ميت أماهذافقدقامت قيامته أي صار إلى الحِنة أو النار وان كان بعد هذا تعاد الروح إلى البدن ويقعد بقرم ومقصودهم أن الشخص لايستبطيء الثواب والعقاب فهو اذا مات يكون في الجنة أوفي النار قال تعالى عن قوم نوح(مما خطاياهمأغرقوا فادخلوا نارا)وقال عن آل فرعون (النار يعرضون عليها غداً وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدالعذاب) وبسطهذا لمموضع آخر (والقصودهنا) الكلام على النبوة فهؤلاه المتفلسفة ماقدرواالنبوة حققدرها وقدضلهم طوائف مزالتصوفة المدعين للتحقيق وغرهم وابن عربي وابن سيعين ضلوابهم فانهم اعتقدوا مذهبهم وتصوفواعليه ولهذا يقول ابن عربيان الاولياء أفضلمن الانبياه وانالانبياه وسائر الاولياء يأخذون عن خاتم الانبياه علم التوحيد وانه هو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول فن الملك عنده هو الحيال الذي في النفس وهو حبريل عندهم وذلك الحيال تابع للعقل فالنبى عندهم يأخذعنهذا الحيال مايسمعه من الصوت في نفسه ولهذا يقولون ان موسى كلم من سهاء عقله والصوت الذي سمعه كان في نفسه لا في الخارج ويدعى أحدهم أنه أفضل من موسى وكما ادعى ابن عربي أنه أفضل من محمـــد فانه يأخذ عن العقل الذي يأخذ منه الحيال والحيال عند. هو الملك الذي يأخذ منه النبي فلهذا قال فانه يأخذ من المسدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به الى النبي قال فان عرفت هذا فقد حصل لك العلم النافع وبسط الكلام على هؤلاء له مواضع أخر (والمقصودهنا) الكلام على النبوة فالنبي هو الذي ينبُّه الله وهو ينبيء بما أنبأ الله به فان أرسل مع ذلك الى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله البه فهو رسول وأما اذا كان اثما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو الى

أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول قال تعالى ( وما أرسلنا من أبلك من وسول ولا نبي الا اذا تمنى التي الشيطان فيأمنيته)وقوله(منرسول ولا نبي) فذكر ارسالا يعمالنوعين وقد خص أحدهما بأنه رسول فان هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته الى من خالف الله كنوح وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث الى أهل الارض وقد كان قبله أنبياء كشيت وادريس وقبلها آدم كان نبيا مكلما يأتيهم وحمى من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول وكذلك أنبيام بني اسرائيل بأمرون بشريعة التوراة وقد يوحي الىأحدهم وحي خاص في قصة معينة ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن كما فهم الله سلمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود فالانبياء ينسَّهمالله فيخرهم بأمره ونهيه وخبره وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الحبر والامر والنهى فان ارسلوا الى كفار يدعونهم الى توحيد الله وعبادته وحدم لا شريك له ولا بدأن يكذب الرسل قوم قال تمالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أومجنون) وقال ( مايقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ) فان الرسل ترسل الى مخالفين فيكذبهم بعضهم وقال روما أرسلنا من قبلك الا رجالا يوحى اليهم من أهلالقرى أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيفكان عاقبة الذين مرقبلهم ولدار الآخرة خيرللذين اتقوا أفلا تعقلون حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاه فم نصرنا فننجى من نشاء ولا يرد بأسنا عنالقوم المجرمين)وقال [انا لننصروسانا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد إفقوله روما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني] دليل على أن التي مرسل ولا يسمى رسولا عند الاطلاق لانه لم يرسسل الى قوم بما لا يعرفونه بلكان يأمر المؤمنين بما يعرفونه انه حق كالعالم ولهذا قال النبي و الما الماء ورثة الانبياء وليس من شرط الرسول أن يأتى بشريعة جديدة فأن يوسف كان رسسولا وكان على ملة الراهم وداود وسلمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة قال تعالى عن مؤمن آل فرعون ولقد حاكم يوسفمن قبل بالبينات

فما زلتم في شك مما جامكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد. رسولا) وقال تعالى إنا أوحينا اليك كاأوحينا الىنوح والنبيينمن بعده وأوحينا الىاراهم واسهاعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسىوأيوب وبونس وهرون وسلمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلالم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلما والارسال اسم عام يتناول ارسال الملائكة وارسال الرياح وارسال الشياطين وارسال النار قال تمالي (برسل عليكما شواظ من نار ونحاس م وقال تمالي (حاعل الملائكة رسلا أولى اجنحة) فهنا جعلالملائكة كلهم رسلا والملك في الله: هو حامل الالوكة وهي الرسالة وقد قال في موضع آخر (الله يصطفي من الملائكة رسلاومن الناس)فهؤلاء الذين يرسلهم بالوحي كما قال وما كان للشر أن يكلمه الله الا وحما أو من وراء ححاب أو رسل رسولاً فيوحى باذنه ما يشاه وقال تعالى [ وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته ) وقال تعالى [ إنا ارسلنا الشياطين على الكافر إن تؤزهم أدّاً لكن الرسول المضاف الى الله اذا قيل رسول الله فهم من يأتى برسالة من الله من الملائكة والبشو كما قال (الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس) وقالت الملائكة إيالوط انارسل ربك لن يصلوا اليك]وأما عموم الملائكة والرياح والجن فان ارسالها لتفعل فعلا لا لتبلغ رسالة قال تعالى [ اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود قارسلنا عليهم رمحا وجنودا لم تروها وكانالله بما تعملون بصيراً ] فرسل الله الذين يبلغون عن الله أمره ونهيه هي رسل الله عند الأطلاق وأما من أرسله الله ليفعل فعلا بمشبئة الله وقدرته فهذا عام يتناول كل الخلق كما أنهم كلهم يفعلون بمشيئته واذنه المتضمن لمشيئته لكن أهل الايمان يفعلون بأمره ما يحبه ويرضاه ويعبدونه وحده ويطيعون رسله والشياطين يفعلون بأهوائهم وهم عاصون لامره متبعون لما يسخطه وان كانوا يفعلون بمشيئته وقـــدرته وهذا كلفظ البعث يتناول البعث الحاص البعث الشرعيكما قال(هوالذيبعث في الامييين رسولا منهم) ويتناول البعثالمام الكونى كقوله (فاذاجا. وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أُولَى بأس شديد فجاسوا خلال الديار ) وقال تعالى [واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يومالقيامة من يسومهم سوء العذاب) فالعام بحكم مشيئته وقدرته والخاص هو أيضا بحكم مشيئته وقدرته وهو مع ذلك بحكم أمره ورضاء ومحبته وصاحب الحاص مور

اوليا، الله يكرمه ويثبته وأما من خالف أمره فانه يستحق المقوبة ولوكان فاعلا محكم المشيئة فان ذلك لا يغنى عنه من الله شيئاً ولا يحتج بالمشيئة على المعاصى الا من تكون حجته داحضة ويكون متناقضاً متماً لهواه ليس عنده علم بما هو عليه كالمشركين الذين قالوا (لوشاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء)كما قد بسط في غسر هذا الموضع والله أعلم بم

#### فصـــــل

الدليل الذي هو الآتية والبرهان مجب طرده كما تقدم فانه لوكان تارة يتحقق مع وجود المدلول عليه وتارة يتحقق مع عدمه فاذا تحقق لم يعلم هل وجد المدلول أم لا فانه كما يوجدمع وجوده يوجدمع عدمه ولهذا كان الدليل اما مساويا للعدلول عليه وأما أخس منه لا يكون أعم من المدلول ولهذا لم يكن للامور المتادة دلالة لملى ما هو أخص كطلوع الشمس والقمر والكواكب لا يدل على صدق احمد ولاكذبه لا مدعى النبوة ولا غيره فانها توجدمع كذب الكاذب كا توجدم صدق العادق لكن يدل على ماهو أعم منها وهو وجود الرب وقدرته ومشيئته وحكته فان وجود ذاته وصفاته ثابت سواء كانت هذه المخلوقات موجودة أو لم تكن فيلزم من وجود المخلوق وجود خالقه ولا يلزم من عدمه عدم خالقه فليذا كانت المخلوقات كليا آيات للرب فما من مخلوق الا وهوآية له هو دليل ويرهان وعلامةعلىذاته وصفانهووحدانيته واذا عدم كان غيره من المحلوقات يدل على ما دل عليه ويجتمع على المعلوم الواحد من الادلة ما لا يحصيه الا الله وقد يكون التيء مستلزما لدليل معين فاذا عدم عرف انتفاؤه وهذا نما يكون لازما ملزوما فتكون الملازمة من الطرفين فيكون كل منها دليلا واذا قدر انتفاؤه كان دليلا على انتفاه الآخر كالادلة على الاحكام الشرعيـــة فما من حكم الا جمل الله عليه دليلا وإذا قدر انتفاء جميع الادلة الشرعية على حكم علم أنه ليس حكم شرعيا وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فانه اذا نقل دل التواتر على وجوده واذا لم ينقل مع توفر الهمم والدواعي على نقله لو كان موجوداً عا أنه لم يوجد كالأمور الظاهرة التي يشترك فيها الناس مثل موت ملك وتبدل ملك

وتبدل ملك بملك وبناء مدينة ظاهرة وحدوث حادث عظم في السعجد أو البلد فمثل. هذه الأمور لا بد أن ينقلها الناس اذا وقعت فاذا لم تنقل نقلا عاما بل نقلها واحسد علم أنه قد كذب وهذا مبسوط في غير هـــذا الموضع وقد بسط في غير هذا الموضع الفرق بعن الآية التي هي علامة تدل على نفس المعلوم وبين القياس الشمولي الذي لا يدل الا على قدر كلى مشترك لا يدل على شيء معين اذكان لا بد فيه من قضية كلية وان ذلك التياس لا يفيد العلم بأعيان الأمور الموجودة ولا يفيد معرفة شيء لا الحالق ولا ني من انبيائه ولانحو ذلك بل اذا قيل كل محدث فلا بد له من محدث هل على محدث مطلق لا يدل على عينه مجلاف آيات الله فاتها تدل على عينه وبينا أن القرآن ذكر الاستدلال بآيات الله وقد يستدل بالقياس الشمولي والتمثيلي لكن دلالة الآيات أكل وأتم وتبين غلط من عظم دلالة القياس الشمولي المنطقي وانهم من ابعد الناس عن العلم والبيان وذكرنا أيضاً غلط من فضل الشمولى على التمثيلي وانهما من جنس واحد والتمثيل أنفعوا عا الآيات تكون أحسن وقد ذكر أبوالفر جابن الجوزى ما ذكره أبو بكر ابن الانباري وغيره في الآيات آيات القرآن مثل قوله قد كانت آياتي تنلي عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين ثلاثة اقوال قال في معنى الآية ثلاثة أقوال أحدها انها المسلامة فمني آية علامة لانقطاع السكلام الذي قبلية وبعدها قال الفاعراة

ألا أبلغ لديك بنى تميم ته بآية ما مجبون العلماما وقال النابغة : توهمتآيات لها ضرفتها ته استة عواموذاالمام سابع

قال وهذا اختيار أبي عبد قلت أما أن الآية هي العلامة في اللغة فهذا صحيح وما استمهد به من الشعر يشهد لذلك وأما تسمية الآية من القرآن آية لانها علامة عجيح لكن قول القائل أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها ليس بطائل. فأن هذا المني الحد والفصل فالآية مفصولة عما قبلها وعما بعدها وليس معني كونها آية هو هذا وكيف وآخر الآيات آية مثل آخر سورة الناس وكذلك آخر آية من السورة وليس بعدها شيء وأول الايات آية وليس قبلهاشيء مثل أول آية من القرآن ومن السورة واذا قرئت الآية وحدها كانت آية وليس مهاغيرها وقدقام الني

بِهَ آية يرددها حتى أصبح أن تعذبهم فانهم عبادك وأن تنفر لهم فانك أنت العزيز الحسكم فهي آية في نفسها لاكونها منقطعة مما قبلها وما بعدها وأيضاً فكونه علامة على هذا الانقطاع قدر مشترك بين جيع الاشياء التي يتميز بعضها عن بعض ولا تسمى آيات والسورة متميزة عما قباها وما بعدها وهي آيات كثيرة وأيضاً فالكلام الذي قمايا منقطع وما قبلها آية فليست دلالة التانية على الانقطاع بأولى من دلالة الاولى عليــــه وايضاً فكف يكون كونها آية علامة للتمييز بنها وبين غيرها والله مهاها آياته فقال علك آيات الله نتاوها علىك بالحق والصواب إنها آية من آيات الله اي عسلامة من علاماته ودلالة من ادلة الله وبيان من بيانه فان كل آية قد بين فيها من امره وخبره ما هي دليل عليه وعلامة عليه فهي آية من آياته وهي ايضاً دالة على كلام الله المباين لسكلام المخلوقين فهي دلالة على الله سبحانه وعلى ما أرسل مها رسوله ولمماً . كانت كل آية مفصولة بمقاطع الآي التي يختم بها كل آية صارت كل جلة مفصولة عِقاطِعِ الآي آية ولهذا كان النبي عَلِيْكُ يقف على رموس الآي كما نست قراءته الحمد لله رب العالمين وتقف الرحمن الرحم وتقف مالك يوم الدين وتقف ويسمى اصحساب الوقف وقف السنة لأن كل آية لها فصل ومقطع تنميز عن الاخرى. قال والوجه الثانى انها سميت آية لانها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه قال أبوعمر الشيبانى يقال خرج القوم بآيتهم اي بجاعتهم وأنشدوا

خرجنا من النقيين لاحى مثلنا ته بآياتنا ترجى اللقاح المطافلا[١] قلت هذا فيه نظر فان قولهم خرج القوم بآيتهم قد يراد بعبالعلامة التى تجمعهم حثل الراية واللواء فان العادة ان كل قوم لهم امير تكون له آية يعرفون بها فاذا أخرج الامير آيتهم اجتمعوا اليه ولهذا سمى ذلك علماء والعلم والآية ويسمى راية لانه رى فخروجهم باآيتهم اى بالعلم والآية التى تجمعهم فيستدل به على خروجهم جميعهم فان الامير المطاع اذا خرج فم يتخلف احد بخلاف ما اذا خرج بعض امرائه بوالا فلفظ الآية هي العلامة وهذا معلوم بالاضطرار من اللفسة والاشتراك في اللفظ لا يتبت بأمر يحتمل. قال والتالث انها سعيت آية لانها عجب وذلك أن قارئها يستدل

<sup>[</sup>١] والبيت لبرج بن مسهر الطائي

اذا قرأها على مباينتها لكلام المحلوقين وهذا كما يقول فلان آية من الآيات اي محب. من العجائب ذكره ابن الانباري قلت هذا القول هو داخل في معني كونها آية مور آيات الله فان آيات الله كلما عجية فالها خارجة عن قدرة البشر وعما قد يشبه لهما من مقدور البشر والقرآن كله عجب تعجبت به الجن كما حكى عنهم تعالى انهم قالوا [ الله سمعنا قرآنا عجبا يهدى الى الرشد فآمنابه ولن نشرك بربنا احداً إفانه كلامخارج عن المهود من الكلام وهوكما في الحديث لا تنقضي عجائبه ولا يشع منه العاماء ولانخلق ٢٦] عن كثرة الرد وهل آية لله خرجت عن المعناد فهو عجب كما قال تعالى [ أم حسبتأن: أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا [فالآيات العلامات والدلالة ومنها مألوف. معتاد ومنها خارج عن المألوف المعتاد وآيات القرآن من هذا الباب فالقرآن عجب لا لأنَّ مسمى الآية هو مسمى العجب بل مسمى الآية اعم ولهذا قال كانوا من آياتًا" عجاً ولكن لفظ الآية قد يخص في العرف بما محدثه الله وانها غير المعتاد دائماً كما قال. النبي عَيْثَالِيُّهُ «ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله وانها لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهم آيتان من آيات الله يخوف مها عباده»وقد قال تعالى(وما منعنا أن زرسل بالآيات الأأن كذب ماالاولون وآتينا عود الناقة مبصرة فظاهوا مهاومار سلبالآيات الا تخويفاً ] وفي الحديث الصحيح لما دخلت اسهاء على عائشة وهي في الصلاة فسألتها فقالت سيحان الله. فقالتآية فأشارت أي نعم وتسمى صلاة الكسوف صلاة الآيات وهي مشروعة في. أحد الفولين في مذهب أحمد في حميع الآيات التي يحصل بهاالتخويف كانتنار الكواك. والظلمة الشديدة وتصلى للزلزلة نص عليه كما جاء الأثر بذلك فهذم الآيات أخصر من مطلق الآيات وقد قال تعالى وما تأتيهمن آية من آيات ربهم الاكانوا عنهامم ضري: وقال عَيْنِكُيْنِهُ «ثلاث آيات يتعلمهن خير له من ثلاث خلفات سان» ته

#### فصــــــل

والدليل الذي هو الآية والعلامة ينقسم الى مايدل بنفسه والى مايدل بدلالةالدال يه فيكون الدليل في الحقيقة هو الدال به الذي قصد أن يدل به وقد حمل ذلك علا. ة

<sup>[</sup>١] ولا يخلق عن كثرة الرد أى لا يبلى من كثرة الـترديد

وآية ودليلا والذي يدل بنفسه يعلم أنه يدل بنفسه وان لم يعلم أن أحداً جعله دليلاوان كان في نفس الأمر كل مخلوق قد حِدله الله آية ودلالة وهو سبحانه علم مريد فلا يمكن أن يقال لم برد بالمخلوقات أن تكون أدلة له ولاأنها ليستدنيلا يجعلها أدلة كما قد يطلقه طائفة من النظار ولكن يستدل بها مع عدم النظر في كونها جعلت أدلة كما قد يطلقه اذكان فيها مقاصد كشيرة غير الدلالة والذي جملها دليلا وهو اللهجملذاتها يستدل بها مع قطع النظر عن كونها هي دليلا فما من مخلوق الا ويمكن الاستدلال به على الحالق والمحدث نفسه يعلم بصر يحالمقل أن له محدثاً وهذه الادلةالتي تدل بنفسهاقد تسمى الادلة العقلية ويسمى النوعالا ّخر الادلة الوضعية لكونها انما دلت نوضع وأضع والتحقيق أنكلاهما عقلي اذا نظر فيه العقل علم مدلوله لكن هذه تدل بنفسها وتلك تدل بقصد الدال بها فيعلم بها قصده وقصده هو الدال بها كالكلام فانه يدل بقصدالمتكام به وارادته وهو يدل على مراده وهو يدلنا بالكلام على ما أراد ثم يستدل بارادته على لوازمها فان اللازم ابدأ مدلول عليه بملزومه والآيات التي تدُّل بنفسها مجردة نوعان منها ما هوملزوم مدلول عليهذاته لايمكن وجود ذاتهدون وجود لازمهالمدلول عليه مثل دلالة المخلوقات على الخالق ومنهاماهو مستلزم لعمدة طويلة أو قصيرة فتدل عليه تلكالمدة مثل نجوم السموات فانهيست دل بها على الجهات والامكنة وعلى غيرها من النجوم وعلى الزمان ماضيه وغابره مادام العالم على هذه الصورة قال تعالى [والةٍ. فيالارض رواسيأن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهندون وعلامات وبالنجم هميهندون إ وقال تعالى(وهو الذي جمل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الد والبحر قد فصله) الآبات لقوم يعلمون) ثم قال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصانه الآيات لقوم يفقهون ممقال وهو الذي أنزل من السهاء ماء فأخر جنابه نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً إلى قوله(ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون)وقوله(والتي في الارض,واسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلا لعلسكم تهتدون) وعلامات هي علامات ألقاها في الارض وهذا قول الاكثرين.قالت طائفة هي معالم الطرق يستدل بها بالنهار ويستدل بالتحم بالايسل وقالت طائفة هي الحيال وهي ايضاً مما يستدل به ولهسذا سهاها الله اعلاما في قول (ومن آباته الجوارى في البحر كالاعلام فبأى آلاء ربكاتكذبان)أى كالجبال والاعلام جمع علم والعلم ما يعلم به كالعلامة ومنه أعلام الطرق المنصوبة ومنه بقال لدلائل النبوة

أعلام النبوةويقال للراية المرفوعة أنها علم وأنها جعلت علامة لصاحبها واتباعه والعالم بِالقَتْحِمثُلُ الْحَاتُمُ مَا يَعْلُمُ بِهُ كَمَا أَنْ الْحَاتُمُمَا يَخْتُمُ بِهُ وَهُو بَمْنَى العالم (١) ويسمى فلرصنف من المخلوقات عالما لا ُّنه علم وبرهان على الخالقتمالى بخلاف العالم,الكسر فانه الذي يسلم كالخاتم بالكسر فانه الذي يختم قال تعالى [ولكن رسول الله وخاتمالنبيين] لانه ختمهم كما يسمى الماحي والحاشر والعاقب وقد قرى، وخاتم أي ختموا به فالحيال أعلام وهي علامات لمن في البر والبحر يستدل بها على ما يقاربها من الامكنة فانه يلزم من وجودها وجوده وهي لاتزال دالة مادامت موجودة ومدلولها موجوداً وهي أثلت من غيرها فقد يكون عندها قرية وسكان فيكون علما عليهثم قدتخرب القريةويذهب السكان فتزول الدلالة لزوال الملزوم وهذاكله مما يبين أن الدليل قد يكون معينا بل الآيات كلها معينة وأن يكون مطابقاً ملازما لمدلوله ليس أحدها أعم من الآخر كالثريا مع الديران وكالجدى مخ بنات نعش وتحو ذلك فتيين غلط من ذكر أنه محصر الادلة فيقال اما أن يستدل بالعام على الخاص أو بالخاص على العام أو بأحد الحاص ين على الآخر والأول هو القياس الشمولي والثاني هو الاستقراء والثالث هو التمثيل وقد بينا ما في هذا الكلام من الفلط في حصره وفي حكم أقسامه فان هؤلاءالمقسمونللامور العامة كثيراً ما يغلطون في هذا وهذا اذكان المقسم يجب أن يستوفي جميع الاقسام ولا يدخل فيها ما ليس منها كالحادوهم يفلطون فيها كثيراً لعدم احاطتهم بأقسامالمقسوم ٤٠ يقسمون أقسام الموجودات أو أقسام مدارك العلم أو أقسام العلوم أو غير ذلك وليس معهم دليل على الحصر الاعدم العلم وحصر الاقسام فيالمقسوم هو منالاستقراء ثم اذا حكموا على تلك الاقسام بأحكام فقد يغلطون أيضاً كما قد ذكر هذا في غسير هذا الموضع مثل غلط من حصر الادلة في هذه الأنواع من أهل المنطق ومن تبعهم وقد بسط هذا في مواضع وذلكمثل قولهم الدليل اما أن يستدل بالعمام على الخاص أو بالخاص على العام أو بأحد الحاصين على الآخر فان الدليلأولا لا يكونقط أعم من المدلول عليه اما مساويا له واما أخص منه فان الدليل ملزوم للمدلول عليهوالملزوم

<sup>(</sup>١) وهو بمنى العالم أى لانه يعلم به نسبة المختوم الى صاحبه

حث تحقق تحقق اللازم واذا انتفي اللازم انتني الملزوم فحبت تحقق الدليل تحقق المدلول عليه فاذا كان مساوياً له أو أخص كان حيث تحقق المدلول كما أنه حيث تحقق ما هو ناطق النطق الذي يختص الانسان تحقق الانسان وتحقق أيضاً ما هو أعم من الانسان وهو ثبوت حيوان وجميم حساس نام متحرك بالارادة بمغي أنه تحقق مطلق همذا الجنس والا فلم يوجد شي. أعم من الانسان بمجرد وجوده لكن وجــد من صفاته ما يشبه به غيره ويصح الحلاقه عليه وعلى غيره وهو مسمى الجسموالحيوان ونحوذلك وكذلك اذا وجد آية أو خبر يدل على الايجاب أو التحريم لزم بوت الايجاب أوالتحريم وقد ثبت الايجاب والتحريم بآية أخرى أو خبر آخر فلهذا قيل الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه واذ كان الدليل لايكون أعم من المداول عليه فقولهم اما أن يستدل بالعام على الخاص أنما أرادوا به القياس الشمولي الذي هو مقدمتان صغرى وكبرى كقولنا النبيذ المتنازع فيه مسكر وكل مسكر حرام أوكل مسكر خركا ثبت في صحيح مسلم عن ان عمر عن النبي مُثَلِّقُهِ أنه قال«كل مسكر خمر وفل مسكر حرام»بين أن المسكر موصوف بأنه خمر وبأنه حرام ولم يقصد القياس الشمولي وهو أن يستدل على أن المسكر حرام فالرسول أجل من هذا شرعاً وعقلا ﷺ فانه بكلامه يثبت الاحكام وغيره اذا قال كل مسكر خر أو حراماحتاج أن يستدل عليه وأما هو فيستدل بنفس كلامه والنظم الشمولي المنطقي لا يوجد في كلام فصيح بل هو طويل لا يحتاج اليه كما قد بسط في مواضع وبين أن الدليل قد يكون مقدمة واحدة وقد يكون مقدمتين وقد يكون ثلاث مقدمات وأربع وأكثر بجسب ما يحتاج اليه المستدل الطالب لدلالة نفسه أو الطالب ليدل غيره فانه قد لا مجتاج الا الى مقدمة واحدة مثل من عرف أن الخر حرام لكن لم يعرف أن كل مسكر هو خمر فاذا عرف بالنص أن كل مسكر خر عرف أن ثل مسكر حرام وكان علمه موقوفاً على مقدمة واحدة بخلاف من لم يكن عرف بعد أن الحمر حرام فيحتاج الى مقدمة ثانية ثم ان كان عرف أن محمداً رسول الله بنصوصه المتواترة كفاه ذلك وان كان لم يقر بنبوته احتاج الي مقدمة ثالثة وهو الايمان بأنه رسول الله لا يقول على الله الا الحق ويذكر له من دلائلاالنبوة واعلامها ما يعرف به ذلك فيهتدى ان كان طالب علم وتقوم عليه الحجة ان يكن كذلك فقول

هؤلاء في مثل هذا إنا استدللنا بالعام على الخاص لبس عظم فان المدلول عليه وهو تحريم النبيذ المتنازع فيه مثلا وان كان أخص من تحريم المسكر والخر فالدليل ليس هو القضة العامة بل الدليل أن النيذ المتنازع فيه مسكر وهو احدى المقدمتين وهذه فضية خاصة أخص من مسمى المسكر فان المسكر يتناول المتفق على تحريمه والمتنازع فيه وهذا هو الحد الاوسط وهو المتكرر في المقدمتين الذي هو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى فالاستدلال وقع باسكاره على أنه خمر ومحرم ومسكر النبيذ المتنازع فيه أخص من مسمى المسكر والحمر والمقدمة النانية الكبرى وهي قولنا وكل مسكر خمر ليست هي الدليل بل لابد من الصغرى معها وهي خاصة فالمدلول عليه ان كان تحريم النبيذ المتنازع فيه فهذا أنما يدل على تحريمه أنه مسكر وليساسكاره أعم منه بل يلزم من ثبوت اسكاره ثبوته فان ثبوت الموصوف بدون الصفة متنع فاسكاره دل على تحر يمه وليس تحريمه أعممن اسكاره بل جنس الاسكار والحرام أعم من هذا المسكر فهذا المحرم لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون الخاص بل قوله دل مسكر حرام يدل على تحريم كل مسكر مطلقاً من غير تعيين فيكون الاسكارمستازماً للتحريم والمسكر أخص من الحرام وهذا استدلال بالخاص على العام فوجود المسكر أخص من وجود الحرام حيث كان مسكر كان الحرام موجودا وليس اذا كان الحرام موجوداً يجب وجود المسكر لان المحرمات كثيرة كالدم والميتة ولحم الحززير فالحد الاوسط وهو المسكر دل على ثبوت الاعم وهو التحريم من الاخص (١) في الاخص وهو النبيذ المتنازع فيه فالمدلول عليه التحريم وهو أعم من المسكر فهو استدلال بالخاص على العام لكن المعنى العام الكلى لايوجد في الحارج عاماكلياً بل معينا فهو استدلال على نوع من أنواعه وهو التحريم النابت في النبيذ المتنازع فيه وهذا أخص من مطلق التحريم كما أت مسكره اخص من مطلق المسكر ومن هنا ظنوا أنهم استدلوا بالعام على الخاص حيث أستدلوا بتحريم فل مسكر على تحريم هذا المسكر وليس الامركذلك بل الذي دل على تحريم هذا المسكر ليس هو مجرد القضية العامة الكلية بل لابد ممها من قضية أخص منها جزئية مثل قولنا هذا النبيذ مسكر وبهذا الخاص يعلم ثبوت ذلك لا بمجرد العام

<sup>[</sup>۱] أي وهو المسكر

والدليل هنا ليس هو أعم من المدلول عليه ولا يمكن ذلك قط وأماقولهم ان الاستدلال يالحاص على العام هو الاستقراء فمجرد الحاص ان لم يستازم العام لايدل عليه والمستقرى. ان لم يحصر الافراد لا يعلم أن ذلك المعنى شامل لها فما استدل بخاص على عام بل بعام هئله مطابق له وقولهم في قياس التمثيل انه استدلال بخاص على خاص ليس كذلك فان جرد ثبوت الحسم في صورة لا يستازم ثبوته في أخرى ان لم يكن بينها قدر مشترك ولا يثبت بذلك حتى يقوم دليل على أن ذلك المشترك مستازم الدحكم والمشترك هو المشترك هو المشترك هو على أن ذلك المشترك متعلق به لازم له لم يصح الاستدلال وهدذا المشترك في قياس التمثيل المتمثل على أن الحسم قي قياس التمثيل الم يسعم لاستدلال وهدذا المشترك في قياس التمثيل حو الحد الاوسط في قياس المصول بعينه بمن

فالمنى في القياسين واحد ولكن التأليف والنظم متنوع اذا أراد أن يثبت تحريم النبيذ بقياس الشمول (١)قال هذا هو حرام لانه شراب مسكر فيكون حراماً قياساً على المسكر من العنب فالدليل هو المسكر وهو المشترك وهو الحد الاوسط ثم لا يكفي ذلك حتى بيين أن العلة في الاصل هي المشترك فيقول وعصر العنب حرم لكونه مسكراً وهذا الوصف موجود في الفرع الذي هو صورة النزاع فيجب اشتراكهما في التحريم وقوله انه حرام لكونه مسكراً هي المقسدمة الكبرى في قياس الشمول وهي قولنا كل مسكر حرام فثبت أن علة التحريم هي السكر اما بالنص وهو قوله كل مسكر حرام واما بدلالة القرآن وهو أنه يوقع العداوة والبغضاه ويصدعن ذكر الله وعن الصلاة واما بالمناسبة واما بالدوران واما بالسبر والتقسم كما قد عرف في . موضعه وهو نظیر ما یستدل به علی ثبوت القضیة الکبری ثم الدلیل قد یکون <mark>قطعیاً</mark> وقد يكون ظنياً لحصوص المادة لا تعلق لذلك بصورة القياس فمن حجل فياس الشمول هو القطعي دون قياس التمثيل فقد غلط كما أن من جمل مسمى القياس هو التمثيل دون الشمول فلم يفهم معناه والذي عليه جهورالعلماء انكلا منهما قياس قد يكون قطعياً وقد يكون ظنياً وطائفة يقولون اسم القياس لا يستعمل الا في الشمول كما يقوله ابن حزم ومن يقوله من المنطقيين وطائفة يقولون لا يستعمل حقيقة الا في التمثيل ومن هؤلاء من يقول ليس في العقليمات قياس وهذا مبسوط في مواضع (١) لعله بقاس المثيل بدل الشمول

(والمقصود هنا)التنبيه على جنس الادلة وأيضا فالدليل قد يكون مطابقا للمدلول عليه ملازما له لبس أعم منه ولا أخص منه كالكواكب التي في السهاء المتلازمة التي يستدل بكل منها على الآخر وكالناطقية والانسانية التي يستدل بثبوت كل منهما على ثبوت الآخر وهذا خارج عن تقسيمهم فان هذا ليس استدلالا بعام على خاص ولانخاص على عام ولا بخاص على نظير مبطر بق التمثيل بل هواستدلال بأحد التلازمين على الآخر قد يكونان عامين وخاصين فالكواكب خاصة والعامكالاستدلال بالحيوانية على الحس والحركة الا أنه استدلال بعام على عام ملازم له وكذلك الاستدلال يكونه جديما على وجود جنس العرض والاستدلال بوجود جنس العرض على وجود جنس الجمم هو استدلال بأحد العامين المتلازمين على الآخر ﴿ والقصود هَنا ﴾ أن هذه المينات كالنجوم والجبال والطرق واعلامالطرقكلها آياتوأعلاموعلاماتعلىما هو لازماهافي العادة وكذلك قد يستدل على منزل الشخص بماهو ملازم من دور الحيران والباب وغير ذلك وشحرة هناكوغير ذلكمن العلاماتالتي يذكرها الناس يستدلونهما ويدلون غبرهم سلا وسميت الجبأل أعلاماً لانها مرتفعة عالية والعالى يظهر ويعلم ويعرف قبل الشىء إلمنخفض ولهذا يوصف العالى بالظهور كقوله فما اسطاعوا أن يظهروه ويقال ظهر الخطيب على المنبر ومنه قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح دوأنت الظاهر فليس فوقك شيء دفادخل معني العلوفي إسمه الظاهر لان الظاهر يعلو والعالى يظهر وكذلك العالى يعرف قبلغيره ومنه قيل عرف الديك أصله فعل يمغي مفعول أي معروف كما يقال كره يمغير مكروءومنه الاعراف وهيأمكنة عاليتبين الجنة والنار وقدقيل في قوله وعلامات وبالنجمان الملامات هي النحومهما مايكون علامة لا يهندي به ومنها مايهندي، وقول الأكثرين أصحفان الملامات كلها يهتدىبها ولانهقد قال إوالقي في الارض رواسي أن تميد بكرو أنهارا وسيلا لعلكم تهتدون وعلامات] وهذاكلهما ألقاء فيالارضوهو منصوب بألقى أوبفعل من جنسه كما قال بعضهم أي وجعل في الارض أنهارا لان الالقاء من جنس الحمل وبسطما في هذا من اعراب ومعان له مقام آخر (والمقصود هنا) ذكر العلامات والعلامات يدخل فيها ما تقدم من الرواسي والسبل فان كونها رواسي وسبلا يسلكها الناس غير كوتها علامات والعطف قد يكون لتغاير الصفات مع اتحاد الذات كقوله [ الذي خلق

فسوى والذي قدر فهدي وأمثاله فكف اذا كانت الملامات تتناول هذا وغره فان الجبال أعلام وهمي علامات وكذلك الطرق يستدل بها السالك فيها ولهذا يسمى الطريق اماماً لان السالك يأتم به وكذلك يسمون مايستدل بهالمستدل طريقا ومسلكا ويقال لاصحاب هذا القول عدة طرق ومسالك حتى أطلقوا على ما يصنف مون الاحتجاج على مسائل النزاع طريقة لانه فيه أدلة المصنف علىموارد النزاع ومن هذا الباب الاستدلال على المرض بعلامات له والاستدلال بالاصوات فان كانت كلاما كانت الدلالة قصدية ارادية قصد المتكلم أن يدل سهما وهي دلالة وضعية عقلية وان كانت غير كلام كانت الدلالة عقلية طعية كما يستدل بالاصوات التي هي بكاء وانتحاب وصحك وقبقهة ونحنحة وتنخم ونحو ذلك على أحوال المصوت ومن الدلائل الشعائر مثل شعائر الاسلامالظاهرة التي تدل على أن الدار دار الاسلام كالأذان والجمع والاعياد. وفي الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال«كان رسول الله ﷺ إذا غزا قوماً لم يغز حتى يصبح فان سمع أذانا أمسك وان لم يسمع أذاناً أغار بعدما يصبح، هذا لفظ البخارى .ولفظ مسلم «كان يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فان سمع أذاناً أمسك والا أغار فسمع رجلا يقول انته أكبر الله أكبر فقال رسول الله ﷺ على الفعارة ثم قال أشهد أن لا اله الا الله فقال خرجت من النار، وعن عصام المزني قال كان الني عَلَيْكُ إذا بعث السرية يقول اذا رأيتم مسجداً أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحداً رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه .ومن هذا النوع دلائل الجهات ومنه دلائل القبلة يستدل عليها بالنجوم والشمس والقمر والرياح والطرق وغير ذلك مزالدلائل كما قد ذكر الناس ما ذكروه من دلائل القلة ته

# فصل

والنوع الثانى مايدل بقصد الدال به كالكلام وكالمقد باليد والاشارة بها أو بالمين أو الحاجب أو غير ذلك من الاعضاء وقد يسمى ذلك رمناً ووحياً وكذلك الحلط خط الكتابة مخلاف الاستدلال با تارخطى الانسان فان هذا من النوع الاولوكذلك القيافة وهى من النوع الاول وهو الاستدلال بالشبه على النسب وكذلك القايف قد يعرف [ م 24 - النوات ]

بالاثر من هو الواطئ وأين ذهب ومن هذا النوع الاميال التي جعلت علامات على حدود الحرم والاميال التي تجعل في الطرقات فانه قصد ما الدلالة على الطريق أي قصد الناس بها ذلك. وهذا النوع قسمان:منه ما يكون بالاتفاق والمواطأة بين اثنين فصاعداً كما يتفق الرجل مع وكيله على علامة لمن يرسله اليه مثل وضع خنصره في خنصره ومثل وضع يده على ترقوته كما روى أن النبي ﷺ جمل ذلك علامة مع بعض الناس وكما يجعل الملوك وغيرهم لهم علامات عند بعض الناس من جاء بها عرفوا أنه مرسل من جهته ومن هذا الباب شعائر الناس في الحرب كل طائفة يعرف أصحابها بشعارها ولهذا قال الفقاء ويجعل لكل طائفة شعاراً يتداعون به كماكان للمهاجرين شعار وللانصار شعار . ومن هذا الباب الاعلام والرايات للمقدمين فان الرايةترى فيعلم صاحبها وكذلك العلم يعلم فيعلم صاحبهوقد تميزرايةعن راية لما يختص به صاحبها ويسمى ذلك رنكا وقد يكون ذلك اسم الشخص وقد يكون غيرذلك لكن قد اتفق معغيره على أن هذا علامة وآية له فتي رؤى استدل به على أنه هو المضاف اليه ذلك العلم ويجعلهذاعلىالدور والثيابوالدوابومنهالوسم الذى يعلم به ابل الصدقة وابلالخزية فانالو سمعلامةمقصودةالواسم وأما السما فهي علامة بنفسهالم يقصدهامثل سياالمؤمنين وسيما المنافقين قال تعالى في المؤمنسين( سياهم في وجوههم من أثر السجود) وقال في المنافقين (فلعرفتهم بسياهم) وقال (عتل بعد ذلك زنيم) قيل له زنمة من السر يعرف بها ومنه سيم المؤمنين يوم القيامة التي بها يعرفهــم نبيهم وهو انهم غر محجلون من آثار الوضوءفهذه علامة وآية لكنها من النوع الاول لم يقصد المسلمون أن يتوضؤا ليعرفوا بالوضوء لكنمن اللوازملهم الوضو اللصلاة وقدجعل التأثر ذلك نورا فيوجوههم أيديهم وليسهذالغيرهم فانهذا الوضوءلم يكن لغيرهم والحديث الذي يروى هذاوضوقي ووضو النبيين من قبلي ضعيف بخلاف الصلاة في المواقيت الخس فان الانبياه كانوايصلون في هذه المواقيت كما قال هذا وقتك ووقت الانبياء قبلك والوسم والسيما من الوسم متفقان في الاشتقاق الاوسط فان أصل سماسوما فلما سكنت الواو انكسر ما قبلها قلبت ياء مثل ميقات وميعاد ونحو ذلك والاسم ايضاً من هذا الباب وهو علم على المسمى ودليل عليه وآية عليه وهذا المنى ظاهر فيه فلذلك قال الكوفيون انه مشتق من الوسم والسمة وهي

العلامة وقال البصريون بل هو مشتق من السمو فانه يقال في تصغيره سمى لاوسم وفي جمعه اسماء لا اوسام وفي تصريفه سميت لا وسمت وكلا القولين حق لكن قول البصريين اتم فانه مشتق منه على قولهم في الاشتقاق الاصغر وهو اتفاق اللفظين في الحروف وتأليفها وعلى قول الكوفيين هو مشتق منه من الاشتقاق الاوسيط وهو اتفاق اللفظين في الحروف لا في ترتيها كما قلنا في الوسم والسما والسمو هو العملو والسامي هو العالى والعلو مستلزم للظهوركما تقدم فالعالى ظاهر والظاهر عال فكان الاسم بعلوه يظهر فيدل على المسمى لانه يظهر باللسان والخط ويظهر للسمع المسمى فيعرف بالقلب وقد تقدم انهم يسمون الحيال اعلاما لما فيها من الظهور ودلالة الاسم على مسهاه دلالة قصدية فان المسمى يسمى بالاسم ليعرف به المسمى وليدل عليه تارة يقصد به الدلالة على مجرد نفسه كالأساء الاعلام للاشخاص وتارة يقصد به الدلالة على ما في اللفظ من المعنى كالأسهاء المشتقة مثل العالم والحي والقادر ومن هذا الباب تسمية المعبودين آلهة سموها بما لا تستحقه كما يسمى الجساهل عالما والعاجز قادراً والكذاب نبيا فلهذا قال تعالى[ان هي الا اسهاء سميتموها انتم واباؤكمما اترل الله مها من سلطان ] والنوع الثاني من هذه الدلالة القصدية أن يقصد الدال الدلالة من غير مواطأة مع المستدلين على أنه دليل لكن هم يعلمون أن قصد الدلالة لعلمهم باحواله من ما رسل الرجل شيئاً من ملابسه المختص به مع شخص فيعلمون انه ارسلهـــا علامة على انه ارسله. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس أن في ذلك لا آية للمؤمنين قال العلامة تكون بين الرجل واهله رواء ان المنذر حدثنا موسى بن هرون حدثنا أبو بكربن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن سهاك عن سعيد بن جبسير عن ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم ثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطاف ثنــا أبو اسامة حدثتي سفيان عن ساك عن سميد بن جبير عن ابن عباس ان في ذلك لآية قال علامة المتر الى الرجل اذا أراد أن يرسل الى أهله في حاجة أرسمل نخاتمه أو بثوبه فعرفوا أنه حق فتارة يرسل خاتمه معه فيعلمون أنه أرسله ليعلموا أنه أرسله اذكانوا قسد علموا أن الخاتم معه وأنه ليس في ارساله مع ذلك الشخص الذي لا يعرفونه مقصود له الا أن يكون علامة على أنه أرسله اليهم فيصدقونه فما أخبر عنه وتارة

يرسل معه عمامته أو نعليه وقد علموا أنه لا نخلع عمامته ويبعثها مع ذلك الشخص الا لتكون علامة على صدقه كما فعل النبي ﷺ في غزاة الفتحلماكانت راية الخزرج مع سمد بن عبادة وكان فيه حدة وقال لا قريش بعد اليوم اليوم يوم الملحمة اليوم يستحل الحرمة قيل للني عَلِيْكُ أنه يُخاف منه أن يضع السيف في أهل مسكة فقال قولوا له يعطى الراية لابنه قيس فقال انه لا يقبل منه فقال هذه عمامتي قولوا له قد امر رسول الله ﷺ بذلك فلما رأىعمامتعمع من جامها علم أنه ليس له في اعطائه عمامته مقصود الا أن تكون علامة ولم يكن قبل ذلك قد واطأه على ذلك وكذلك لما اعطى أبا هربرة نعليه ليخرج فيبشر الناس بما ذكره له فاتهم اذا رأوا معه تعليه علموا أنه لم يعطه النعلين الاعلامة وكذلك قد يكون بين الشخص وبين غيره سرلم يطلع عليه المرسل فيقول له اعطني علامة فيقول قل له بعلامة ما تكلمت انت وهو في كذا وكذا او ما فعلت انت وهو كذا وكذا فيعلم المرسل اليه ان المرسل هو أعسلم. هذا الرسول بهذا الامر اذكان غيره لم يعلمه ويعلم انه ليس له في اعلامه به مقصود الا أن يكون علامة له على تصديقه ثم أكثر هذه الآيات التي هي علامات للناس يرسلونها مع من يرسلونه ليعرف صدقه هي قطعية عند المستدل بها المرسل اليسه من الاهل والاصدقاه والوكلا. والنواب وغيرهم يأتيهم الرجل بعلامةوهي مستدلةعلى حبهم فيعلمون قطعاً أن هذا جاء من عنده ويعلمون قطعاً أنه لم يرسله بتلك العسلامة الا ليماموا صدقه لا يخطر لسمد بن عبادة حين رأى عمامة النبي عِلْمُ عليهم أنهم أخذوها بغير قصده بأن تكون سقطت منه ونحو ذلك بل قد علم أنهاكانت على رأسه وهو راكب في الحيش وقد أرسلها مع هذا وكذلك خاتم الشخص الذى يعلمون أنه لا ينزع خاتمه من يده ويعطيها لغيره ليعبث بها عنه وهو لا يختم بها شيئاً الا لذلك وقد يقم في مثل ذلك احتمالات فيستعمل المستدلون انتقسم قان الاستدلال مداره على انه أرسله بالملامة وانه أما أرسله بها ليبين صدقه فقد يعرض في المقدمة الاولى انه أخذها بغير اختياره أو أن الحُاتم سقط منه أو ان كان مسافرا انه قتل أو مات. فقد يقع مثل ذلك وقد يؤخذ خاتم الرجل بغير امر. ويختم به كتابه كما حسكى أن. مروان فعل مثل ذلك بعثمان والمقدمة الثانية انه قسد يرسله بالخاتم ليختم به شيئًا أو

ليصلحه ونحو ذلك فاذا عرض مثل هذا الاحتمال وقوى توقفوا وان عرفوا انتفاه ذلك مثل أن يكون قد ذهب من عندهم قريبا وليس له ما يختم به ونحو ذلك قطموا يانه أرسله علامة ثم بعد هذا قد يعلمون انه أرسله لكن قد يكذب عليهولكن المهدة في هذا على المرسل فان ارسال العلامة هو أعلام منه لهم بأنى أرسلته البح فهسذا النفل هو مثل هذا القول يجرى مجرى اعلامهم واخبارهم بانه أرسلته البح فهسذا هو أرسلتي والاخبار تارة يكون بالقول وتارة يكون بالعمل كما يعلم الرجل غيره بالاشارة بيده ورأسه وعينه وغير ذلك وان لم يتقدم بينها مواضعة لكن يعلم قصده ضمرورة مثل أن يسأله عن شيء هل كان فيرفع رأسه أو يخفضه أو يشير بيده أو يكون فأنا فيشير اليه أن اهرب فقد جاه عدوك أو يكون فلك من الاشارات التي هي أعمال بالاعضاء وهي تدل دلالة ضرورية تعلم من قصد خلك من الاشارات التي هي أعمال بالاعضاء وهي تدل دلالة ضرورية تعلم من قصد خلك من الاسول وقد تكون أقوى من دلالة القول لكن دلالة القول أعم وأوسع خانه بدل على الامور النائبة وعلى الامور المصلة وهذه الادلة الميانية هي أقوى من وحكن لبس فيها من السعة للعماني الكثيرة ما في الاقوال بن

## فصل

وخاصة الدليل أن يكون مستازما للمدلول فكل ما استلزم شيئًا كان دليلا عليه ولا يكون دليلا الا اذا كان مستازما له ثم دلالة الدليل تعلم كا يعلم لزوم اللازم للملزوم وهذا لا بد أن يعلم بالضرورة أو بدليل ينتهى الى الضرورة وعلى هذا فا آبات الانبياء هي أدلة صدقهم وبراهين صدقهم وهي ما يستازم صدقهم ويمتنع وجوده بدون صدقهم فلا يمكن أن يكون ما يدل على النبوة موجودا بدون النبوة ثم كونه مستلزما للنبوة ودليلا عليها يعلم بالضرورة أو عا ينتهى الى الضرورة فا يات الانبياء صلوات الله عليم وسلامه لا تحد مجدود يدخل فيها غير آياتهم كحد بعضهم كالمتزلة وغيرهم بانها خرق المادة ولم يعرف مسمى هذه العبارة بل ظن أن خوارق السحرة والكهان والصالحين خرق للعادة فكفيها وحد بعضهم بانها الحارق للعادة اذا لم يعارضه أحسد وجمل خرق للعادة فكفيها وحد بعضهم بانها الحارق للعادة اذا لم يعارضه أحسد وجمل هذا فصلا احترد به عن تلك الامور فقال المعجزة هي الحارق المقرون بالنحدي

بالمثل معرعدم المعارضة وجوز أن يأتى غير الانبياء بمثل ما أتوا بهسوامع المعارضة وجعل ما يأتي به الساحر والكاهن معجزات مع عدم المعارضة وحقيقة المعجز هذاما لم يعارض. ولاحاجةالي كونه خارقا للعادة بل الامور المقادة اذا لم تعارض كانتآية وهذا باطل. قطعائم مسيامة والاسودالعنسي وغيرهمالم يعارضوائم يقال مايعتي يعدم المعارضة فيذلك المكان والزمان فالسحرة والكهان لايمارضون والعنسي ومسيامة لم يعارضافي مكانهم ووقت اغوائهم وان قال لايعارض البتة فمن أين يعلم هذا المدم فان قيل فما آيات الانبياء قيل هي آيات. الانبياء التي تعلم أنها مختصة بالانبياءوانهامستلزمته لصدقهم ولا تكون الامع صدقهموهي لا بد أن تكون خارقة للعمادة خارجة عن قدرة الانس والجن ولا يمكن أحداً أن يعارضها لكن كونها خارقة للعادة ولا تمكن معارضتها هو من لوازمها ليس هو حدا مطابقاً لها والعلم بأنها مستازمة لصدقهم قد يكون ضرورياً كانشقاق القمر وجعلالصا حية وخروج الناقة فمجرد العلم بهذه الآكيات يوجب علماً ضرورياً بأن اللهجملها آية لصدق هذا الذي استدل بها وذلك يستلزم أنها خارقة للعادة وأنه لا يمكن معارضها فهذا من حملة صفاتها لا أن هذا وحده كاف فيها وهـــذا اذا قال من قال ان فلاناً رسلني البكم فانه يأتى بما يعلم أنه علامة والعلامة والدليل والآية حدها أنها تدل على المطلوب وآيات الانبياء تدل على صدقهم وهذا لا يكون الا معكونها مستار مةلصدقهم فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم و يمتنع أن يأتى من يعارضهم بمثلها ولا يمتنع أن يأتى نبي آخر بمثلها ولا أن يأتي من يصدقهم بمثلها فان تصديقه لهم يتضمن صدقهم فلم يأت. الامع صدقهم وقد تكون الآيات تدل على جنس الصدق وهو صدق صاحبها فيلزم صدقه اذا قال أنا ني ولكن يمتنع أن يكون لكاذب فهذا ونحوهمما ينكشف به حقيقة هذا الباب وهو من أهم الامور واذا فسر خرق العادة بأنها خرق لعادات غير الانبياء أى لا يكون لغير حبسهم وجبس من صدقهم وفسر عدم المعارضة بأنه لا يقدر أن يأتى بها من ليس بذي أو متبع لني كان المعني واحداً واتحدت التفاسم الثلاثة 🛪

### فصــــــــل

والله سحانه دل عاده بالدلالات العانية المشهودة والدلالات المسموعة وهي كلامه ككنءامتهمتعذر عليهمأن يسمعوا كلامه منه فأرسل اليهم بكلامه رسلا وأنزل اليهم كتبآ والمخلوق اذا قصد اعلام من يتعذر أن يسمع منه أرسل اليه رسلا وكتب اليه كناً كما يفعل الناس ولاة الامور وغيرهم يرسلون الى من بعد عنهم رسولا ويكتبون اليه كتباً ثم أنه سبحانه جمل مع الرسل آيات هن علامات وبراهين هيأفعال يفعلها معالرسل. يخصهمها لا يوجد لفيرهم فيعلم العباد لاختصاصهم (١) بها أن ذلك أعلام منه للعباد واخبار لهم أن هؤلاء رسلي كما يعلمهم بكلامه المسموع منه ومن رسوله ولهذا قد يعلم رسالة رسول باخبار رسول أخبر عنه وقد نخبر عن ارساله بكلامه لمن سمع كلامه منه كما أخبرموسي وغيره بالوحى الذي يوحيه اليهم فآيات الانبياء هي علامات وبراهين من الله تنضمن اعلام الله لساده واخباره فالدليل وهو الآية والملامة لا تدل الا اذا كان مختصاً بالمدلول عليه مستلزماً له اما مساو له واما أخص منه لا يكون أعم منه غير مستلزم/هفلا يتصور أن يوجد الدليل بدون المدلول عليه فالآيات التي أعلم الله بها رسالة رسله وصدقهم لا بد أن تكون مختصة بهم مستلزمة لصدقهم فان الاعلام والاخبار بأن هذا رسول وتصديقه في قوله ان الله أرساني لا يتصور أن يوجد لغير رسول والآياتالتي جعلها . الله علامات هي أعلام بالفعل الذي قد يكون أقوى من القول فلا يتصور أن تكون. آيات الرسل الادالة على صدقهم ومدلولها أنهم صادقون لا يجوز أن توجد بدون صدق الرسل البتة وكون الرب أراد بها اعلام عباده بصدقهم وصدقهم بها في أخبارهم أنه أرسلهم وكونها آية وعلامة على صدقهم أمر يعلم كا تعلم دلالة سائر الادلة كما يعلم من الرجل أصدقاؤه ووكلاؤه أنه أرسل هذا بهذه العلامات فتارة يعادلك بالضرورة بعد تصور الامر وتارة يحتاج الى نظر هل هذه العلامة منه أو من غيره وهل هـــو أرسله بها أو غيره وهل قصد بها الاعلام والتصديق أم لا وهل يعلم من حال الذاكر أنه أرسله أنه صادق فقد يرسل من يعلمون هم صدقه وأمه لا يكذب فيعلمون صدقه

<sup>(</sup>١) الضمير عائد للرسل

يمجرد قوله هو أرساني من غير آية ولا علامة ولهذا اذا قال من صدقه أنه رأى رؤيا صدقه وجزم بصدقه من قد خبر صدقه والرؤيا جزء من سنة وأدبيين جزءاً من النبوة وكذلك لو أخبر بغير ذلك كما أخبر عمران بن حصين أن الملائكة تسلم عليه فلم يشك الذين أخبرهم في صدقه من غير آية فن كان يط صدق موسى والمسيح ومحمد وغيرهم وأنهسم لا يكذبون في أخف الامور فكيف بالكذب على الله اذا أخبرهم غير آية لا سيا ان كان ما يقوله لهم مما يؤيد صدقه ولهذا لم يكن من شرط الايمان غير آية لا سيا ان كان ما يقوله لهم مما يؤيد صدقه ولهذا لم يكن من شرط الايمان بالانبياء وجود الآيات بل قد يسلم صدقهم بدون ذلك كما قد بين في موضع آخر ونارة محتاجون الى العلامة وتارة يعلمون كذبه بأن يذكر عن صاحبهم ما يعلمون هم خلافه ويصفه بما علموا نقيضه وقد يظهر لهم من قصده أنه كذاب ملبس طالب أغراض النفوس فيسألونه عن مقصوده فاذا عرفوا مقصوده فقد يعلمون كذبه أو غير ذلك من صدقه ومثل هذا كثير في عادات الناس فكثيراً ما يجيء الرجل بما يزعم أنه علامة وتكون مشتركة فيقال له ما تريد فيذكر مهاده فيملمون كذبه فدلائل الصدق والكذب وتكون مشتركة فيقال له ما تريد فيذكر مهاده فيملمون كذبه فدلائل الصدق والكذب

### فصل

فالآيات التي تكون آيات للانبياء هي دليل وبرهان والله تعالى سهاها برهانا في قوله لموسي إفذاتك برهانان من ربك إ وهي الصا واليدوسهاها برهاناوآيات في مواضع كثيرة من القرآن فحدها حد الدليل والبرهان وهي أن تكون مستلزمة لصدق الني فلا يتصور ان توجد مع انتفاء صدق من اخبر أن الله أرسله فليس له الاحالان اما أن يكون الله أرسله فيكون صادقا أو لا يكون أرسله فلا يكون صادقا فا يات الصدق لا توجد الا مع أحد التقيضين وهو الصدق لا توجد قط مع الآخر وهو انتفاء الصدق كسارً الادلة التي هي البراهين والآيات والعلامة فانها لا توجد الا مع تحقق المدلول على علا توجد مع عدمه قط اذ كانت مستازمة له يلزم من وجودالدليل وجودالمدلول

كما قدبسطهذا فيموضع آخر (والمقصود هنا)أن الانداء يفتحون الاعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف والسحرة يفسدون السمع والبصر والعقل حتى يخيل للانسان الاشياه تخلاف ما هي عليه فيتغير حسه وعقله قال في قصة موسى (سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم) وهذا يقتضى أنأعين الناس قدحصل فيها تغير ولهذا قال تعالى ( ولو فتحنا عليهمبابامن السها،فظلوا فيه يعرجون لقالوا أنما سكرت أبصارنا بل تحن قوم مسحورون) فقسد عاموا أنالسحر يغير الاحساس كما يوجب المرض والقتل وهــذا كله من جنس مقدور الانس فان الانسان يقدر أن يفعل في غيره ما يفسد ادراكه وما يمرضه ويقتله فهسذا مع كونه ظلماً وشراً هو من جنس مقــدور النشر والحني اذا أراد أن يرى قربنه أموراً غائســة سئل عنها " مثلها له فاذا سئل عن المسروق أراه شكل ذلك المال واذا سئل عن شخص أراه صورته ونحو ذلك وقد يظن الرائي انه رأى عينه وأنما رأى نظره وقد يتمثل الحني في صورة الانسي حتى يظن الغلان أنه الانسي وهذا كثيركما تصور لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وكان من أشراف بني كنانة قال تعالى [ واذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وأنى جار لكم ] الآية فلما عان الملائكة ولى هاربا ولما رجعوا ذكروا ذلك لسراقة فقال والله ما علمت محربكم حتى بلغتني هزيمتكم وهذا واقع كثيراً حتى أنه يتصور لمن يعظم شخصاً في صورته فاذا استغاث به أناه فيظن ذلك الشخص أنه شيخه الميت وقـــد يقول له انه بعض الانبياء أو بعض الصحابة الاموات ويكون هو الشيطان وكثيراً من الناس أهل العبادة والزهد من يأتيه في اليقظة من يقول انه رسول الله ويظن ذلك حقا ومن يرى اذا زار يعض قبور الانبياء أوالصالحين أن صاحب القبر قد خرج البه فيظن انه صاحب القبر ذلك الدي أو الرجــل الصالح وأنما يمو شيطان أتى في صورته إن كان يعرفها والا أنَّى في صورة انسان وقال انه ذلك الميت وكذلك يأتَّى كثيراً من الناسفي مواضع ويقول انه الحضر فاعتقد انه الحضر وأنماكان جنياً من الجن ولهذا لم يجترى. الشيطان على أن يقول لاحد من الصحابة أنه الخضر ولا قال أحد من الصحابة إنى رأت (م ٣٥ \_ النبوات)

الخضر وانما وقع هذا بعد الصحابة وكلا تأخر الامر كثرحتيانه يأتي اليهود والنصاري ويتول انه الخضر وللبهود كنيسة معروفة بكنسة الخضر وكثير من كنائس النصاري بقصدها هذا الحضر والحضر الذي يأتي هذا الشخص غير الحضر الذي يأتي هــذا ولهــذا يقول من يقول منهم لــكل ولى خضر وأنما هو حبى معه والذين يدعون الكواك تتزل عليم أشخاص يسمونها روحانية الكواك وهو شطان نزل علسيه لما أشرك ليغوبه كما تدخل الشياطين في الاصنام وتنكلم أحياناً لبعض الناس وتتراآى للسدنة أحيانا ولغيرهم أيضاً وقد يستغيث المشرك لشيخ له غائب فيحكى الجني صوته لذلك الشيخ حتى يظن أنه سمع صوت ذلك المربد مع بعد السافة بنهما ثم ان الشيخ عجيبه فيحكى الجني صدوت الشيخ للعريد حتى يظن أن شيخه سمع صوته وأجابه والا فصوت الانسان يمنبع أن يبلغ مسيرة يوم ويومين وأكثر وقد يحصل للعريد من يؤذيه فيدفعه الحني ويخيل للعريد أن الشيخ هو دفعه وقد يضرب الرجل مججر فدفعه عنه الحني ثم يصب الشيخ عثل ذلك حتى يقول أبي اتقت عنك الضرب وهذا أثره في وقد يكونون يأكلون طعاماً فيصور نظيره للشيخ ويجعل يده فيــه ويجعل الشيطان يده في طعام أولئك حتى يتوهم الشيخ وهم أن يد الشيخامتدت من الشام إلى مصر وصارت في ذلك الأناء وعمر بن الخطاب لما نادي ياسارية الحيل قال ان لله جنداً يبلغونهم صوتى فعلم ان صوته انما يبلغ بما ييسره الله من تبليغ بعض الملائكة أو صالحي الحِن فيهتفون بمثل صوته كالذي ينادي ابنه أو غير ابنه وهو بعيد لا يسمع يافلان فيسمعه من يريد ابلاغه فينادى يافلان فيسمع ذلك الصوت وهو المقصود بصوت أبيه والا فصوت البشر ليس في قوته أن يبلغ مسافة أبام وقد قلنا ان آيات لانبياه التي اختصوا بها خارجة عن قدرة الجن والابس قال تعالى (قل لئن اجتمعت لانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ونو كان بعضهم لمعض ظهراً ٢ واما اذا كانت مما تقدر عليه الملائكة فهذا مما يؤيدها فان الملائكة لا يطعون من يكذب على الله ولا يؤيدونه بالخوارق فاذا أبد به كما أبد الله به نده والمؤمنين يوم بدر ويوم حنين كان هدا من إعلام صدقه وأنه صادق على الله في دعوي النبوة فأنها لا تؤيد الكذب لكن الشياطين تؤيد الكذاب والملائكة تؤيد الصدق والتأييد

محسب الايان فمن كان ايمانه أقوى من غيره كان جنده من الملائكة أقوى وان كان أعانه ضعفاً كانت ملائكته محسب ذلك كملك الانسان وشيطانه فانه قد تسنفي الصحيح عن التي عَيْمَا إِلَيْهِ أنه قال«ما منكم من أحد الاوكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الحبن قالوا وبك يارسول الله قال وبي لكن الله اعاني عليه فاسلم » وفي حديث آخر « فلا يأمرني الانجير» وهو في صحيح مسلم من وجهيين: من حديث ابن مسعود. ومن حديث عائشة وقال ان مسمود « ان للقاب لمة من الملك ولمة من الشيطان فامة الملك ايعاد بالحير وتصديق بالحق ولمسة الشيطان إيعاد بالشهر وتكذيب بالحق فاذاكانت حسنات الانسان أقوى ايد بالملائكة تأييدا يقهر به الشيطان وان كانت سيئاته أقوى كان جند الشيطان معه أقوى وقد يلتق شيطان المؤمن بشيطان الكافر فشيطان المؤمن مهزول ضعيف وشيطان الكافر سمين قوى »فسكما أن الانسان بنجوره يؤيد شيطانه على ملكه وبصلاحه يؤيد ملكه على شيطانه فكذلك انتخصان يغلب أحدها الآخر لان الا خرلم يؤيد ملكه فلم يؤيده أو ضعف عنه لانه ليس معه إيمان يعينه كالرجل الصالح اذاكان ابنه فاجرا لم يمكن الدفع عنه لفجوره وبسط هذه الامور له موضع آخر (والقصود هنا) الكلام على الفرق بين آيات الانبياء وغيرهم وان من قال إن آبات الإنساء والسحر والكهانة والكرامات وغير ذلك من جنس واحد فقد غلط أيضاً والطائفتان لم يعرفوا قدر آيات الانبياء بل جعلوها منهذا الجنس فهؤلاء نفوه وهؤلاء أثنتوه وذكروا فرقا لاحقيقة له واذا قال القمائل آيات الانبياء لا يقسدر عليها الا الله أو أن الله نخترعها ويبتديُّها بقدرته أو أنهـا من فمسل الفاعل المختار ونحو ذلك قيسل له هــذا كلام مجمل فقد يقال عن إ ما يكون آية لا يقدر عليه إلا الله أو أن الله يخترعها ويبتدئها بقدرته أو أنها من فعل الفاعل المختار ونحو ذلك قبل له هذا كلام مجمل فقد يقال عن فلهما يكون أنه لا يقدر عليه الا الله فان الله خالق كل شيء وغيره لا يستقل باحداث شي. وعلى هذا فلافر ق بين المجزات وعيرها وقد يقال لا يقدر عليها الا الله أي هي خارجة عن مقدورات المياد فان مقدوراته على قسمين مها ما يفعه واسطة قدرة العدكا فعال العباد وما يصنعونه ومنها ما يفعله بدون ذلك كانزال المطر فان أراد هذا القائل أنها خارجة عن مقدور

الانس بمعنى أنه لا يقع منهم لا باعانة الجن ولا بغير ذلك فهذا كلام صحيح وان أرادأنه خارج عن مقدورهم فقط وان كان مقدوراً للجن فهذا ليس بصحيح فان الرسل أرسلوا الى الانس والجن والسحر والكهانة وغير ذلك تقدر الجن على ايصالها الى الانس وهي مناقضة لآيات الانبياء كما قال تعالى [ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثهم َ وان أراد أنها خارجة عن مقدور الملائكة والانس والحبن أو أن الله يفعلها بلا سبب فهذا أيضاً باطل فن أن له أن الله يخلقها بلا سبب ومن أبن له أنه لا يخلقها نواسطة الملائكة الذين هم رسله في عامة ما نخلقه فمن أين له أن حبريل لمينفخ في مرج حتى حملت بالمسيح وقد أخــبر الله بذلك وهو وأمه نما جعلهما آية للعالمين قال تعالى ( وجعلنا ان مريم وأمه آية وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين ) وخلق المسيح بلا أب من أعظم الآيات وكان واسطة نفخ جبريل قال تعالى [ فأرسلنا اليهاروحنافتمثل لها بشرا سوياً قالت انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقياً قال انما أنا رسول ريك لهد [١] لك غلاماً زكياً قالت أنى يكون لى ولد ولم يسسني بشهر ولم أله بنياً ] وقال تُعالى [ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه منروحنا ] وكذلك طمس أبصار قوم لوط كان بواسطة الملائكة والذى عنده علم من الكتاب لما قال عفريتمن الجن لسلمان [ انا آنيك به قبل أن تفوم من مقامك وأنى عليه لقوى أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن رتد اليك طرفك ] أتنه به الملائكة كذلك ذكره المفسرون عن ابن عباس وغيره أن الملائكة أتتهبه أسرع بما كان يأتى مالعفريت وقد أخبر الله تعالى أنه أيد محمداً ﷺ بالملائكة وبالريح وقال تعالى [ فأرسلناعليهم ريحًا وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعمُّلون بصيراً ] وقال تعالى نوم حنين [ فأثرل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها ] وقال تعالى نومالعار [ فأترل الله سكينته عليه وأيده مجنود لم تروها ] وقال تعالى [ اذ نوحي ربك ّالى الملائكمّ إلى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب] وقد ثبت في الصحيح «أن الانسان يصوره ملك في الرحم باذن الله ويقول الملك أي رب تطفة أي رب علقة

<sup>[</sup>۱] قوله ليهب بالياء وهي قراءة أبي عمرو وورش وقالون وانباقون يقرؤنها لاَّهُ عن بالهمزة بدل الياء خ

أى رب مضغة «فاذا كان الخلق المعتاد يكون بتوسطالملائكة وقال يقررالتوحيدبقوله تعالى [ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ] الآيات ثم النبوة بقوله [ وان كنتم في ريب مماترانا على عبدنا فأتوا ثم المعاد ] وكذلك الانعام يقرر التوحيد ثم النبوة في وسطها ثم يختمها باصول الشرائع والتوحيد أيضاً وهو ملة ابراهم وهذا مبسوط في غير هـــذا الموضع ( والمقصود ) انه قد بين انفراده بالخلق والنفع والضر والانيان بالايات وغير ذلك وان ذلك لايقدرعليه غيره قال تعالى ( أَفَن يُحَلِّقَ كَمْنِ لا يُخلق )وقال تعالى (وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بدبع السموات والارض أني يكون لهولد ولمتكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لااله الاهو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شي. وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الحبير قدجاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسمه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيـظ وكذلك نفصــل الآيات وليقولوا درستولنبينه لقوم علمون اتبعماأوحي اليكمن ربك لاالهالاهو وأعرض عن المشركين ولوشاء الهماأشركوا وماجعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا اللهعدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينئهم بماكانوا يعملون وأقسموا بالله حهد ايمانهم لئن جامتهم آية ليؤمننهما قل أنما الآيات عند اللهومايشعركم أنهااذا جاءت لايؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كالميؤمنوا بعأول مرة ونذرهم فيطنياتهم بعمهون ) ففي هذه الآيات تقرير التوحيــــد حتى في انزال الآيات قال ( أنما الآيات عند الله ) وكذلك قوله في العنكبوت ( وقالو1 لولا أنزل عليه آية من ربه قل أنما الآيات عند الله وأنما أنا نذر مبين أولم يكفهم أنا أَتَرْلَنَا عَلِيكَ الكَتَابِ يَتْلِي عَلَيْهِم انْ فِي ذَلْكَ لَرْحَمَّ وَذَكَرَى لَقُومٍ يَؤْمِنُونَ قَل كُفي بالله نيغى وبينكمشهيدأ يعلممافي السموات والارض والذين آمنوابالباطل وكفروا باللهأولثك هم الحاسرون ] وقال أيضاً [ وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن يْمْزَلُ آية وَلَكُن أَ كَثْرُهُم لا يعلمون ] هذابعــد قوله [ فاناستطعت أن تبتغي نفقاً في الارض أوسلماً في السهاء فتأذيهم بآية ولوشاء الله لجمهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين) وهو أرسله بآيات بان بها الحق وقامت بهاالحجةوكانوا يطلبون آيات تعنتا فيظن من

يظنأنهم يهندون بها لكن لايحصل بهاالمقصود وقدتكون موجبة لعذاب الاستئصال فتكون ضرراً بلانفع وبين سيحانه أنه قادر على انزال الآيات وانها لبست الاعنده وغر أفعال أهباد قد أنفق الناس على أنه لا يخلقه الا الله وأنما تنازعوا في أفعال العباد والصواب أنها أفعال لهم وهي مخلوقة لله لكن آيات الانبياء لا تكون مما يقدر عليهالعبد كما قال آفل أنما الآيات عند الله J والملائكة أنما هي سبب من الاسباب كما في خلق المسيح من غير أب فجبريل أنما كان مقدوره النفخفيها وهذا لا يوجب الحلق بل هو بمنزلة الانزال في حق غير المسيح وكذلك المسيح لما خلق من الطين كهيئة الطير أنما مقدور وتصوير الطبن وأنما حصول الحياة فيه فباذن الله فان الله يحبى ويميت وهذا من خصائصه ولهذا قال الحليل ربي الذي يحيى ويميت وفي القرآن في غير مواضع [يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكنتم أمواتا فاحياكم ويحيي الارض بعد موتها والله يحيى ويميت وما يتولد عن أفعال الملائكةوغيرهمالسوا مستقلين به بل لهمفيه شركة كطمس أبصار اللوطية وقلب مدينتهم وكذلك النصر آنما يقدرون على القتال كالانس والنصر همو من عند الله كما قال تمالي [ وما جعله الله الابشرى ولتطمئن به قلوبكم وماالنصر الامن عند الله ] والقرآن أنما يقدرون على النزول به لا على احداثه ابتــدا. فهم يقدرون على الاتبان عله من عند الله واما الحن والانس فلا يقدرون على الاتبان عثله لان الله لا يكلم بمثله الحن والانس ابتداء ولهذا قال [ لايأتون مشله ] وقال تعالى ( فأثوا بسورة من مثله ) وقال ( فأتوا بعشر سور مثله )وقال (فليأتوا مجديث مثلهان كانوا صادقين )لم يكلفهم نفس الأحداث بل طالبهم بالاتيان بمثله اما احداثا واما تبليغا عن الله أو عن مخلوق ليظهر عجزهم عن حميع الجهات فقد يقال فنفس أفعال العباد ليست من الآيات اذكانت مقدورة ومفعولة للصد وان كان ذلك باقدار الله تعالى ولا نفس القدرة على ذلك الفعل فان المقصود من القدرة هو العمل بل الأيات خارجة عن مقدور جميع العباد الملائكة والجن والانس وهي أيضا لا تنال بالاكتساب فان الانس والجن قد يقدرون باسباب مباينة لهم على أموركما يقدرون على قتل من يقتلونه وامراضه ونحوذلك وآيات الانداء لا يقدر أحد أن تتوصل الها يسب والسحر والكمانة عا عكن التوصل اليه بسب كالذي يأتي باقوال وأفعال تحدثهما الجن فالنبوة لا تنال بكسالميد ولا آياتها تحصل بكس العباد وهذا من الفروق بين آيات الانهياء

وبين السحر والكهانة وبينها فروق كثيرة أكثر من عشرة ﴿ احدها ﴾ ان ما تخبر به الانبياء لا يكون الا صدقاواماما نخبر به منخالفهم من السحرة والكهان وعباد المشركين وأهل الكتاب واهل البدع والفجور من المسلمين فانه لابد فيه من الكذب (الثاني) أن الانبياء لاتأمر الا بالعدل ولا تفعل الا العدل وهؤلاء المخالفون لهم لا بدلهمهن الظلم فان ما خالف العدل لا يكون الاظلما فيدخلون في العدوان على الحاتي وفعل الفواحش والشرك والقول على الله بلا علم وهي الحسرمات التي حرمها الله مطلقا كما قال تعالى [قل أنما حرم ربي الفواحش مَا ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ] (الثالث) ان ما يأتي به من نخالفهم معتاد لغير الانبياء كما هو معتاد للسحرة والكهان وعباد المشركين وأهل.الكتاب وأهل البدع والفجور وآيات الانبياء هي معتادة انهـــا تدل على خبر الله وامره على علمه وحكمه فتدل على انهم اربياء وعلى صـــدق من اخبر بنبوتهم سواء كانوا مم المخبرين أو غيرهم وكرامات الاولياء هي من هذا فاتهم يجبرون بنبوة الأنباء وكذلك اشراط الساعة هي أيضاً تدل على صدق الانساء اذ كانوا قسد اخبروا مها فالذي جعله اولئك من كرامات الاولياء وانمراط الساعة ناقضا لآمات الأنبياء اذ هو من جنسها ولا يدل عليها فاولئك كذبوا بالموجود وهؤلاء سووا بيين الآيات وغيرها فلم تكن في الحقيقة عندهم آية وكانت الآيات عند أولئك منتقضة وأولئك i مروا جبلهم بالتكذيب بالحق وهؤلاء نصروا جبلهم أيضاً بقول الساطل فقالوا ان الآية هي المقروة بالدعوى الني لا تعارض وزعموا انه لا يمكن معارضة السحر والكهانة اذا جعل آية وانه اذا لم يعارض كان آية وهو تكذيب بالحق أيضاً فانه قد ادعاء غير نبي ولم يعارض فالطائفتان ادخلت في الآيات ماليس منها واخرجت منها ما هو منها فكرامات الأولياء واشراط الساءـة من آيات الانبياء واخرجوها والسحروالكهانة ليس من آياتهموادحلوها أو سووا بينها وبين الآيات بل ونواها (١) (الرابع) ان آيات الانبياء والنبوة لو قدر انها تنال بالاكتساب فهي أنما تنال بعيادة الله وطاعته فانه لا يقول عاقل ان احداً يصير نبيا بالكذب والظلم بل بالصـــدق والعدل سواه قال ان النبوة جزاء على العمل أو قال آنه اذا زكى نفسه فاض عليــه ما

<sup>[</sup>١] هكذ! الاصل ولعله بلقدموها

يفيض على الانبياء فعلى القولين هي مستلزمة لالتزام الصدق والعدل وحينئذ فيمتنع . ان صاحبها يكذب على الله فان ذلك يفسدها نجلاف من خالف الانبياء من السحرة والكهان وعباد المشركين وأهل البدع والفجور من أهل الملل أهل الكتاب والمسلمين فان هؤلاء تحصل لهم الخوارق مع الكذب والاثم بل خوارقهم مع ذلك أشد لاتهم يخالفون الانبياء وما ناقض الصدق والعدل لم يكن الاكذبا وظلما فكل من خالف طريق الانبياء لا بد له من الكذب والظلم اما عمدا واما جهلا وقوله تعالى ( تنزل على كل افاك اتم ) ليس من شرطه ان يتعمد الكذب بل من كان جاهلا يتكلم بلا عسلم فيكذب فأنْ الشياطين تنزل عليه أيضاً اذ من أخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليــــه من غير اجتهاد يعذر به فهوكذاب ولهــذا يصف الله المشركين بالكذب وكثير منهم لا يتعمد ذلك وكذلك قال الني عَمَّلِيَّةٍ لما افتى أبو السنابل « بان المنوفي عنها الحامل لا تحــل بوضع الحمــل بل تعتَّد أبعــد الاجلين » فقال كذب أبو السنابل اى في قوله بان المتوفي عنهـا الحـامل لاتحــل بوضـع الحمــل بل تعتد أبعــد الاجسلين وكذلك لمسا قال بعضهم ابن الأكوع حبط عمسله قال النهير صلى الله عليــه وســـلم كذب من قالهـــا انه لجاهــد مجاهـــد ونظائر. كثيرة فالانبياء لايقع فيأخبارهم عزالله كذب لاعمداً ولاخطأ وكل من خالفهم لابد أن يقع فيخبره عن الله كذب ضرورة فانخبره اذالم يكن مطابقاً لخبرهم كان مخالفا له فيكون كذبافالذى تنزل عليه الشياطين اذا ظن واعتقد أنهم جاؤا من عند اللهوأخبر بذلك كانكاذبا وكذلكاذاقالعماأوحوءاليهانالقأوحاه اليهكان كاذباقال تعالى إان الشياطين ليوحونالي بالكذب في هذا وثبت في الصحيح عن الذي عَلِيناتُهُ أنه قال « يكون في ثقيف كذاب ومبير » فكان الكذابهو المختار بنأتي عبيد وكان يتشيع لعلى ولهذا يوجد الكذب فيالشيعة أكثر مما يوجد فيجميع الطوائف والمبير هو الحجاج بن يوسف وكان ظالماً معتديا وكان ينشيع لعثمان والمختار يتشيع لعلى فذكر لابن عمر وابن عباس أمر المختار وقيسل لاحدهما أنهيزعم أنه يوحىاليه فقالصدق وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم وقيل لهلآ خر أنه بزعم أنه ينزل عليه فقال صدق (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل

على كل أفاك أثمرًا ﴿ الحامس ﴾ أن ماتأتي بهالسحرة والكهان والمشركون وأهل المدع من أهل الملل لانخر ج عن كونه مقدوراًاللانس والحن وآيات الانبياء لايقدر علىمثلها لاالانس ولاالحن كما قال تعالى [ قل اثن اجتمعت الانس والحِن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون عثله ولوكان بعضهم لعض ظهراً ﴿ السادس ﴾ أن مايأتي به السحرة والكهان وكل مخالف للرسل تمكن معارضته بمنله وأقوىمنه كماهو الواقع لمنءرف هذا الباب وآيات الانمياء لا بمكن أحداً أن يعارضها لا مثلها ولا بأقوى منها وكذلك كرامات الصالحين الاتعارض لا عملها ولا بأقوى منها بل قد يكون بعض آيات أكر من بعض وكذلك آيات الصالحين لكنهامتصادقة متعاونةعلى مطلوب واحد وهوعبادة الله وتصديق رسله فهي آيات ودلائل وبراهين متعاضدة على مطلوب واحد والادلة بعضها أدل وأقوى من بعض ولهذا كان المشايخ الذين يتحاسدون ويتمادون ويقهر بعضهم بعضا بخوارقه اما بقتل وامراض وامابسك حاله وعزله عن مرتنته واما غير ذلك خوارقهم شيطانية ليست من آيات الانبياء والاولياء وكثير من هؤلاء يكون في الباطن كافراً منافقاً وكثير منهم يموت على غير الاسلام وكثير منهم يكون مسلماً مع ظلم يعرف أنه ظلم ومنهم من يمكون جاهلا يحسب أن ماهوعليه مماأمر اللهبه ورسوله وهذاكما يقع للملوك المتنازعين على الملك من قهر بعضهم لبعض فهـــذا خارج عن سنة رسول الله ﷺ وسنة خلفائه الراشدين ﴿ السابع ﴾ أنآيات الانبياء هي الحارقة للعادات عادات الانس والجن بخلاف خوارق مخالفهم فانكل ضرب منها معتاد لطائفة غيرالانبياء وآيات الانبياء لسب معتادة لغير الذين يصدقون على الله ويصدقون من صــدق على الله وهم الذين جاءوا بالصدق وصدقوا وتلك معتادة لمزيفترى الكذب على الله أويكذب بالحق لما حباءه فتلك آيات على كذب أصحابها وآيات الانبياء آيات على صدق أصحابها فان الله سبحانه لا يخلى الصادق ممايدل على صدقه ولايخلى الكاذب ممايدل على كذبه اذمن نعته ما أخبر به في قوله [ أم يقولول افترى على اللهكذبا فان يشأ الله نختم على قلبك ] ثم قال خبراً مبتديا (ويمحوالله الماطل وحق الحق بكلياته) فهو سيحامه لابد أن يمحق الماطل وبحق الحق بكلياته وقال تعالى ( وماخلقنا السهاء والارض ومابنهما لاعسن لو أردنا أن تتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا أن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل ١٢ (م ٣٦ - النبوات)

تصفون ) كما أُخبر فيموضع أنه لم يخلق الحلق عبثاً ولا سدى وأنما خلقهم بالحق وللحق فلا بدأن بحزى هؤلاء وهؤلاء باظهار صدق هؤلاء واظهار كذب هؤلاء كاقال (بل مخلوق فلا تكون مقدورة للملائكة ولاللجن ولاللانس وان كانت الملائكة قد يكون لهم فيها سبب نخلاف تلك فانها اما مقدورة للانس أوللجن أو مما يمكمهم التوصل اليها بسب وأماكرامات الصالحينفهي من آيات الانساء كاتقدم ولكن ليستمن آياتهم الكرى ولا يتوقف اثبات النوة علماولست خارقة لعادة الصالحين بلهي معتادةفي الصالحين من أهل الملل في أهل الكتاب والمسامين وآيات الانبياء التي يختصون بها خارقة لعادة الصالحين ( التاسع ) ان خوارق غيرالانبياء الصالحينوالسحرة والكبان وأهل الشرك والبدع تنال بافعالهم كعباداتهم ودعائهم وشركهم وفجورهم ونحو ذلك وأما آيات الانبياء فلا تحصل بشيء من ذلك بل الله يفعلها آية وعلامة لهم وقسد يكرمهم بمثل درامات الصالحين وأعظم من ذلك ممايقصد به اكرامهم لكن هذا النوع [١] يقصد بهالاكرام والدلالة بخلاف الآيات المجردة كانشقاق القمر وقلب العصاحية واخراج يده بيضاء والاتيان بالقرآن والاخبار بالغيب الذي يختص اللهبه فامر الآيات الىالله لاالى اختيار المخلوق والله يأتي بها بحسب علمه وحكمته وعدله ومشيئته ورحمته كاينزل ماينزلهمن آيات القرآن وكايخلق من يشاء من المخلوقات بخلاف ماحصل باختيار المند اما لكونه يفعل مايوجيه أويدعو الله به فيجيه فالخوارق التي ليست آيات تارة تكون بدعاه العيم والله تعالى يجيب دعوة المضطر وان كان كافراً لكن للمؤمنين من اجابة الدعاء ما ليس لغيرهم وتارة تكون بسعيه فيأسبابها مثمل توجههبنفسه وأعوانه وبمن يطيعه من الجن والانس في حصولها وأما آيات الانبياء فلا تحصل بشيءمن ذلك ﴿ العاشر ﴾ أن النبي قد خلت من قبله أنبياء يعتبر بهم فلا يأمر الا بما أمرت به الانبياء من عبادة الله وحده والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والايمان بجميع آلكتب والرسل فلا يمكن خروجه عما انفقت عليه الانبياء وأما السحرة والكهان والمشركون وأهل البدعمن أهل إلملل فانهم يخرجون عما اتفقت عليمه الانبياء فكلهم يشركون مع تنوعهم وبكذبون

 <sup>(</sup>١)لكن هذا الدوع الخ يعنى بذلك مثل النصر على الاعداء وكشف الكربات ونوال الرغبات فهذاالنوع فيه الاكرام والدلالة بخلاف الثانى فانه للالالة فقط ته

بعض ما حاء به الانبياء والانبياء كانهم منزهون عن الشرك وعن التكذيب بشيء من الحق الذي بعث الله به نبيا قال تعالى[ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعدون وقال تعالى ( وما أرسلنا من قلك من رسول الا يوحي الله أنه لا اله الا أنا فاعدون) وقال تعالى [ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ] وقال تعالى [آمن الرسول بما أتزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله عوقال تعالى (قولوا آمنا باللهوماأنزل اليناوم) أنزل الى اراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق ) وقال تعالى ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) وقال تعالى [ ان الدين يكفرون بالله ورسله وريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض و ريدون ان يتخذوا جين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرن حقاً ] وقال تعالى [ واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا والممكم من الشاهدين ] وقال تعالى [ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به اراهم وموسى وعيسي أن أقيموا الدين ولاتنفرقوا فيه كبر علىالمشركينما تدعوهم اليه الله يجتى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ] وقال تعالى [ يا أيها الرسل كلوأ من الطبيات واعملوا صالحًا أنى بما تعملون علم وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم هَانقون ] ثم قال [ فتقطعوا أمرهم بينهم زراً كَال حزب بما لديهم فرحون ) وقال تعالى لما ذكر الانبياء ( ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم ﴿ الَّيْنَا رَاجِعُونَ فَمْنِيْعِمُلُ مِنَ الصَّالِحَاتُ وَهُو مُؤْمِنَ فَلَا كَفَرَانَ لَسْعِيهِ وَانَالُهُ كَاتَّبُونَ م وقال تعالى ( وقالوا لن يدخل الجنــة الا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلي من أسلم وحبه لله وهو محسن فله أجره عندربه ولا خُوف عليهم ولا هم يحزنون ) فالانبياء يصدق متأخرهم متقدمهم ويبشر متقدمهم

يمتأخرهم كما بشر المسبح ومن قبله بمحمد وكما صدق محمد جميع النبيين قبله ولهذا يقول ﴿ بِما أَيَّمَا الَّذِينَ أُونُوا الكتابِ آمَنُوا بما نزل مصدقاً لما معكم من قبل أننظمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السيت ) وقال [ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد ] وقال ( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ) والانبياء وأنباعهم كلهم مؤمنون مسلمون يعبدون الله وحده بما أمر ويصدقون مجميع ما جاءت به الانبياء ومن خالفهم لا يكون الا مشركا ومكذباً بيعض ما أنزل الله وبيين الطائفتين فروق كشيرة نميرخوارق العادات ﴿ الحادي عشر ﴾ ان النبي هو وسائر المؤمنين لا يخبرون الا بحق ولايأمرون|لا بعدل فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بمصالح العباد في المعاش والمعاد لا يأمرون بالفواحش ولا الظلم ولا الشهرك ولا القول بفير علمفهم بشوا بتكميل الفطرة وتقررها لا بتبديلها وتفييرها فلا يأسرون الا بما يوافق المعروف في العقول الذي تتلقاء القلوب السليمة بالقبول فكما أنهم هم لا يختلفون فلا يناقض بعضهم بعضاً بل دينهم وملتهم واحدوان تنوعت الشرائع فهم أيضاً موافقون لموجب الفطرة التي فطر الله علها عباده موافقون للادلة العقلية لا يناقضونها قط بل الادلة العقلية الصحيحة كلها توافق الانبياء لاتخالفهم وآيات الله السمعية والعقليةالعيانيةوالسماعية كلها متوافقة متصادقة متعاضدة لايناقض بعضها بعضاً كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع والذىن يخالفون الانبياء من أهل الكفر وأهل البدع كالسحرة والكهان وسائر أنواع الكفار وكالمبتدعين من أهل الملل أهل العلم وأهل العبادة فهؤلاء مخالفون للادلة السمعية والعقلية للسهاعية والعيانية مخالفون لصريح المعقول وصحيح المنقول كما أخبر الله عنهم بقوله (كلما التي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير )الآية فهؤلاء يخالفون أقوال الانبياء اما بالتكذيب واما بالتحريف منالتأويل وامابالاعراض عنهاوكتهانهافاما أنلا يذكروها أو يذكروا الفاظها ويقولون ليس لها مغي يعرفه مخلوق كما أخبر الله عن أهل الكتاب أَن منهم من يَكذب في اللفظ ومنهم من يحرف الـكلم في المعنى ومنهم جهال لايفقهون مايقرأون قال تعالى [ أفتطمعون أن يؤمنوا لـكم] الى قوله(فويل لهمما كنبت أيديهم

وويل لهم مما يكسبون)وكذلك هم مخالفون للادلة العقلـة فالانساءكملوا الفطرة ويصرو الخلق كما تقسدم في صفة محمد مَيْنِكُيُّهُ أَنْ الله يفتسح به أعينا عميا وآذاناً صما وقلوبا غلفا ومخالفوهم يفسدون الحسوالعقل كما أفسدوا الادلة السممة والحس والعقل بهما تعرف الادلة والطرق ثلاثة الحسوالعقل والخبر فمخالفوا الانبياء أفسدوا هذاوهذا وهذا أما افسادهم لماحاء عن الانبياء فظاهر واما افسادهم للحس والعقل فانهم قسمان قسم أصحاب خوارق حسية كالسحرة والكهان وضلال العباد وقسم أصحاب كلام واستدلال بالقياس والمعقول وكل منهما يفسد الحس والعقل أما أصحاب الحال الشيطاني فِقد عرف أن السحر يغير الحس والعقل حتى يخيل الى الانسان الشيء بخلاف ما هو وكذلك سائر الخوارق الشيطانية لاتأتى الا مع نوع فساد في الحسأو العقل كالمؤلهين الذين لا تأتبهم الامع زوال عقولهم وآخرين لا تأتبهم الا في الظلام وآخرين تتمثل لهم الجن في صورة الانس فيظنون أنهم انس أو يرونهم مثال الشيء فيظنون أن الذي رأوه هو الشيء نفسه أو يسمعونهم صوتاً يشبه صوت من يعرفونه فيظنون أمه صوت ذلك المعروف عندهم وهذا كثير موجود في أهل العبادات البدعية التي فيها نوع من الشرك ومخالفة للشريعة وأما أصحاب ااحكلام والمقال البهتاى فانهم بنوا أصولهم العقلية وأصول دينهم الذي ابتدعوه على مخالفة الحس والعقل فأهل الكلام أصل كلامهم في الجواهر والاعراض مبني على مخالفة الحس والعقل فانهم يقولون انا لا نشهدبل ولانعلم في زماننا حدوثشي. من الاعيان القائمة بنفسها بل كل ما نشهد حدوثمبل كل ماحدث من قبل أن يخلق آدم انما تحرث أعراض في الجواهر التي هي باقبة لا تستحيل قطبل تجتمع وتتفرق والخلق عندهم الموجود في زماننا وقبسل زماننا آنما هو حجع ونفريق لا ابتداع غين وجوهر قائم بنفسه ولا خلق اشيء قائم بنفسه لا انسان ولا غيره وانما يخلق أعراضاً ويقولون انكل ما نشاهده من الاعيان فانها مركبة من جواهر على جوهر منها لا يتميز يمينه عن شهاله وهــذا مخالفة للحس والعقل كالاول ويتمول كشر منهم أن الاعراض لاتبق زمانين ويقولون انه لا يفني ويعدم في زماننا شيَّ من الاعمان بلكا لايحدث شيَّ من الاعيان لا يفني شيَّ من الاعيان فهذا أصل علمهم ودينهم ومعقولهم الذي بنوا عليه حدوث العالم واثبات الصانعوهومخالفالحس والعقلورتول

الذين يشتون الجوهر الفرد ان الفلك والرحاء وغيرها يتفكك كلما استدار ويقول كثير منهم أن كل شئ فانه يمكن رؤيته وسمعه ولمسه الى غير ذلك من الامور التى جعلوها أصول عامهم ودينهم وهي هكابرة للحس والمقل والمتقلسفة أصل من هؤلاء فانهم يجعلون ما في النهن ثابتاً في الحارج فيدعون أن ما يتصوره المقل من المحانى الغائبة السكلية موجودة في الحواهر قائمة لمنفسها الما مجردة عن الاعيان واما مقترنة بهاوكذلك من العقول والحالة الاولى الذي يسميه متأخروهم واحب الوجود وعامة ما ينستونه من العقول والحالة الاولى الذي يسميه متأخروهم واحب الوجود وعامة ما ينستونه من العقل اعتلام على المنسان وما يقوم بها كم أن افسادهم للمقل أعظم عن المؤلوا المتقلسفة عمدتهم هي العلوم المعقل أعظم والمقلبات عندهم أصح من الحسيات وأولئك المتكلمون أصول عامهم هي الحلوم العقلية ثم يستدلون بها على المقليات وبسط هذه الامور له موضع آخر والمقصود هنا التنبيه على أن من خالف الانبياء فانه كمائه مكذب لما حاءو به من النبوة والسمع فهو مخالف للحس والمقل فقد فسد عليه الادلة العقلية والقلية والقد سبحانه وتعالى أعلم من المعلود والمقل فقد فسد عليه الادلة العقلية والقلية والقد سبحانه وتعالى أعلم من المحمل والمقل فقد فسد عليه الادلة العقلية والقلية والقد سبحانه وتعالى أعلم من المنود والمقل فقد فسد عليه الادلة العقلية والقلية والمة سبحانه وتعالى أعلم من المنها فيها والمقل قد فسد عليه الادلة العقلية والقلية والمقل قد فسد عليه الادلة العقلية والقلية والمة سبحانه وتعالى أعلم منه المنود المقلى أعلم منه المنها والمقل فقد فسد عليه الادلة العقلية والمقالية والمه وتعالية أعلم منه المنود المقلى أعلم منه المنود المقلى أعلم منه المناه والمقل فقد فسد عليه الاداة العقلية والمناه والمقل فقد فسد عليه الاداة العقلية والمناه المناه الم

تم والحمد لله طبع كتاب النبوات للعلامة تق الدين بن تيمية وذلك بعد عرضه على أصله وتصحيحه وذلك سنة ١٣٤٦ هجرية على صاحبها أفضل صسلاة وأكمل تحية خ



## فهر ست

## كتاب النوات للعلامة ابن تمة

فصل في معجزات الانبياء التي هي اختص به النبي منهما خارج عن مقدور الانس والحن وأمثلة ذلك آياتهم وبراهينهم كما سماها الله آبات واما الخوارق التي تكون بأفعال الملائكة فهي مختصة بالاندا. طرق النظار في التمييز بينها وبين بانأن الخوارق لاتدل على صلاح غبرها وفي وجه دلائلها صاحبها وأثما الذي يدلعلى صلاحه الطريق الاول أن المعجزة هي الخارق للمسادة اذا اقترن بدعوى النبوة هو اتباع الرسل وأنكروا ماعداهامن الخوارق تنازع العلماء في دلالة الخوارق على ٨ الطريق الثاني أن خرق العادة حاثة ولاية ممان بيان ان من لم يكن مقرا بالانساء مطلقا والفرق بينالمعجزة والكرامة ا والمحرهوالتحدى بالمجزة ومناقشة إ لا يعرف الولى من غيره بان ان الحوارق على ثلاثة أنواع 1. المصنف لهبر اما أن تعين صاحبهاعلى البروالتقوي فروق ضعفة بعن المعجزة والكرامة بيان أن كثيراً من الناس كالنصاري أوتعينه على المساحات أو تعنه على الفواحش وغميرهم ضلوا لزعمهم أن الكرامة فصل في بيان أن آيات الانساء تستلزم العصمة فأوجبوا موافقتسهم اا لابد أن تكون مختصة سهم لست فيكلما يقولون معتادة للآدميين الخ بيان أن جنس معجزات الانبيساء بيان أن آيات الأنبياء يجب أن خارج عن مقدور البشر ومقدور ١٢ لا يعارضهامن ليس بنبي وأمثلة ذلك جنس الحيوان بخلاف خوارق غيرهم شروط المعحزة بيانأن الخوارق جنسان جنس في نوع ١٣ الأمر بسؤال أهل الكتاب عما حاء به العلم وجنس في نوع القدرة وماً ١٥

الني الته لانهم كانوا يعلمون جنس ما حاءت به الرسل ويعلمون ذكره في كتبهم

بيان ان أعظمها كان عليه المشركون قبل مبعثه ﷺ هو دعوى الولد ٢١ والشهريك الله تعالى والله منزه عن ذلك ولذلك كان القِرآن محلوءًا من تنزيه عن ذلك

بان ان مذهب الفلاسفة دائر بين ا التعطيل والشرك.

سان أنه لما كان الشيرك اكثر من القول بأن له ولدا كاوني تنزيه ٢١٠ الله عنه أكثر

بدعا مِن الرجل ) يدين أن هدا الجنس من الناس وهم الرسسل قد تقدم له نظراء وعرف الناس جنس ما حاءوا به:

١٩ بيان أن الباس يعرفون أن السحرة إ لهم خوارق ولهذا كإنواء أذا طعنوا في الرسل الهموهم بالسجر فلما كانت النبوة معلومة لحم والسحر . معبومًا لحمدِين الله الفرق بين أفعال [ الانبياء وأفعال السحرة الخ 40 ٢٠ بيان الفرق بين خوارق السحرة

وخوارق الانداء وأفعال السحرة

وأفعال الانبياء وأن أهم خصائص المحزة أن تكون خارجة عن مقدور جميع البشر ولا يمكن معارضتيا

بنان أن من لم يعرف وجود الانبياء في العالم وخصائصهم كما يعر ف السحرة لم يكن لهم في الانساء كالام كارسطو واتباعه

بيان السيد في أن ارسطو لم يعلم بالانبياء مع أن موبي عليه السلام كان موجوداً قبله

بيان أن طريق معرفية الإبياء وخصائصهم يكون بمعرفة أخبارهم بيان أن قوله تعالى ( قل ما كنت الله عامتقراء أحوالهم ولهـــذا قور الله أمر النبوة في القرآنواثباتجنسها بما وقع في العالم من قصص الإنساء . وما وقع لهم مع من كذبهم

بيان أن الله تعالى الما أراد تقرير حنس ما جاء به محمد عليالله مثله بما جاء به موسى الى فرعون فن أقر بجنس الانساء كان أقراره عا حاء به ألني صلى الله عليه وسلوفي غاية الظهور وهذا أصل عظيم الح فصل ومن آيات الله نصر الرسل عْلَى قومهم وذلك على وجربن تارة

كون باهلاك الأمم وتارة بأنحاء الرسل. وفيه حكمة ذكر قصص ٤١ الجواب الاول عن السؤال المتقدم الانساء في القرآن وذكر قصة الراهيم تارة معها وتارة لا وبيان ٥٠ أن الراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام اعظم الرسل

(فصل)في آيات الانبياءوبراهيهم 🚜 اضطراب العلماء في دليــــل النبوة [ وذكر أقاويلهم وبيان ما ذهب اليمه المتزلةوما ذهب اليه القاضي أبو بكر أ وشروط المعجزة عنمد المتكلمين ومناقشة المصنف لهم

٣٠ بيان سيب عدول المتأخرين كالرازي عن طريقة متقدمي المتكلمين في انه لا يشترط في العجزة ان تكون يما شفر د به الباري

كلام القاضي أبي بكر في المعجزة والفرق بينها وبين المحر

تشنيع المتأخرين كابن حزم على طريقة القاضى وبيان ما ورد عليه عليه حيث جمل جنس الخارق هو الأية للرسل وهو مبحث بديع جداً فان قال قائل لم لا مجوز ان تظهر

المتجزات على يد مدعى النوة [ ٤١

ليلبس على العباد قلنا فيالجواب الخ وببان ضعقه

الحواب الشباتي والنالث والرابع وببان ضعفها

٣٧ الوجه الثامن والتاسع

44

فصل في ان الر- حول لا يد وان يبين اصول الدين وهي البراهين الدالة على انمايةوله حق .وقد بين المنف أنه لا يمكن الاستدلال على الأنبياء الابراهينهم الخ بنان أن أصول الاسبلام أربعة دال ودليل ومنن وم تدل.

بان أن النظر الذي اخترعه التكلمون ليس هو الشروع مع كونه استدلالا فاسداً لا يوصل الى علموبيان فسادالاستدلال بطريق الحمدوث وبطلان كونه هو النظر الواجب على كل مكلف

بيان أن الرسول لم يدع الناس مذا الدليسل ولا أوجيه ولهسذا طمن المتأخرون كالرازى علىوجوبه وأنه على فرض صحته لا يلزم وجوبه بيان أن الحمية لما التزمؤا الاستدلاك ( م ٧٧ - النبوات )

عحيفة

بطريق الحدوث نفوا صفات الله أذ 6 كا كانت الصفات اعراضاتقوم بالموصوف وذلك لا يتـــأتى الافي الاجسام وخالفهم المعتزلة في نفي الاسهاء فقط المنا

١٤ فساد مسلك الحكاء

 بيان أن المشزلة اقروا بالاسهاء خلافا للحجمية لكنهم نفوا صفاته تعالى فوقعوا في التناقض

بيان أن الاشمرى ومن تبعه أتبتوا الصفات متابعة للدليل السمعى وقالوا ليست اعراضا لأن المرض لا يبقى زمانين خالفوا الحس وضرورة المقسل

٤٧ بيان بطلان كلام الكلابية الذي بنبوة على هذه الطريقة

2 2

بيان ان كثيراً من أهل النظر جملوا ما أوجبوه من النظر الذي هو أصل الدين هذه الطريقة المبتدعة التي ذمها سلف الامة لذلك عدل عنها بعض المتأخرين منهم كالفزالي والرازى والتبس الامم على بعض آخر فسلكوا مسلك الملاحدة من الحكاهواظهروه في قالب المكاشفة المؤ

انكار جهور المتكلمين ان يكونالله محبا أو محبوبا

ا بيان أن الله لا يحب الشرك

بيان ان الذين اعرضوا عن طريق الرسول في العلم والعمل وقعوا في الصلال

بيان أن النظر الشرعى هوالنظرفيا بعث به الرسول من الآيات والهدى بيان أن الاستدلال على الحالق بحلق الانسان طريقة عقلية محيحة وشرعة دل عليها القرآن وهذا من أهم مباحث هذا الكتاب البديع وبيان أن ما اصطلح عليه الاصوليون في تسميتهم الدليل الشرعى مادل بمجرد خرائرسول اصطلاح قاصم

بيان أن الاشمرى أستدل نجلق الانسان لكنه سلك طريقة الجمية بيان أن الفلاسفة مع كونهم اشسد تخالفية للسمع والمقل من هؤلاء عرفوا فساد طريقتهم فاستطالوا عليهم وسلكوا طريق الامكان والوجوب وهو فاسد وقسد بين المصنف وجه فساده

نقض المصنف لقول الفلاسفة ان الجواهر لا تغنى وبيانان نظريات الطبيعة والكياء فيهذا المصرايدت

٥٢ ما ذهب الله قدس سره

بيان ان الطرق التي ذكرها الرازي في الاستدلال على انبات الصانع باطلة لانها مننة على باطل

۰۴ بیان أن الرازی لما استدل <sup>۷۰</sup> محدوث الصفات سهاها طريقة القرآن مع انطريقة القرآن هيالاستدلال ^^ بآيات الله في خلق الاعيان والاعراض الج

٣٥ بيان أن أصل الاشتباه في حددًا ٥٨ المقام ان خلق الشيء في مادة هل هو خلق عين ام أحداث اجتماع ٥٩ فساد قول الحيمية في أن الله لا وافتراق والناس في هذا على ثلاث فرق ــ بيان طريقة الجهمية في ان الجسم مركب من مادة وصورة ١٩٥

 ١٥ بيان ان الجسم مركب عند الفلاسفة من مادة وصورة وان المادة باقبة من مادة وصورة وان المادة باقبة من مادة والصور الجوهرية تتعاقب عليها وبيان فساد طريقتهم هذه 44

بيان ان الجواهر حادثة عند أهل الملل ولكن الدليل الذى استدلوا به وهو ان ما لايخلو من الحوادث فهو حادث . باطل فلا دليل عندهم على الله بيان أن الجهمية غلطوا فها جاه على حدوثها بيان ان المتكلمين لما جهلوا النشأة

الأولى للانسان وقالوا ببقاء المادة

وفناء الاعراض اضطربوا في المعاد والمد هل هو جم هذه الاجزاء بمد تفريقها أواعادتها بعدانعدامها الج بيان خطأ الفلاسفة في توهمهم أن المادة باقية بعينها وأتما تفسد صورتها فساد قول الاشاعرة في أن خلق الله للسكائنات عبارة عن خلق الأعراض فقطوهي تفني بنفسها الخ بيان أن من عرف النشأة الاولى عرف النشأة الأخرى

بحمدت شيئاً من شيء لا حوهرا ولا عرضا

بيان الحق في احداث الاشياء ونقض كالام الحيمية

جنس الي جنس

اختلاف الناس في الأمكان هل هو صفة خارجة لا بد لها من محل أو حَكُم عقلي لا يفتقر الى غير الذهن وتحقيق المقام في ذلك

به الشرعكما غلطوا في المقولات وبيان الاشتباء فها يسمى شرعا

صحفة فصل في تمام القول في محمـــة الله وعقلا وسمعا وانقسام المراد الى ما براد لذاته بيان ما ادخله الجهمية في الشرع وما تراد لفتره ولنس مثه بان أن محة الله لا بد أن تكون سان ان التديل نوعان أحدها ٧٧ 3.5 خاصة به و بعير عنها بالإنابة مناقضة خبر الرسول والثانى مخالفة سان أن القاوب تطمأن بذكر موأن ٧A سان أن القول الحق هو القرآن الخوف الذي محصل من الذكر عارض والحال الحق هو الآيمان بان أن الفلاسفة قسموا اللذات إلى ٧٩ بيان أن الكتاب والسنة ناطقان ثلاثة أقسام وجعلوا غايتها هو العلم بأن الله يحب ويحب خلافا للجمية وتبعهم الغزالي في ذلك . وانهم وادلة ذلك عظموا تجريد النفس عن الهبولي بيان أن الأسلام هو الاستسلام بالزهد في اغراض السدن وسان لله وحده والاستسلام له يستازم فساد ذلك الاستسلام لقضائه وامره ومهيه ا تقسم الغزالي السلوك الىثلاثةمنازل وتفسير قوله [ بلي من اسلم وجهه لله ] [ ٨ تقسمه للعاوم إلى ثلاثة أقسام وسان بيان شبة من انكر المحة وتفنيدها ان کلامه وان کان عن خبرة عما يقول لکن من عرف ما جاءت به تفسير اسمه تعالى الودود الأدلة على ثبوت المحسة خسلافا الرسل عرف انه هل هو حق ٧٧ مطابق أولا للكلابية وتمام تفسراسمه والودودة مؤيداً بالآيات والآثار ۸١ رد المصنف على ما جعله الفزالي الشهة الثانية لمن إنكر الحية وهي غاية السلوك قولهم ان الأرادة والمحمة لا تتعلق ٨١ بيان أن اتباع الغرالي كابن عربي الا بمعدوم يراد فعلهالخ وتفنيد هذء وابن سبعين صرحوا بحقيقةما وصلوا الشبهة وبيان الفرق بين الأرادة البه وهو ان الوجود واحد ولما والمحة وهو من بدائع هذا الكتاب

علموا أن الغزالي لا يو.فقهم رموه

بأنه مقيد بالشرع . وبيان أن ٨٥ الفزالي وسط بين علماه الشرع والفلاسفة

بيان عقائد ابن عربي وان التحقيق الذي زعمه هو وان سعين وحدة الوجود واتهم سلكوا في ذلك ٨٦ مسلك الفلاسفة

طلب أهالي الاسكندرية من المؤلف أن يبين لهم حقيقة مذهب ابن عربي وابن سعين فين لهم بيانا شافيا وانه ينتهى إلى القول بالوجود ١٧ المطلق

وان الله عنده هو الوجود المطلق ٨٨ العارى عن الصفات وبيان ما في مذهبهمن الفساد وتشنيع المؤلف عليه بيان أن صملاح النفس في محبة ا المعلوم المعبود وهي عبادته لافي ۸٩

مجرد علم ليس فيه ذلك رجوع الرازى في نهاية عمره ألى ٨٤ طريقة القرآن ونبذه طريقة المتكلمين وبيان أن السعادة في العلم بالله وما يقرب البه

بيان أن السعادة متضمنة للاصلين المظيمين الأئيمان والاسلام

بان أن اسعد الناس وخرر القرون القرن الذين شاهدوا الني ملكاللة لذلك كانوا أعرف الناس بالفرق بين الحيق الذي حاء به ويين ما يخالفه الح

بيان أن الله تعالىخص هذ. الأمة بأن لا يعذبهم بعذاب عام ولا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم وأن لا تزال طائفة منهم على الحق الى بوم القيامة

بان أن العمل الخالص ما كان لله وحده والصواب ماكان على السنة بيان مذهب ابن التومرت المتكلم الهمر بيان أن الاسلام دين جميع الانبياء بان أن رد ما اختلف فيه إلى الله والرسول خبر سواء كان في الاصول أو في الفروع وأن أهل السنة هم الذين يعرفون الحق الذي حاء به الرسول

بان أن أمل البدع هم أهل أهواء وشهوات يتبعون أهواءهم ويحكمون بالظن والشبه كالخوارج والحهمية والقدرية وأمتالهم.

نهى النبي مَتِيَالِيَّهُ عن الاختلاف مناقشة المنف لنفاة الحكمة والارادة والزامه لهم

بان أن من فرمن حكم الله ورسوله لمحذور يصيبه كان ما يصيبه من الشر أضعاف ما ظنه شرا في اتباع رسول ١٠٠١ الله علينية

( فصل ) ويقال لهم لم فررتم من اثبات المحية والحكمة والارادة والفعل وهذا ( فصل ) عظم يتضمن الرد على الفلاسفة والجهمية والمتزلة وبيان فساد عقائدهم والزامهم الحجة وهو ١٠٣ يدل على عقرية المصنف ونفاذ بصرته في المقولات رحمه الله

(فصل) في تجويز بمضهم أن يعذب الله جميع أهل العدل والصلاح والدين وأن ينعم جميع أهل الظلم والكذب والفواحش

وأما جهور المنتسبين الى أحل السنة من أسحاب الأثَّمة الاربعة فيقطعون بأنالله يعسذب بعض أهل الذنوب بالنار ويعفو عن بعضهم لكن هلأ الثواب والعقاب مبنى على الموازنة بالحكمةوالعدل أملالهم فيهقولان الخ ١٠٠ اضطراب هؤلاء في صفة النبي وما

بها صدقه ونقلهم اجماعات متناقضة

الله ذلك يجوز عليمه وفي الآيات التي يعلم ١٠٦ ( الوجمه السابع ) آيات الانبياء ١٠١ (فصل) يتضمن تفنيد الصنف لطريق ١٠٦

الأشعرى في الاستدلال على النبوة تفنيده لطريقة أبي المالي وأتباعه (فصل) الفقهاء وأهل الحديث أثبتوا

السحر والكهانة وكرامات الاولياء رداً على المستزلة ولم يستطيعوا أن يأتوا بفارق بين خوارق الانداء وغيرهم الاافتياق خوارق الانداء بدعوى النوة وسلامتها مزالمارض

باطل من وجوه سررا ﴿ الوجه الأول والثاني والثالث ﴾ في بطلان الاعتبار بعدم المعارضة

مناقشة المصنفلم وبنان أنكلامهم

عرز (الوجه الرابع) أنه ان اعتمد على عدم المارضة فلا بد من سلامه ما يقوله من اتناقض

١٠٤ ( الوجه الحامس ) أن آية الذي تكون مختصة به مستلزمة الصدقه وهم يجوزون انفكاكها عورصدقه ١٠٦ ( الوجه السادس ) في بطلان قولم أن الكاذب اذا أتى عثل خوارق السحرة والكهان فلا بد أن يمنعه

ليس من شرطها استدلال النبي بها ( الوجه الثامن ) أن الدلم لس

من شرطه استدلال أحد به بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلا الى علم الخ ١٠٦ (الوجه الناسع) آيات الانبياء ١٢٢ (فصل) في رد مثبتي الكرامات يجب أن تكون خارقة لمتاد غبرهم ١٠٧ ( الوجه العاشر ) آيات الانساء خارجةعنمقدور من أرسلالانساء اليه وهم الجن والانس ۱۰۹ (الوجه الحادي عشم ) آيات لغيرهم وأدلة ذلك بالتفصيل ١١٤ بيان أن الكاذب المدعى للنبوة لا عكنه أن يأمر شلما تأمر به الرسل وهو مسلك بديع في الاستدلال ۱۱۶ (الوجه الثاني عصر) أن ما يأتي به الساحر والكاهن وأهل الطبائع أ والصناعات كله مقــدور للبشر وبه يظهر خطأ من لميفرق بينخوارق الانبياء وغيرهم ١١٧ بيان حكمة اسراء النبي عَيْمَالِيُّهُ وهي أن يرى من آيات ربه الكُنري ۱۱۸ ( فصل ) ومما يبين ضعف طريقة

هُوَلاهُ أُنهِم قالوا ان المعجزات لا

تدل بجنسها على النبوة الخ ۱۲۰ بیان أن الدعوی لایصحأن تکون

حزءاً من الدليل وأن جميع الادلة عقلية بمعنى أن العقل اذا تصورها علم أنها تدل الم على حجة النفاة ا ۱۲۶ ﴿ فَصَلَّ ﴾ في بيان تناقضهم في شروط المعحزة ١٢٧ ﴿ فصل ﴾ في الفروق بين آيات الانساء وغيرها الانسياه مختصة بهم لم مخلق الله مثلها ١٢٨ ﴿ فصل ﴾ ومن تدبر هذا وغيره تبينله أنجيع ماابتدعه المتكلمون وغيرهم مما يخالف الكتاب والسنة فانه باطل. وفيه كلام الامام أحمد في مقدمة كتابه في الرد على الزنادقة ا ١٢٩ بيان أن من عرف السنة عرف ما أخطؤوا فيه وقد تكون السنة في ذلك ظاهرة معلومة عند حمهور الامة فتظهر مخالفة من خالفها كالروافض والخوارج الخ بيان ما ورد في الخوارج واتفاق 171 الصحابة على قتالهم الج ۱۳۶ بيان أن قدماء الشيعة كانوابفضلون أبا بكر رضى الله عنه على على كرم

١٣٢ بيسان أن الجهمية ليست من أمة

رسول الله عَيْمُوالِنَّهُ

مداهب الفرق في الأعان

١٣٥ بيان ما ابندعه المتكلمون وبيان مذاهيم في صفة الكلام

بيان خطأ المتكلمين في معنى خرق العادة وشروط المعحزة

أصول الدين في القرآن

عليه السمع والعقل وهو حق في

١٤٧ بيان أن المتدعين ابتدعوا كلاماً ١٥٧ وأصولا تخالف الكتاب كا ابتدعوا في أدلة اثبات الصانع الج

الفطرة العقلبة والشرعة النبوية عا ابتدعه المسدعون مما أفسدوا به الفطرة والشرعة

١٤٩ بيان أن الذين صنفوا كتب المقالات | ١٦١ بيان أن الني بين للناس الادلة لم يبينوا مقالة أهل السنة

١٥٠ بيان خطئهم في ادعاء أن الصحابة ١٦٣ ﴿ فصل ﴾ وقد ذكر الله فيالقرآن لاشتغالهم بالجهاد لم يتفرغوا لعلم السكالام

والبراهين في القرآن

١٥٢ بان هداية القرآن

١٥٠ بان أن القرآن أثبت الصفات على

وجه التفصيل ونغي عنها التمثيلوهي طريقة الرسل الخ وبيين للناسجيع أصول الدن

١٥٤ بان أن ما يؤخذ عن الانباء من أدلة المقائد أولى

و و الله تعالى قد بين جيع العلم المان أن الله أعطى كل نومن الآيات ما آمن على مثله الشر

١٤٦ بيان أن ما جاء به الرسول يعل ١٥٥ ارسال موسى عليه السلام بالآيات والبراهين

نفسه كالحسكم الذي يحكم به الخ ١٠٦ ايمان السحرة بموسى عليه السلام بان أن التكذيب بالآيات يكون للغفيلة عنيا أو عدم النظر فيها أو حجودها دبد الظر

١٤٨ بيان أن سبب ذلك أعراضهم عن ١٦٠ بيان أن الانبياء يأمرون بعبادة الله وحده وتصديق بعضهم بعضاً وأن موسى عليه السلام أمر بتصديق من بعده من الأنبياء

والبراهين الدالة على أصول الدين كلها الحجة على من أنكر قدرته وعلى من أنكر حكته

١٥١ بان أن الهــدي والبان والأدلة ١٦٥ بيان أن الله تعالى جعــل للرسل علامات يعرفون بها

بيان أن من سنن الله أن لا يؤيد 177 الكاذب بمثل ما يؤيد به الصادق

١٦٧٪ بنان أن الليمين لنسوا معصبومين! وأن ألرسل هم الذين يفرقون بين ١٨٢ وحي الرحمن ووحى الشيطان

١٦٨ بيان أنالفلاسفةوالباطنيةوالملاحدة مم يبان أن المشترك في الفياس التميلي أبعد الناس عن النبوة وبيان الصفات التيجعلها الفلاسفة للانبياء وخطئهم فى ذلك

> ١٧٢ بنان أن الفلاسفة لم يقدروا النبوة [ حق قدرها وقد ضل بهم طائف من التصوفة المدعن للتحقق الفرق بين الني والرسمول وهو

> > مبحث إديع

١٧٥ ﴿ فصل ﴾في أن الدليل يجب طرده ١٧٦ بان أن دلالة الآيات أكل من دلالة القياس المنطقي

﴿ فصل ﴾ والدلل الذي هو الآية المم والعلامة ينقسم الى ما يدل بنفسه والى ما يدل بدلالة الدال به وبيان | ١٨٩ ﴿ فَصَلَ ﴾ وخاصة الدليل أن يكون کا مترما

> ١٧٩ والآيات التي تدل بنفسها مجسردة م نه عان: أحدها ما هو مازوممدلول عليه بذاته الإ نه ا

١٨٠ بان خطأ من ادعى أنه محصر الادلة ١٨١ بيان أن الدليل المنطق لا يوجد في كلام فصيح وأن الدليل قد يكون ١٩٢ من مقدمة أو مقدمتين أو أكثر

محسب حاجة المستدل

خطأ من ادعى الاستدلال بالعام عله الخاص

( الاصولي ) هو الحد الاوسط في القياس المنطق وأن العني فبهما واحد والنظم متنوع وأن العلة في القياس الامسولي تعرف بالنص والمناسة والدوران والاجاع والسبر والتقسيمالخ ١٨٤ بان أن الدلسل قد تكون مطابقاً للمدلول عله

١٨٥ ﴿ فصل ﴾ النوع الثاني ما يدل بقصد الدال كالكلام والاشارة بالد أو العين والحط والقيافة الخ بان أن لكل قوم شعاراً خاصاً مهم

بيان أن الرسول لا بد لهمورعلامة يعرف سا FAE

مستازماً للمدلول

﴿ فصل ﴾ والله سيحانه دل عباده بالدلالات السائمة المشهودة والدلالات المسموعة وهيكلامه لكن لماكان ينعذر عليهم أت يسمعوا كلامه أرسل البهبرسلا وأيدهم بالبراهين الإ ( فصل ) فالأ آيات التي تكون آيات للانبياء هي دليل ورهان الخ (م ۲۸ – النبوات)

١٩٣ ( فصل ) . والله تعالى سهاها آيات ٢١١ بيان الفرق بين طاعـة الشيطان وبراهين وأما تسميتها بخرق العادة اللكاهن وطاعته للنبي. فللناس فيه ثلاثة أقوال وبيانها معهد خوارق الانبياء لابد أن تحرق عادة ١٩٦ ابطال قول الاشعرية ومن تبعهم جيع الامم غير الانبياء مثل الحبر ١٩٦٦ بيان أن الحوارق التي لا يقدر الصادق بالغب عليها السادكلهم هي آيات للانبياء [٣١٤ بيان خطأ من اشترط في الايات وان من آياتهم ما يكون قبــل أن تكون مقارنة لدعوى النبوة ولادتهم وقبل انبائهم وبعد موتهم ( ٢١٥ بيان أنه لا يوجد خرقءادة لجيع ١٩٨ بيان أن آيات الانبياء تكون مستلزمة الناس الا وهو من آيات الانساء كالذي يقتله الدحال أم محمده أثم برود ٢٠٠ بيان أن طريقة القرآن في الاستدلال أن يقتله فيمحز عن قتله الخ فيها الهدى والنوروان آيات الابياء ما محيز القرآن لجيم الانس والحن مستازمة لصدقه ٣١٧ لا يكون خرق العادة ديلاللاداء ٢٠٢ بيان أن آيات الانماء لا يكون مثلها الا ادا محز عنه جيم الثنايين من لمن يكذبهم الدقم والحبر ٢٠٠ ﴿ فَصَلَ ﴾ مِنْ آيَاتَالْأَنْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ وَمِلَ ﴾ فِي اضطراب القوم في مسمى مثلها على يد أتباعهم العمادة التي تحرق والتحذق في معنى العادة ٢٠٦ ( فصل ) في منتي خرق العادة ١٠٧ بيان ما تتمنز به خوارق الانمار ٢١٩ بيان خطأ من قول غرق العامة لالسب ولاحكمة عن غيرهم ٢٠٩ الفرق بين الي والكاهن ٢٢١ ( فصل ) ودليل الشيء مشريط ٢١٠ بيان أن الفلاسمة الذين لم يعرفوا بتصور المدلول علبيه فلايعرف الملائكة والجن قالوا ان الفرق بعز آيات الأنساء الا من عرف ما اختص به الانبياء وبيان ذلك النبي والساحر أن النبي يأمر بالحير والساحر يأمر بالشر بان ان دلالة المحزات على دوة 777

|                                    | عونه  | 1                                            | صحيفة |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| بيان تناقض من استدلوا بأحكامه      | 777   | الانبياء قد تكون ضرورية وقد                  |       |
| على علمه ولم يثبتوا الحكمة         |       | تكون نظرية                                   |       |
| وجوب اتصافه تعالى بالرحمة والعلم   | 747   | بيان أن الخبر قـــد يعرف صدقه                | 277   |
| والمدل والصدق وان ذلك يستلرم       |       | بالضرورة لقرائن تقدن بخبره                   |       |
| النبوة وقد بينه المصنف بيانا شافيا |       | بيان أنه لا يشك في نبوة محمـــد              | 445   |
| يان أن ما ذكره المعتزلة لا يدل     | ۲٤.   | وعيسى عليهما السلام الا أحسد                 |       |
| على ثبوت النبوة .                  |       | وجلين اما جاهارلم يعرف أحوالهما              |       |
| بياً: أن الغزالي عدل عن طريقة      | 711   | واما معاند متبع لهواه                        |       |
| شيوخه في الاستدلال على النبوة      |       | تنزيه الله عن الزوجة والولد                  | 777   |
| ولكمه أخطأ أيضأ                    |       | بيان ان الله أحــ تى بالتذيه عن              | 777   |
| ( فصل ) اذا عرفت حكمة [الرب        | 757   | المه فاذا أرسل رسولا فلا أن                  |       |
| وعدله عرف أنه يرسل من يصطفيه       |       | يمرف الناس انه رسوله                         |       |
| من خلقه                            |       | ( فصل ) . وقد دل القرآن على                  | ATT   |
| بيان ان الله يظهر البراهين التي    | 454   | أبه سبحانه لا يؤيد الكاذب عليم               |       |
| تدل على صدق رسله                   |       | بل لا بد أن ينتقم منه ويظهر كذبه             |       |
| لا تظهر معجرة الاعلى يد نبي        | 455   | بيان أن من الكبائر والظلم افتراء             | 779   |
| تنزيه الرب عن فعـــل الأمور        | 450   | الكذب على الله وادعاء النبوة كذبه            |       |
| المقدورة التي تذانض حكمته          |       | ( فصل ) في الاستدلال بالحكة                  |       |
| ابطال حجج الملاحدة                 | 727   |                                              |       |
| ( فسل ) في الاستدلال بسته          | Y : V | بيان أن الكلام في السوة فرع                  |       |
| تعالى وعادته                       |       |                                              |       |
| الاستدلال بالقرآن على عاقبة        | K 3.7 | اثبات الحكمة لله تعالى وبيات<br>اثبات الحكمة |       |
| المكدبين للرسل                     |       | بيان أن حكمة الله في مخلوقاته                |       |
| الادلة على تحقيق سنة الله وعادته   | - 1   | باهرة وأن الفلاســقة من أعظم                 |       |
| تفسيركلة ودأب،                     | 4.1   | المشتين للحكمة                               |       |

|                                     | محيفة | 1                                    | صحيفة |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| وخلافه                              |       | بيان أن من كذب بآيات الله فله        | 707   |
| تحذير المؤمنين من أفعال الشياطين    | 477   | من العذاب مثل ما لآل فرعون           |       |
| وبيـــان ان الشياطين يخافون مر      |       | ( فصل ) آیات الانبیاء مستازمة        | 7.7   |
| الصالحين                            |       | لئبوت النبوة                         |       |
| بيان ان خوارق الجن معروفة في        | 477   | المخبر بالنبوة مع ثبوتهــا هو الذي   | 307   |
| جيع الامم وانهم لا يألفونالا أهل    |       | جاء بالصدق                           |       |
| الظامات                             |       | دلائل النبوة مختصة بالانبياء         | Y00   |
| بيان أن خوارق الانبياء اعلى من      | 777   | التحقيق ان النبوة صسفة ثبوتيسة       | F 0 7 |
| كرامات الاولياء                     |       | فيالنبي                              |       |
| اكار المعتزلة لكرامات الاولياء      | 477   | ( فصل ) . في أن جميع ما يختص         | Y 0 Y |
| الفرق بين الانبياءوالسحرةوالكهان    |       | بالسحرةمناقض للنبوة وكذاما يختص      |       |
| الفرق بين الكاهن والساحر            | 771   | بالكهان الخ                          |       |
| تصور الشيطان للناس                  | 444   | بيان أن ما تأتى به السحرة هو من      | TOA   |
| تقليد الجن لصور وأصوات بعض          | 7V£   | فعل الشياطين                         |       |
| الناس                               |       | بيان أن ما تخبر به الانبياء من الغيب | P 6 7 |
| الفرق بين آيات الانبياء وغيرهم      | * ٧ ٥ | لاتقدر عليه الشياطين                 |       |
| بيان انالملائكة نقدر على مالا يقدر  |       | بيان أن الجن تحمل كثيراً من الناس    | 709   |
| عليه الشيطان                        |       | من مكان الى مكان وليس هذا من         |       |
| بيان قدرة الله على الاحياء والاماتة | 444   | جنس المعجزات                         |       |
| الفرق بين اعمال السحرة والكهان      | 444   | اختلاف العلماء هل يكون في الجن       | 771   |
| وأعمال الانبياء                     |       | وسل أم لا                            |       |
| بيان ان ما تأمر به الانبياء واحــد  | YAY   | استخدام الشياطين لامور محظورة        | 777   |
| والادلة على ذلك من القرآن           | -     | بيان أن الشياطين لا تخدم الساس       | 77,4  |
| فساد عقائد الملاحدة وبهاتتمة الكتاب | 440   | الا بمعارضة من عمل مذموم             |       |
| ولله الحمد                          | 1     | وج.ب ذكر اسم الله قبـــل الاكل       | 377   |

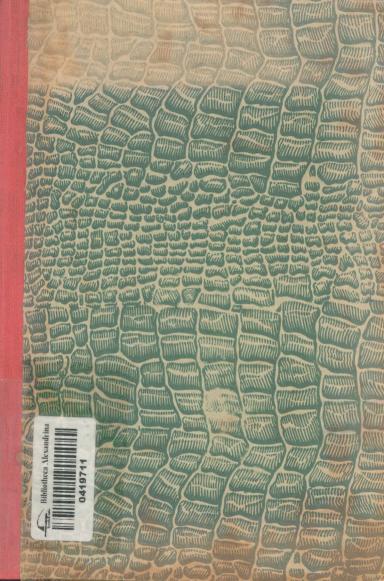